nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

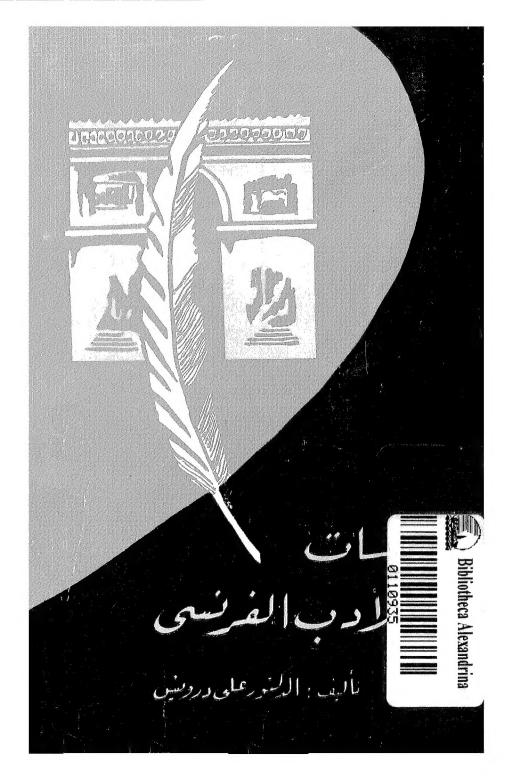



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### الكورعلى درونش

# دراسات فی الأدب الفرنسی





### مقدمة

الكتابات التى تخرج من قلم الكاتب أو الأديب تشبه أبناء من حيث مرتبة الإعزاز والإعتزاز التى تحتلها فى نفسه واذا كان الأب يرعى أبناءه ويحافظ عليهم مثلما يحافظ على حبات الاعين ، ويحرص على جمع شملهم وتوطيد الأواصر بينهم فى أسرة متماسكة متعاونة فيما بينها ، فأن الكاتب أو الأديب أو الماقد يتصرف هو الآخر على هذا النحو ازاء كتبه أو أبحاثه ، لا سيما اذا كانت هذه الأبحاث متناثرة فى أماكن شتى و ونحن نريد هنا ألا نكون أقسل من الآباء حدبا على ما أنجبنا من أبناء! ؛ وخاصة أن لدينا اعتبارا ثانيا يبرر المزيد من الرعاية التى نمنحها هؤلاء الابناء!

لفد أيقنا دائما من أن أستاذا عربيا يتولى ندريس أدب من الآداب الأوربية فى أحدى جامعات بلده لا يمكن مطلقا أن يخدم النقافة العربية الا أذا كان يتقن الى حد كبير لغته الأصلية والأستاذ الذى لايملك الا ناصية اللغة الأجنبية التى يقوم بتدريس أدبها يظل بمعزل عن التطور الثقافي في بلده ، ويعجز كل العجر عن الاسهام فى الجهود التى تؤدى اليه أو تدعم أركانه وهو حين يأتى بجديد في مجال تخصصه لا يخدم به الا من يقرون ويكتبون تلك اللغة وكستطيع أذن أن نقول أن من لا يكتبون باللغة العربية من اللغة وآدابها ( بجانب كتاباتهم باللغات التى هم متخصصون فيها ) يعتبرون أكثر التزاما أزاء فرنسا أو انجلترا مثلا منهم أزاء مصر و هذه حقيقة قد تغضب بعض الناس ، ولكنها حقيقة منهم أزاء مصر واطنيهم ففي وسعهم أن يشتركوا بابحاثهم على الكتابة بلغة مواطنيهم ففي وسعهم أن يشتركوا بابحاثهم على الكتابة بلغة مواطنيهم ففي وسعهم أن يشتركوا بابحاثهم

المستمدة من مجالات تخصصهم - في تطعيم النهضة الثقافية في بلدهم بما يمدون به شجرتها من عصارة جديدة تضاعف الحيوية وتساعد على الازدهار ، فضلا عن أنهم يستطيعون بجهودهم والقومية أن يسهموا في توثيق العلاقات الدولية بين العقول · ولست بذلك ألمح فحسب الى ما ينبغي من تنشيط حركة الترجمة التي بدأ الوعي في بلدنا ينبه الأذهان بالحاح الى ضرورة اعارتها أقصى درجة من الاهتمام نظرا الى أن هذا البلد - في وقت واحد - أفريقي وواقع في حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ ولكنني قصدت أن أشسير الى الواجب الذي يتحتم علينا القيام به نحو أساتذة الآداب الأجنبية في الجامعات ، ذلك الواجب الذي يتلخص في تعريف القراء العرب - عن طريق الأبحاث - بمختلف التيارات الادبية والفكرية عامة التي

تنشأ في البلاد التي تأقلمنا مع حضاراتها بحكم تخصصاتنا ٠

واشارتنا الحاطفة الى الترجمة تجرنا الى الاعتراف بأن حركتها نشطت نشاطاً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة • على أن هناك حقيقة أخرى يجب ألا ننكرها ، وهبي أن نوعية هذه الترجمة ــ في كتبر من الأحيان ــ رديئة اليا أقصى الحدود · والسر في ذلك يرجع الى أحد عاملين أو الى كليهما : الضعف في اللغات الأجنبية ، وعلم الأمانة في الترجمة • ولا غرابة في ذلك ؛ فكثير من الأفراد يتوهمون بسذاجة أو يرون بدافع من روح تجارية أن في وسع أى انسان أن يترجم مادام يلم الى حد ما بلغته العربية ويستعين بالمعاجم • صحيح أن أي مترجم لا غنى له عن العاجم مهما كان حجة في اللغات التي ينقل منها وفي اللغة التي يُنقل اليها ، الا أنه لا يلجأ اليها الا في حالات الضرورة القصوى ، وحرصاً منه على احترام النص الأجنبي وعقول القراء والأمانة العلمية • أما هؤلاء الذين يفرضون أنفسهم على الترجمة ، ويحددون عدد الصفحات التي يفرضون على أنفسهم ترجمتها في كل ليلة فيرون أن المعاجم تعوض عن الجهل ــ شبهالتام أحيانًا ــ باللغة التي يترجمون منها • وليت الأمر يقفُّ عند هذا الحد! • انهم لا يستشيرون هذه المعاجم الا بالقدر الذي يكفل مواصلتهم ترجمة الكتاب الذي بين أيديهم! ومعنى هذا أنهم يسقطون من اعتبارهم ما في النص الأجنبي من أجزاء يستطيعون أن يخمنوا

معانيها تخمينا ، ويأخذون من المعجم – حين يستشيرونه ــ أي لفظ من الألفاظ العربية التي تحصر ما تحمله الكلمة الأجنبيه من معان متباينة في كثير من الأحيان. بل انهم قد لا يخمنون ولا يستشيرون، بل يبترون ! • وكل هذأ يؤدي الى اهدار كرامة النص المترجم: تشويه لأفكار كاتبه ، وعدم تماسك بين أجزاء انترجمة المختلف، وشطحات مريبة ، وتعاير مثيرة للضحك ، وأخرى مثيرة للسخرية ، وثغرات فاغرة أفواهها في صفحات متعددة نتيجة لحذف الأجزاء التي استعصى على المترجم فهمها ٠٠٠ الخ \* وبالطبع ليس هذا النوع من الترجمات هو الذي يمكن أن يخدم الحركة الأدبية في بلادنا ١٠ ان للترجمة مشاكل تستحق الدراسة • وهي يمكن أن تكون خـلاقة ترتفع الى مستوى الفن ان وجدت من هم جديرون برسالتها • واذا كان يتحتم على اساتذة الآداب الأجنبية أن يفضحوا السخافات التي يزخسر بها كثير من الترجمات المشوهة التي تتخسذ طابع السملع التجارية ، فانه يليق بهم أن يقدموا الى مواطنيهم فماذج طيبة للترحمة الأمينة القادرة على امتاعهم والاسهام في تثقيفهم . . وبلوغ هذا الهدف لن يتحقق هو الآخر الاعلى أيدى من يتقنون منهم اللغة

ولنعد الآن الى ما شبهناه بأبنائنا! ان صندا الكتاب يضيم دراسات فى الأدب الفرنسى كان معظمها قد نشر • فى سلسلة و تراث الانسانية ، ومجلات « الشعر » و « المسرح » و « الكتاب العربى » • وقد حرصنا على جمع شتاتها فى كتاب واحد تحقيقا للهدف الحقيقي المقصود منها وهو أن « تتعاون فيما بينها تحت سقف واحد » ؛ ونقصد بذلك تيسير الرجوع اليها ، وأن تبرز بتجمعها انجاهات مختلفة قد تؤدى الى عقد مقارنات والى احتكاك بعض الاتجاهات • ثم اننا أردنا كذلك أن نحبب القراء فى تاريخ بعض الأدب الفرنسى ، وأن نرغبهم فى الاطلاع عليه • ونحن اذ نطالعهم بها نامل أن تفتح أمامهم آفاقا جديدة فى مجالى الثقافة العامة والبحث العلمي على السواء •

وفضلا عن أننا تناولنا هذه الدراسات قبل نشرها هنا بالتنقيم والاضافة ، فقد ضممنا اليهابحثين آخرين لم ينشرا من قبل كنا قد

أعددناهما منذ عامين ابان اعارتنا الى السودان · أحد هذين البحثين ينصب على دراسة وسائل الاضحاك في مسرح الكاتب السكوميدي الخالد موليير ، والآخر يبين موقف بوالو من المدرسة الكلاسيكية التي عاصرها وقنن مبادئها في كتابه « فن الشعر » ·

يحوى هذا الكتاب قبل كل شيء ثماني دراسات منشبورة في سلسلة « تراث الانسسانية » عن ثمانية من السكتب التي أثرت في التراث الحضارى وهي جميعا مكتوبة وفق الحطة التي التزم بالسير عليها الكتاب الذين كانوا ينشرون في هذه المجلة الانسكلوبيدية ، بمعنى أن كل دراسة من دراساتنا تبدأ بدراسة حياة أحد الكتاب العباقرة دراسة مركزة ، ثم تعرف بمجموعة انتاجه ، ثم تتجه الى كتابه الذي هو الموضوع الرئيسي للبحث فتعكف على تحليله وابراز قيمته الفنية ، ثم تبين تأثيره في تراث الانسانية ؛ ثم تذيل الدراسة ببعض الاستشهادات المختارة من ذلك الكتاب ، وهذه الدراسات ببعض الاستشهادات المختارة من ذلك الكتاب ، وهذه الدراسات مولير وماريفو وسانت بيف الذين ينتمون الى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر على التوالى .

ويضم هذا الكتاب أيضا أربعة أبحاث قصيرة منشورة في مجلة « الشعر » ، أحدها ينصب على مارسيلين فالمور شاعرة الحب والألم والبكاء في العصر الرومانسي ؛ واثنان منها يتناولان بالدراسة الشاعر بودلير ، عن طريق ديوانه « أزهار الشر » ومقطوعاته من الشعر المنثور ، أما الدراسة الرابعة فهي مكرسة لأحد شعراء الطليعة في بداية القرن الحالي هو جيوم أبولينير .

والمجموعة الثالثة من الدراسات التى يحتويها هذا الكتاب منشورة فى مجلة « المسرح » : فى احداها نعود الى مولير فندرس مسرحيته « المتحذلقات المضحكات » • وفى دراسة آخرى نقدم مسرحية « جزيرة العبيد » لماريفو تقديما تحليليا يبرز الهدف الانسانى الذى من أجله كتبت ، والدرس الاجتماعى الذى ترتكز عليه فكرتها • وفى دراسة ثالثة نتحدث عن الكاتب المسرحى المعاصر « جان آنوى » ونستعرض مجموعة انتاجه استعراضا نقديا • وفى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دراسة رابعة نتكلم عن «الثورة الرومانسية الفرنسية أو المسرح للشعب ، • أما الدراستان الخامسة والسادسة فتتعلقان بموقف فرنسا ازاء شكسبير منذ لقرن السابع عشر حيث المحاولات. المتتابعة لتعريف الفرنسيين به حتى عصر المدرسة الرومانسية التى وجدت فيه ضائتها المنشودة •

يضاف الما ذلك دراسة كنا قد نشرناها فى مجلة « الكتاب. العربى » عن ترجمة لمسرحية « دون جوان » لموليد • واذا كنا قد توخينا فى نقدنا لهذه الترجمة الموضوعية المطلقة التى تتيح ابراز المحاسن والتنبيه الى العيوب ، فنحن نرى ان هذه الدراسة تؤكد. ما تثيره الترجمة فى بلدنا من مشاكل أشرنا اليها منذ حين •

ثم اننا نذيل هذه الدراسات جميعا بترجمة لمسرحية « جزيرة العبيد » لماريفو التى تقوم على فكرة مؤداها أن المجتمع الصالح يستنكر أن يكون فيه سادة ومسودون ، ولكنه يحتاج دائما الى أن يكون فيه رؤساء ومرءوسون ، وانه يصبح عرضة للفساد والفوضى ان تمرد فيه المرءوسون نتيجة لتصورهم السقيم أن الطاعة لاتفرض الا على المسودين !

بهذه الدراسات نطالع القراء راجين أن تحقق لهم ما نبتغي من فائدة ممتعة أو متعة مفيدة ٠٠٠

دكتور على درويش



### وسائل الإضحاك فيمسرح موليير

كثيرون هؤلاء النقاد الذين توهموا أن كوميديا موليير كئيبة في جوهرها • بل ان حكم سانت بيف نفسه \_ ذلك الناقد المتفتح العميق \_ جاء مشوبا بهذه الفكرة الخاطئة التي لم يكن ليستطيع أن يفر من تأثيرها فيه ؛ فلقد عاش العصر الرومانسي حيث كان يطيب للناس أن يعبروا عن كآبتهم ، وعما يشعرون به في حياتهم من ضجر يعجزون عن مقاومته •

الرومانسية لم تعرف السيعادة التي تملأ النفوس القوية السليمة ، والتي هي في الواقع انتصار على الحزن ، النفوس القوية السليمة ! فهي وحدها التي تستطيع أن تنتزع نفسها من براثن السليمة ! فهي وحدها التي تستطيع أن تنتزع نفسها من براثن عن اللام ، ذلك لأن الرومانسية كانت متعطشة للانهائي ، فلم تكف من هنا وجد الرومانسيون في الألم الاحساس الذي يلائم النفوس من هنا وجد الرومانسيون في الألم الاحساس الذي يلائم النفوس السامية في هذه الحياة الدنيا ، ومن هنا وضعوا الحزن والكآبة في مرتبة العمق ، ولقد أدى هذا السلوك الى عدم فهم الرومانسيين لمسرح مولير فهما صحيحا ، والى عدم تنوقهم له تنوقا حقيقيا ، صحيح ان سانت بيف يقول : « ان كل شخص يضاف الى زمرة من يحسنون القراءة لهو قارئ جديد من قراء مولير » ، ولكنه حكم من يحسنون القراءة الهو قارئ جديد من قراء مولير » ، ولكنه حكم على المادة اللهوية التي في انتاج هذا الكاتب الكلاسيكي الكبر ذلك الحكم الذي أشرنا اليه ، والفريد دي موسيه Alfred de Musset في بيتين يقف موقفا شعبيها بموقف سيانت بيف : انه يقول في بيتين يقف موقفا شعبيها بموقف سيانت بيف : انه يقول في بيتين

## هسذا المسرح القوى المعن في الحسون والكآبة الى حد أنه ما يكاد يضحكنا حتى يفرض علينا البكاء ٠

انه اذن يفسر قوة مسرح موليير بما فيه من وحزن وعمق » ، وبالقدرة على ابكاء أمثاله الرومانسيين من ذوى النفوس العليلة وأما ميشليه للمنطبة المنطبة المنطبة المنطبة أو بطريق غير مباشر بان مسرح موليير يثير الضحك ، وان كانا يجردانه من قيمته الفنية ويزريان به غاية الازراء : يفول ميشليه : « ان ضحك موليير شيء بشع » ! ويقول لامرتين : « ان شعبا جادا لا يؤسس شعره على الهزل ٠٠٠ والجدية في كل شيء شعبا جادا لا يؤسس شعره على الهزل ٠٠٠ والجدية في كل شيء جزء من الجمال . . . والانسانية ليست ضربا من التهريج . » ثم يصدر حسدا الحكم الذي ينافي الواقع ولا يروق الا النفوس الرومانسية التي تستعذب البكاء : « ان الانسان لم يخلق للضحك » !

ولم يكن الأمر كذلك في العصر الكلاسيكي ذاته الذي قال عنه بحق الناقد برونتير Brunetière « ان أدبه ينغمس في الواقع الى درجة سمحيقة » أمتع مولير بمسرحياته جميع الناس في عصره ، وأثار ضحكهم ، فصفق له رجال القصر وعامة الناس على السمواء ، الى حمد أن أعداءه لم يتحرجوا عن الاعتراف بعبقريته الكوميدية ، بل ربما كان معاصروه يجدون في مسرحه افراطا في المرح ؛ يقول أحدهم : « ان فرنسا تدين له بأن جعلها تغرق في المنحك ، الأمر الذي يجعلنا الآن نبكي على فقده » ويترك مولير معاصريه يبكون على فقده قبل أن يستأنفوا ضحكهم أمام مسرحياته الخالدة ، معاصريه وجميع الأجيال التي ستأتي من بعدهم ، ترى هل انتهت مهمته ؟ لا ، فان موهبة الاضحاك التي رزقها أقوى من أن اتعطل حتى بالموت ! يقول أحد معاصريه : « ان هذا المصور الأخلاقي الكبير يعيش الآن مع الآلهة الذين ذهب اليهم ليضحكهم على عيوبهم » !! .

أشرنا الى نظرة الرومانسيين الى مسرح موليير ، انها ترمز الى طور من أطوار الضحك ، يقول رينان Renan : « لقيد

مر الضحك يتطورات متعددة ككل شيء وهذه حقيقة تصلح الأنه تكون موضوعًا قيما لدراسة فلسفية عنوانها « تطور الصحك » · ويودي أن أقوم يهذه الدراسة ، ولكنى أشفق على نفسي لأن موضوعها واسع الى أقصى الحدود ٠ ، وليس في نيتنا ـ من ناحيتنا ـ أن ندرس الدرجات المتفاوتة من الضحك الذي أثاره مسرح موليير على مر العصور منذ أكثر من ثلاثة قرون ، ولكن حسبنا أن نتسساءل تم نفسر : « هل صحيح أن المادة الملهوية في هذا المسرح عابسة كما زعم الرومانسيون ؟ وآذا لم تكن كذلك فما هي وسائلها في اثارة الضحك ؟ يقول برونيه G. Brunet انه ينبغي ألا نخلط بين شيئين : موليير وانتاج موليير ٠٠٠ اذا درسنا حياة هذا الرجل اكتشفنا فيها آلاما فظيعة قارنت كفاحه الطويل من أجل تثبيت دعائم فنه الأصيل وحياته الزوجية غير المستقرة · يقال انه باح ذات يوم بسره الأليم للشباعر شابل Chapelle في حديث دار بينهما: « انَّنى أتعسُ الناس وأكثرهم خرقا ، ولكن لا شيء يمكن أن يفصلني عما فيها من دلال ( زوجته ) وعما تحدثه في من انفعالات ، • ومجرد نظرة الى صهورته تكتشف ما في ملامحه من صرامة وجنوح الى التأمل ، وما يترجمه ذلك من تعود على الانطواء ·

ومع ذلك فهل من حقنا \_ لمجرد أن موليير كان تعسا في حياته التي ابتلي فيها بأعنف الأزمات \_ أن نخلص آليا الى أن رد الفعل لديه كان اكتئابا مزمنا ؟ • ثم هل من حقنا \_ ان افترضنا جدلا أن هذا الاكنئاب كان حقيقة وبالتالى مظهرا من مظاهر سلوك موليير \_ أن نزعم أنه انعكس على مسرحياته ؟ • لا ، فمثل هذا التفكير يكون ساذجا غير مؤسس على أساس متين من الواقع • صحيح أن نظرية سانت بيف في النقد كانت تقوم في جوهرها على ضرورة تفسير الانتاج الأدبى في ضوء مقومات شخصية الكاتب وظروف حياته ، وصحيح أن هذه النظرية كانت فتحا جديدا في مجال النقد ، وانها منذ العصر الرومانسي \_ وحتى الآن \_ لم تفقد جميع أنصارها • وصحيح كذلك أن الأخذ بهذه النظرية لا يعد مطلقا من قبيل الاستفاف ، وليكن بشرط أن يكون تطبيقها بطريقة واعية معتدلة لا تعرف التعميم •

لا يمكن نكران أن مسرح موليير يدل على تصـــور « واقعى » للانسانية بشتى ما تتميز به من رذائل وعيوب ، وانه بتصويره لها يبرز ما تحدث من عواقب وخيمة في المجتمع · واذا كانت نهـــاية المسرحية المولييرية تجيء في معظم الأحيان مَفتعلة فانهـــا ـ بالرغم مما توحى به من تفاؤل ــ لا تحجب هذه الردائل وهذه العيوب التي يشكل تصــويرها احد أهداف الكوميديا على كل حال • النهاية سعيدة ؛ ولكنها لا تأتى مثلا في « طرطوف » الا بعد أن يكون المشاهد قد وقف على الأضرار الجسيمة التي يجرها النفاق الديني : ألم ينته الأمر بذلك المجرم الأثيم - الذي أشفق عليه أورجون Orgon وآواه في بيته ـ الى مراودة زوجة ولى نعمته عن نفسها ، بل الى تجريد أسرته من أملاكها ؟ . . ولاتأتى في «البخيل» الا بعد شوط طويل يجول فيه « هارباجون » ويصول : يصر على تزويج ابنته من شيخ هرم فرارا من دفع مهر لها ، ويدفع بتصرفاته الشآذة ابنه الى الالتَّجاء الى المرابين ، ويلعنه ويحرمه من الميراث ! ٠٠ ولا تأتى في « النساء العالمات » ألا بعد أن تكون قد تجسمت أمامنا المساكل الوبيلة التي تحدثها حذلقة المتعالمين والمتعالمات: ألم تحل فيلامانت وبيليز وارماند بيت الأسرة الىمايشبه مجمع علمي زائف تدور فيه أتفه الأحاديث ؟ ألم تكن الفتاة المسكينة هانرييت على شفا أن تجد نفسيها وقد زوجت من متحدلق وصولى تنحصر كل مؤهلاته في مهارته في اجتذاب رضاء أمها وعمتها وأختهــا عن طريق التملق ، واعجابهن عن طريق الغث مما يطالعهن به من الأشعار ؟ ٠٠ على أن العيوب الخلقية والآفات الاجتماعية التي يتصدى موليير لها ولآثارها الهدامة لا تشيع في مسرحياته أي نوع من الكآبة ; على العكس ان هذه المسرحيات مليئة بالمرح .

هناك خطأ فى بعض الأذهان حول آلمادة الملهوية عند موليد ؛ وهذا الخطأ يرجع الى عدم التفريق بين شىء اسمه « مادة تراجيدية » وشىء اسمه « الكآبة » ، اذ الواقع أن النفس القوية تستطيع بالنظر الثاقب أن تسبر غور المأساة الأبدية التى تميز الحياة ، بينما تنكر فى الوقت ذاته الكآبة ، موليد يرى بوضوح المأساة الفظيعة التى فى الوقت ذاته الكآبة ، موليد يرى بوضوح المأساة الفظيعة التى فى الحياة البشرية ، ولكنه يتحرر من الألم الذى تثيره هذه الدراما، وذلك عن طريق الضحك الذى يتيح للانسان القوى أن يرتفع فوق

مستوى الأحداث • وهكذا يمكن القول ان الضحك في مسرحه يبتلع النقائص والانحرافات اذ يغرقها في دوآمة من البهجة · أن التأملّ في الجهود الضائعة التي يبذلها الانسسان ، وفي مظاهر سلوكه الفَّاسُل ، وفي صور دهائه ونفاقه يثير من المرح مايفوق الكآبة التي يحدثها التأمل في كوارث الوجود • نستطيع اذن أن نقول ان المادة الملهوية عند موليير ترتكز على الحياة بجوهرها المأسوى ، وان كانت هذه المادة الملهوية المجردة من الأوهام تتجلى في صورة انتصار يحرزه العقل الانساني على الألم الذي يصادفه الانسان في الحياة • وأن من يشبهد مسرحية لموليير يندفع باستمرار نحو الاعتقاد أن جميع ظروف الحياة مهما قست ليست سوى لعبة ينبغي النظر اليها على أنها كذلك ؛ وهنا يسيطر العقل على مأساة الحياة اذ يتحرر من الأنطباع المأسوى ، بأن يتأمل في جو من المرح الأخطاء التي يرتكبها هؤلاء الذين لايتقنون هذه اللعبة! . وهنا يستطيع الانسان أن يضحك ، بشرط أن ينظر بشجاعة الئ الأمور ، وبشرط ألا يدع للشيفقة سبيلا الى نفسه أمام شخصيات المسرحية الكوميدية كذلك لأن ما يثير الشفقة لا يمكن أن يثبر الضحك على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي بيرجسون Bergson

المادة الملهوية عند مولير مستمدة من صميم الحياة ، وتدور حول مبدأ حيوى هو الانسجام مع الواقع ، هذا الانسجام الذي تتطلبه من الانسان الحياة المتقلبة باطراد ، ويترتب على ذلك أن كل حركة أو تصرف أو كلمة تفتقر الى هذا الانسجام من شأنها أن تثير فينا تلقائيا الضحك ؛ ذلك لأن هذا الضحك هو رد فعل مباشر لعدم التوازن بين الانسان والواقع ، الموقف الكوميدى عند موليير يرتكن اذن حودائما على مظهر من مظاهر عدم الانسجام ، أو على مظهر من مظاهر محاولة خاطئة أو فاشلة لتحقيق هذا الانسجام مع الواقع في صورته الجديدة التي خلعتها عليه ظروف جديدة ، ولنضرب في صورته الجديدة التي خلعتها عليه ظروف جديدة ، ولنضرب لذلك مشلا : العجوز مدام بيرنيل Mme Pernelle والدة أورجون للدك مشرحية « طرطوف » Tartuffe متعلقة بهذا المجرم الأثيم لانها تثق ثقة عمياء في ورعه المزعوم ، ولكن حين تتغير صورة الواقع وتظهر الحقيقة المرة بشكل ملموس وصارخ حتفير عدي النجا الذي يبدى

ورعا زائفا (مراودة زوجة اورجون عن نفسها) ... تعجز هذه المراة عن التسليم بالأمر الذي غدا بديهيا ، وذلك بسبب عجزها عن استبدال الصورة الخاطئة التي كانت ترى عليها « طرطوف » بصورته النجديدة التي يحاول ابنها عبثا ابرازها لها ، أو بمعنى آخر بسبب عجزها عن الانسجام مع هذه الصورة الجديدة ، لنستمع الى هذا الحوار بينها وبين أورجون ( المسرحية بالشعر ) :

أورجون : أقول لك انني شاهدت كل شيء بعيني ٠

مدام بيرنيل: بل انه خبث يفوق الحد من بعض النفوس النمامة •

أورجون : انك تستفزينني ياأمي ، أقول لك انني رأيت بعيني جريمة بالغة الجسارة ·

مدام برنيل: ان بالألسنة دائما سما تريد أن تنفثه ، ولا أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يسلم من ذلك ·

أورجون : حديثك مجرد من الصحواب ؛ أقول لك لقد أبصرته ، أبصرته ؛ ألابد من أن أبدد لك ذلك ؟

هدام بيرنيل: يا الهي ا ان المظهر يخدع في كثير من الاحيان ولا ينبغي دائما الحكم على أساس ما نرى ·

اورجون: اني حانق! ٠٠٠٠

وربما كان أغنى مصادر المادة الملهوية في مسرح موليد في الطريقة التي يتخبر بها الوسائل الخاطئة للانسلجام مع الواقع وآقدر هذه الوسائل على الارة الضحك هي عدم الانسجام المرتكز على الوهم ، أي الذي يشعر صاحبه برضائه عن نفسه : في مسرحية « الزواج بالاكراه » يعتزم سجاناريل Sganarelle الزواج من فتاة صغيرة لم تخلق له ، ويتحمس لمشروعه الذي يتوهم أن جميع أصدقائه يباركونه لانه يراهم يضحكون كلما حدثهم عنه : « إن هذا الزواج لابد أنه سيكون سعيدا ، لانه يثير الغبطة في نفوس الجميع ؛ وأنا أثير ضحك جميع من أحدثهم عنه هأنذا الآن أسلمت الناس » ! والبرجوازي النبيل يثير الضحك كذلك حين يتبنى بتحمس الرأي والبرجوازي النبيل يثير الضحك كذلك حين يتبنى بتحمس الرأي

قماشــا مقابل ثمن يتقاضــــاه عنه ! \* المادة الملهوية هنا تكمن فى انسجام مع صورة خاطئة للواقع ، صورة ترضى زهو ذلك البرجوازى الذي يتوهم أنه أهل لأن ينضم إلى زمرة النبلاء \*

ويثير الضحك أيضا رد الفعل الذي لا يتمشى بالدقة مم الاحداث ؟ مثال ذلك موقف أورجون في مسرحية « طرطوف » بعد أن الضحت له خسة المنافق الذي كان قد خدعه بورعه الزائف : انه الآن يشعر بالبغضاء ازاء جميع الناس الفضلاء ، ولا يريد أن يرى فيهم جميعا سوى أناس منافقين • وربما يرجع عدم الانسجام مع الأحداث الجديدة إلى أن صورة الواقع القديمة ( والخاطئة ) لاتزال عالمة في المخيلة بعض الشيء بالرغم من انظماسها ، والدليل على ذلك هو أن الأشخاص الذين يريد أورجون أن يأخذهم بجريرة «طرطوف» ليسوا الوضعاء ولكن الفضلاء ، يقول :

- + لقد قضى الأمر ، اننى أعتزل جميع الفضلاء
  - + سىوف أشعر ازاءهم بمقت مروع ٠
  - + وسأصبح نحوهم أفظع من شيطان ٠

ومن وسائل الاضحاك عند موليد خروج وسيلة التعبير عن دائرة الواقع وحومها حول نفسها ، كما هو الحال بالنسبة للمناقشات العقيمة التى تدخل فيها فيلامانت وبيليز وارماند فى د النساء العالمات » ، والتى تعتمد على مجرد الفاظ براقة جوفاء ، وكما هو الحال كذلك \_ فى مسرحية « مريض الوهم » \_ بالنسبة للطبيب الجاهل المغرور توماس ديافواروس Thomas Diafoirus عزو قلب الذى بدلا من أن ينسبجم مع الواقع مالذى هو محاولته غزو قلب انجيليك Angélique \_ اذا به يبدو بنوع من الاسهال اللفظى من شأنه تعقيد الأمور : الفاظ طنانه واستعارات جوفاء لاصلة بينها وبين مشروعه ، وبالتالى فهى أعجز من أن تؤثر فى الفتاة ،

وتاتى بعد ذلك وسيلة اخرى لاثارة الضحك هى أن تكون الشخصية الكوميدية منسجمة ولكن مع صورة خاطئة للواقع تتخذ فى نظرها صحورة الحقيقة ؛ فمثلا نرى فى مسرحية « المتحدلقات المضحكات » Les Précieuses ridicules أن مادلون Madelon

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكاتوس Cathos تفرطان في الرقة ازاء الخسادم الذي ظنتا انه ماركيز ، ونرى في « مريض الوهم » أن أرجسان Argan يصغى باهتمام الى الارشسادات الطبية التي توجهها اليه خادمه طوانيت حين تنكرت فظن أنها طبيب كبير ، وأورجون يثير الضحك لانه يتوهم أن طرطوف رجل ورع يجلب لبيته الخير والبركة .

#### \* \* \*

عقدة الملهاة في خطوطها العريضية عبارة عن مجموعة من الأحداث تنجم عن عدم انسجام مع الواقع ، أى عن تصور خاطىء لهذا الواقع · وصور الواقع الخاطئة قد تفرضها ظروف لا تتعلق بمقومات الشخصية ؛ وهنا تكون العقدة هي المتيرة للضحك · وقد تجيء هذه الصور الخاطئة نتيجة لسلوك الشخصية ذاتها ، وهنا تكون الأخلاق هي المحور الذي تدور حوله المادة الملهوية بالمسرحية ٠ ذلك لأن الانسان المنحرف يقوده انحرافه الى تلقى الواقع بطريقة تجعله مشوها في ذهنه ، من هنا تولد الصورة المشوهة تصرفات تنم عن عدم انسجام مع هذا الواقع • ولنضرب لما تقدم مثالين نوعيين: أحدهما لكوميديا العقدة والآخر لكوميديا الأخلاق . في « الاعيب سكابان ، Les Fourberies de Scapin تقنع زوجة سجاناريل شخصیں هما فالیر ولوکا بآن زوجها هذا ــ المنهمك في قطع الاشجار بالغابة \_ طبيب ماهر ، وحينئذ ينسجم الرجلان مع هذه الصورة الخاطئة التي لا دخل لشخصية كل منهما فيها ٠٠ ويقودان سجاناريل الى أسرة يقدمانه اليها بوصفه طبيبا ! ٠٠ ولا ينسجم سجاناريل مع الدور الذي فرض عليه ، ولامع الوسط الذي سييق اليه والذي يعتبره خطأ حجة في القدرة على علاج المرضى • اذن فعقدة و الاعيب سكابان ، هذه عقدة كوميدية مؤسسة على ما في أذهان الشخصيات من صور مزيفة للواقع لا تمت بأدنى صلة الى الأخسلاق • أما في مسرحیة « طرطوف » فنری أن اورجون ینسجم مع صــورة مزیفة لهذا الأفاق؛ الا أن هذه الصورة التي يتعلق بها الرجل الغر تعلقا عنيدا مرتبطَّة بما يملؤه من تقوى بدأئية لاصقل فيها تجعله يتباهي بمـــا يراه دليلا على الورع · واذا كانت المادة الملهوية هنا ترتبط بالأخلاق فالحال كذلك بالنسبة للبرجوازى النبيل الذى يسمعنه دورانت استغلالا شائنا ١٠ ان السيد جوردان لا يفطن الى أنه فريسة محتال

مبتر ؛ والسر في الخداعه هو أنه يتصرف وفقا لمنطق خلقه الذي يجد في النبالة بريقا يبهره •

والعقدة في مسرحية دات مادة ملهوية وفيرة مستندة من الأخلاق تجعل الشخصية الرئيسية تمر بسلسلة متصلة من مواقف عدم الانسجام الناجمة عن صور خاطئة للواقع ، هذه الصحور التي يفرضها على الشخصية العيب الغالب عليها · ومسرحية «المتزمت» ذات عقدة من هذا النوع : البطل فيها السست Alceste ذو نظرة خيالية الى الحياة · هذه النظرة تجعل منه انسانا غير « مؤهل » للصداقة ، وغير « مؤهل » للروابط الاجتماعية بشتى أنواعها ، وغير مؤهل للحب ، وغير « مؤهل » في مجال الأعمال ؛ وعدم انسجامه مع واقع هذه الاشهاء جميعا يدفع به الى العزلة النهائية ·

ومادمنا نتحدث عن الأخلاق الشاذة المثيرة للضحك فلابد من أن نضيف شيئا له صلة بها • لقد تكلمنا منذ حين عن رد الفعل عند بطل المسرحية \_ الذي لا يتمشى مع منطق الأحداث • علينا أن نضييف الآن أن موليير يبرع كذلك في خلق أنواع أخرى من ردود الفعل التي تنشأ عن تصوير بطل المسرحية في اطار صلاته بمن يعيشون حوله من الشخصيات الثانوية غير المنسجمة بدورها مع الواقع : المتدين الزائف « طرطوف » يشكل بذاته مادة ملهوية حقيقية ؛ هذا صحيح • لكنه \_ في الوقت نفسه \_ يعتبر عاملا من عوامل الفوضي في محيط آسرة ولي نعمته أورجون ، اذ أن وجوده يفسد الروابط التي تجمع بين أعضيائها الذين لم يعد أحد منهم متأقلما مع جو أسرة تغيرت حياتها تغيرا جذريا • ردود الفعل اذن التي يحدثها وجود طرطوف في أسرة أورجون مادة ملهوية خصيبة التي يحدثها وجود طرطوف في أسرة أورجون مادة ملهوية خصيبة للنها تخلق مواقف تبرز العجز عن الانسجام مع الواقع •

### \*\*\*

الحب يوجد فى جميع مسرحيات موليير ؛ وهو يثير الضحك فى جميع الظروف ، وان اختلفت درجات هذا الضمحك تبعا لاختلاف مسبباته : فهو خفيف تارة ومستغرق تارة أخرى ، وهو منتقم حينا

وساخر حينا آخر ١٠٠ الخ ، ولكنه في جميع الحالات يأتي تنفيسا عن متاعب الحياة ،

واذا كان الحب يستطيع أن يخلق بذاته مواقف كوميدية فلانه أكثر عناصر الحياة تغيرا وخضَّــوعا للأهواء ؛ من هنــا نجد أن « الانسجام » معه يتطلّب مرونة خاصة ، الامر الذي لا يتاح لشخص تسيطر على جميع تصرفاته رذيلة معينة ٠ وهكذا نجد قي مسرح موليير أن الشخصية المحبة تختار دائما أبعد النساء ملاءمة لها بينما تظن أن هذه المحبوبة أكفأ بنات جنسها له وأقدرهن على الانسلجام معه : في مسرحية « البرجوازي النبيل ، مثلا يتوهم السيد جوردان أنه في مستوى الماركيزة التي يحبها من حيث العقلية المتالقة والسلوك الراقي ! • • وفي مسرحية « البخيل ، لا يرى هارباجون نفسه على حقيقتها والا آل تركها على سجيتها حين أحب فروزين ، ولما تعلق بهذا الحب الذي يقول المنطق السليم أنه يتهدد ماله العزيز الخسيس انه دميم الخلقه والخلق معا ، وانما يخيل اليه أنه قادر على غزو امرأة جميلة شابة ، وعلى امتاعها ! من هنا يلقى بشباكه Elmir وهو ملىء بالثقة في نفسه ! خطأ مزدوج اذن : خطأ في نظرة المحب الى الواقع ، وخطأ في نظرته الى نفسه ، ولذا فهو يأتى تصرفات تحملنا على الاغراق في الضمحك •

### \* \* \*

قلنا ان لدى الشخصية الموليدية التى تثير الضحك صحورة خاطئة عن الواقع بتأثير عيب معين أو رذيلة معينة ؛ ونضيف الآن أن هذه الشخصية كثيرا ما يكون لديها فى نفس الوقت صورة خاطئة عن نفسها (ليس بالضرورة فيما يتعلق فى مجال الحب) ، الأمر الذى يجعل عدم انسجامها مع الواقع مزدوجا كذلك ؛ ومثال ذلك شخصية هارباجون بطل مسرحية « البخيل » : انه يتميز بالبخل ؛ وفى نفس الوقت لا يتصور أنه بخيل ، بل يشعر بأن الطبيعة وهبته نوعا سحاميا من الصواب ، بينما أحاطه القدر بشرذمة من الناس يصدرون عن تفكير سقيم ! • • أهو بخيل ؟! ولأنه يريد أن يستضيف يصدرون عن تفكير سقيم ! • • أهو بخيل ؟! ولأنه يريد أن يستضيف أسحناصا على مائدته بشرط أن تقدم اليهم وليمة فأخرة وقليلة

النفقات ؟! ١٠٠ لا ؛ بل ان العيب عيب طباخه الطائش الذي يتصور أنه لا يسمعتطيع أن يصنع شمسيئا بدون اسراف في النفقات ! ١٠٠ ولا ينبغي كذلك أن نظن أن كريزال ( في مسرحية النساء العالمات ) يصدق أنه ليس صاحب الكلمة المسموعة في بيته ! ١٠ ان ابنته هانرييت تلمح له تلميحا خفيفا الى شكها في قدرته وحزمه ، ولكنه يرد عليها بأن رأيه في نفسه يغاير رأيها فيه ، فهو السيد الآمر الناهي ! ٠

\* \* \*

وبعد ذلك ناتي الى وسمسيلة أخرى من وسائل موليد لاثارة الضحك في مسرحياته ، هي التأثير في الواقع • ولعل هذه الوسيلة كتجلى في موقف موليير من الطب والأطباء ﴿ انَّهُ يُعتقد أنَّ الطبيعة وحدها هي التي يمكن ان تتكفل بشفاء الأجســــام العليلة ، ولكن بشرط الا نقلق وأن نمنحها \_ في صبر \_ الوقت الكافي لبلوغ هذا الهدف ويزعم أن الناس يموتون بتأثير الطب والعقاقير أكثر من موتهم بسبب الأمراض • ولسنا نريد هنا أن نناقش هذه الآراء ، وانما حسبنا أن نشير الى أن موليير يبدأ \_ عن طريق هذه الآراء \_ بتهيئتنا للضحك الذي يجد المشاهد نفسه مدفوعا اليه في كل مرة تدور الأحداث فيها عن الطب ، اذ يرى فيه وسيلة عقيمة للتأثير في الواقع · ثم ان الأطباء الذين يعكفون ـ في مسرحيات موليير ـ على معالجة شتى الأمراض غير «مؤهلين » لمهمتهم : فمثلا تتنكر طوانيت ( الخادم ) وتقوم بدور طبیب فی مهارة وجســـارة ! ۰۰ ویجبر سجاناريل على ترك الغابة التي يجمع منها الحطب والانتقال لمعالجة فتاة فقدت النطق بتأثير صدمة عاطَّفية ! ٠٠ يضاف الى ذلك أن الأطباء المحترفين أنفسهم ليسوا « مؤهلين » لمزاولة مهنتهم ، لأن عقولهم مسحونة بمعلومات نظرية نائية عن الواقع: الفاظ علمية ، واصطلاحات كالألغاز ، ومنطق مجرد لا يعبأ بالمرَّض ذاته • وهكذا نجد أن الأطبآء \_ الحقيقيين منهم والزائفين \_ لا يثيرون الضحك في . مسرح موليير الا لأنهم متأقلمون مع صورة خاطئة للطب •

\* \* \*

على أن فى مسرح موليير بطللا واحدا لا يتناقض مع الواقع الخارجي ولا مع واقعه هو ، أى أنه لا يتصرف أى تصرف يدل على عدم الانسجام الذى أوضحناه ؛ هذا البطل هو « دون جوان » •

واذا كانت هذه الشخصية ليست كوميدية في أى موقف من مواقفها فكيف استطاع مولير اذن أن ينقذ مسرحيته التي تحمل هذا الاسم من الجنوح نحو التراجيديا ؟ ـ بأن جعل المادة الملهوية تتأتى بالتصرفات التي يأتيها « سجاناريل » والتي تبرز الصعاب المعوقة لانسجامه مع انسان في مثل غرابة سيده •

وبعد أن استعرضنا وسائل موليير لاثارة الضحك يمكننا الآن نقول ان مسرحه يزاخر بمادة ملهوية جريئة ، لا لأن هذه المادة تقنع فحسب تهجما جسورا على نظم وتقاليد كانت سائدة ، ولكن لأنها أيضا تذهب الى أقصى الحدود في مجال ابراز المواقف المتناقضة مع منطق الواقع ، موليير لم يحجم أمام أشياء كانتموضع اجلال ، ولم يحجم كذلك أمام الآلام الانسانية ، من هنا جاءت المادة الملهوية في مسرحياته عميقة وماسوية في جوهرها ، وان كان قد أستطاع أن يحيلها ظاهريا الى مادة ملهوية بحتة ، الأمر الذي يمنحها خاصية العالمية .

لقد انفرد موليير بطريقة خاصة فى بناء شخصياته المسرحية. وكوميدياه تمتص مشاكل الحياة الصارمة بكل ما تسبب من آلام • من هنا جاءت قادرة على الاضمحاك ؛ ومن هنا تميزت بطابع ذلك الشيء الذي يمكن الاحسماس به بينما يسمتحيل تفسيره ، وهو العبقرية •

### \* \* \*

وإذا كانت العبقرية تخلق في كثير من الأحيان مدرسة لها أنصارها المتحمسون ، فإن كلمة « مولييرى » التي لم تدخل المعاجم الفرنسية الآ منذ أقل من قرن يرجع استعمالها إلى ثلاثة قرون ولعل أول من استعملها هو الكاتب الكوميدى دوفريني Dufresny حين أوردها في مسرحيته « المهمل » Le négligent على لسان احدى شخصياته :

لیکاندر Licandre ادیب ناشیء الف مسرحیة ویرید ان یستطلع فی قیتمها رأی أحد النقاد ۱۰ انه یعرضها علی أورونت Oronte الذی لایتردد فی أن یعلن أنها لاتلائم ذوقه ، فیدور بین آلرجلین الحواد التالی:

- س ماذا ينقص مسرحيتي ؟
- شخصیات ، شخصیات جدیدة یا سیدی ، صور أخلاقیة ·
- ــ آه ! لقد فهمت : شخصيات ! صور أخلاقية ! ان قولك هذا يجعلني أخمن أن •
  - \_ مأذا ؟
  - انك مولييرى الى حد ما ٠
- ـ لست أنكر ذلك يا سيدى الشاعر ، بل أرى أن الشخص لا يستطيع أن ينجح في مجال المسرح الا اذا اقتدى بموليير خطوة · خطوة ·
- ـ موليير! لقد أفسد موليير المسرح! ان قلده أحد قال له النقاد: « حسن! ان هذا مقتبس ؛ انه لموليير »! وان ابتعد عنه قليلا قيل له: « ان هذا خلو من موليير »!
  - \_ حقا ان هذا القرن أشد ما يكون تأثرا بموليير .
- وستتأثر به كذلك القرون التالية ، وسييظل مسرحه يمتع الناس ويضحكهم ما ظلت لديهم القدرة على الضحك !



### السخسل هوسسر

### (1)

هناك تواريخ ليس من حق البشرية أن تجهلها ، هي تلك التي تشير الى أهم الأحداث التي تخللت حياة العباقرة ؛ ذلك لأن الانتاج الانساني الفذ لا يجب أن ينسى ظروف الحياة التي نبع منها ، والتي يمكن أن تكون زاخرة بالعبر والدروس ، وحياة مولير تضم بعض هده التواريخ ، انها تقع في نصيف قرن من الزمان ، وإذا كان التاريخ قد سجل بدايتها (١٦٢٢) ، فلأنه اجبر على تسجيل نهايتها التاريخ قد سجل بدايتها (١٦٢٢) ، فلأنه اجبر على تسجيل نهايتها الرزء حين يموت ؟ وبين عام ١٦٢٢ الذي أدرك فيما بعد أنه كان الذانا بقرب مولد الكوميديا الحقيقية في فرنسا ، وعام ١٦٧٣ الذي اتضح فيما بعد كذلك أنه كان نذيرا بموت هذه الكوميديا ، اقول ان بين هذين التاريخين تقع عدة تواريخ أخرى بالغة الأهمية في حياة الأدب والمسرح حياة الأدب والمفن ، هي تلك التي اتحف فيها مولير الأدب والمسرح العالمين بسبع أو ثمان من أروع رواياته ،

وحياة موليير لا تزال موضوعا لكثير من الآراء المتناقضة ، وربما كان من العوامل التي لا تعين على معرفة الكثير عنها بالدقة خلو انتاجه من التفاصيل التي تتعلق بها ٠٠ كل ما نعرفه عن طفولته وصباه هو أن جان باتيسد بوكلان ولد في باريس .'. وأن أباه كان يجمع بين الاتجار في السجاد ( مورد القصر ) ووظيفة خادم للملك ( هذه الوظيفة متوارثة في الاسرة منذ وقت طويل ) ٠٠ وأنه درس على يد اليسوعين في كلية كلير مونت ( تسمى الآن ليسيه لويس

الكبير ) ، ثم درس الحقوق في أورليان ، كما تتلمذ في دراســــــة الفلسفة على جاساندي الذي حببه في الشاعر اللاتيني لوكريس المتميز بأبيقوريته ( ترجم موليير بالتعاون مع زميله في الدراسية هسنو أشعار لوكريس ـ ضاعت الترجمة اللهم الا بعض فقرات منها عن اوهــام الحب دسمها موليمير في مسرحيته « المترمت » le Misanthrope ) وأنه اشتغل بالمحاماة فترة قصيرة لم يترافع خلالها سوى مرة واحدة ٠٠ وأنه اندفع نحو المسرح بميل طبيعي قوى لم يستطع مقاومته ٠٠ ويقـــال انَّه فقد أمه وهو في الحادية عشرة مَن عمره ، وإن أباه كان فظا بخيـــلا ، وإن جده لأمه لويس كريسيه هو الذي غرس فيه حب المسرح ، اذ كان يصطحبه دائما الى المسارح التي يغشاها ٠٠ وفي كل مرة كان جان بوكلان يشهد فيها احدى الروايات كان يعود بعدها الى بيته ممتقع اللون ، ويغرق في تفكير عميق يزيده سخطا على مهنته (أخذها عن أبيه بالانابة) ٠٠ ويقال كذلك انه حين قرر التفرغ للمسرح لقى معارضة شديدة من والله الذي لجأ الى شتى الوسائل لثنيه عن عزمه: بذل له الوعود ، ثم عمد الى الوعيد ، ثم عهد بمهمة انتزاع فكرة المسرح من ذهنه الى أستاذ قديم له يدعى جورج بينيل • والطريف \_ وهـ ذا يقال أيضا ـ أن الفتى لم يكتف بالرسوخ أمام مساعى معلمه القديم، وانما وفق في اقناعه بالعمل معه !

وفي يونيو ١٦٤٣ (أو في يونيو ١٦٤٤ ـ قلت ان الآراء متباينة) اتفق « جان باتيسد » مع ثلاثة أفراد من أسرة بيجسار ( جوزيف ومادلين وجنوفييف ) وعدد آخر من الرفاق ( سبعة ) ، واستاذه القديم بينيل ( الذي سمى نفسه لاكوتير ) على انشساء فرقة مسرحية أطلقوا عليها اسم « المسرح الفخم « وظلت الفرقة تستأجر وهنا سمي جان باتيسد نفسه « مولير ، ٠٠ وظلت الفرقة تستأجر المسرح تلو المسرح ، وتصاب بالاخفاق تلو الاخفاق الى أن أبهظتها الديون ، واستحال بقاؤها في باريس ، كان مولير مديرها الفعل بالرغم من حداثة سنه ، ويقال أنه سجن مرتين بسبب الديون التي كانت تثقل كاهلها ( كانت هناك رعاية غامضة تؤدى الى سرعة الافراج عنه ) ، وجمعت الفرقة أمتعتها ولاذت بالريف في أواخر عام ترجع الى باريس الا بعسد ثلاثة عشر عاما عرفت خلالها حياة التجول ، وأعجب بموليير أمير كونتي ، زميله القديم في خلالها حياة التجول ، وأعجب بموليير أمير كونتي ، زميله القديم في

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

المدرسة فأراد أن يعينه سكرتيرا له ، ولكنه رفض بدافع من حبه لمهنته ، وتعلقه بفرقته ، وحرصه على استقلاله ، وفي احدى جولات الفرقة في روان حصل موليد على اذن من دوق أورليان \_ شــقيق الملك \_ بأن يمنل في باريس أمام الملك • وفي ٢٤ أكتوبر ١٦٥٨ قدمت الفرقة في قصر اللوفرماساة لكورني ، وملهاة هزلية من تأليف موليير ، هي الدكتور المحب • وأعجب لويس الرابع عشر بالفرقة ، فسمح لها بأن تستقر في باريس ، وبأن تسمى نفسها « فرقة شقيق الملك " ، وأن تقدم حفلاتها في مسرح البوربون الصغير بالتناوب مع فرقة الايطاليين • وحين ازيل مبنى هذا المسرح في عام ١٦٦٠ تغيرً اسم الفرقة باذن من الملك فصــار « الفرقة الملكية » وانتقلت الى قاعه ملحقة باللوفر كانت مخصصة لحفلات القصر ، كما كانت تعار في بعض الأحيان لهذه الفرقة أو تلك من الفرق الباريسية . . وظل موليد يمثل فيها الى أن توفى ، فاتحدت فرقته مع فرقة ماريه ثم حدث توحيد جديد بأمر الملك بادماج فرقة بورجوني ، فكان ميلاد فرقة الكوميدي فرانسيين أو « السّرح الفرنسي » ( ١٦٨٠ ) بعد وفاة موليير بسبع سنين ) •

في عام ١٧٤٠ سئلت ابنة الممثل الكوميدي بواسبون عن أوصاف مولير ، وكانت في شيخوختها ، واعتمات في ردها على ما وعته ذاكرتها ، قالت : « ليس بالضخم ولا بالنحيف ٠٠ أقرب الى الطول منه الى القصر ٠٠ يمشى بخطى ثابتة ٠٠ أساريره جادة ٠٠ أنفه وفمه كبيران ٠٠ شفتاه غليظتان ولونه خمرى ٠٠ حاجباه كثيفان ٠٠ دمث ، مجامل ، كريم ٠٠ » ولنتوقف قليلا عند همذه الصفات الأخيرة ، فلقد أكدتها فعلا شهادة المعاصرين ١٠ ان لحسن حظ الانسانية أن تقترن العبقرية في معظم الآحيان بالسمو الحلقي ٠ كان موليي معتل الصحة ، تعسا في حياته الزوجية ، ينوء بشتى كان موليي معتل الصحة ، تعسا في حياته الزوجية ، ينوء بشتى أنواع الهموم ، ولكنه كان كبير القلب وكفي ٠٠ يقول عنه زميله في التمثيل لاجرانج : انه كان يتميز بجميع الصفات التي تجعل منهرجلا شريفا حقا ٠٠ ويكتب ممثل آخر اسممه بريكور بعد وفاة مولير مسرحية من وحي حيساته « ظل مولير، يقول فيها على لسان مغزى مسرحية من وحي حيساته « ظل مولير، يقول فيها على لسان مغزى مسرحياته : شريفا ، صادق الحكم ، انسمانا ، صريحا ، مغزى مسرحياته : شريفا ، صادق الحكم ، انسمانا ، صريحا ،

كريما ٠٠ م. ولعل من آبرز صيفاته كذلك صداقته النادرة ؛ وتاريخ الأدب يسجل أواشج الود الخالص الأكيد التي ربطت بينه وبين كثيرين من كبار معاصريه أمنال بوالو وراسين وشابل ولافونتين وكورني والمصور مينيار ٠٠ بل يسجل كذلك أنه لم يمزق صداقته لراسين حين تنكر له مع أنه كان قد أحاطه برعايته في مستهل حياته الأدبية ( انتزع راسين من فرقة مولير واحدة من أكبر ممثلاتها هي آلانسة دى بارك ، كما أسترد منها تراجيديته « الاسكندر » وعهد بتمثيلها الى فرقة أخرى منافسة هي فرقة بوررجوني ٠ )

وكان موليير كريما ، فعلا ، الى حد السخاء ، تدل على ذلك شواهد عديدة تسبحل أنه أعان في حياته أناسا كثيرين . بل ان هذا السخاء اتخذ شكلا أسطوريا : يحكى أنه صادف ذات مرة فى الطريق رجلا معوزا فدس فى يده قطعة نقود ٠٠ ولم يكد يدير ظهره حتى نظر الرجل اليها فوجدها من الذهب . . فأسرع الى موليير وقال له : « لعلك لم تتعمد اعطائى هذه القطعة الذهبية ، ولذا فانى أردها اليك ، ٠٠ ولكن موليير رد عليه قائلا : « خذ يا صديقى ، هاك قطعة أخرى ، وصاح قائلا : « أين ستعشش الفضيلة ؟ » ٠٠ وحين تجهم القدر لابيه فى شسيخوخته ، لم يتردد فى أن يمسد اليه يد المساعدة ؛ لقد تناسى أن أباه هذا كان قد ضن عليه بجز، من ماله الوفير يوم كان المسكن يتخبط فى مستهل حياته العملية ، ويدوم تركه يدخل السجن الذى زج به فيه الدائنون ٠

ولقد وهب مولير موهبة دقة الملاحظة منذ صباه ، ومن الؤكد أن اقامته الطويلة في الريف شهدت هذه الملكة فيه ؛ ويقال انه عندما كان في بيزيناس \_ كان يواظب على الجلوس يوم السبت من كل أسبوع عند حلاق يدعى جيلي ليدرس أحاديث عملائه وأسارير وجوههم ، وليغذى \_ بفضل ذلك \_ ذخيرته بالتفاصييل المتعلقة بالنماذج البشرية المبتكرة ٠٠ ولم يكن \_ كما قيل \_ يتنقل « بدون عينيه وأذنيه » ٠٠ وكان اهتمامه بدراسة الناس يتضاعف على مر الأيام الى حد أن صديقه بوالو أطلق عليه « المتأمل » ٠٠ ودقة الملاحظة كانت تقترن لديه بقدرة نادرة على سبر غور الأشياء ؛ من هنا أولع بتشريح القلب الانساني ؛ ومن هنا جاءت شهدعيات مسرحياته بتشريح القلب الانساني ؛ ومن هنا جاءت شهدعيات مسرحياته

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مليئة بالحيوية ومثيرة للمتعة · · ويقال في هذا الصدد انه لم يدخل في مسرحياته شخصيات لم يستق ملامحها من تجاربه الخاصة ، وانه لم يحاول اخضاع الآخرين لتأثيرات غير تلك التي خضع لها هو (استعار مثلا من شخصية أبيه بعض ملامح شخصية البخيل) ·

وزواج موليير من اخطر الأحداث التى أثرت في حياته . كان في الأربعين من عمره حين تزوج من فتاة تصغره بثلاثة وعشرين عاما كان قد عرفها وهي في مهدها ١٠ هـذه الفتاة هي أرماند بيجار شقيقة زميلته في الفرقة مادلين ١٠ ولم يكن فارق السن هو المظهر الوحيد لعدم توافق الزوجين ، فقد كانت ارماند وهنا العنصر الهدام في حياتهما ـ تافهة الى حد الحمق ، عابثة الى حد التهتك وكانت حياة موليير معها سلسلة من الخلافات العنيفة ، ومصدرا لتهجمات جائرة ١٠ وكثر القيل والقال ، وتواترت الاشاعات الى حد لرسالة ات م فيها مولير بأنه متزوج من ابنته التي أنجها من خليلته برسالة ات م فيها مولير بأنه متزوج من ابنته التي أنجها من خليلته السابقة مادلير بيجار ! ١٠٠ على أن الشيء الذي يعنينا هو أن زوجة موليير لم تكن جديرة به ، وأن بعدها عن مستوى عبقريته وعبثها الدنيء قد سمما حياته وأصاباه بتعاسة دائمة \*

وظل مولير ينوء بحياته الخصبة والمريرة معا : يدير أكبر فرقة مسرحية في باريس ، ويؤلف لها المسرحية تلو الآخرى في سرعة فائقة ( ثلاث مسرحيات في النصف الأول من عام ١٦٦٨) ويقوم بتمثيل الدور الأول في كل منها ٠٠ وكل ذلك في جو خانق من القلق والضيق يضاعف تسممه التهاب رئوى وساعال حاد متقطع ٠٠ وقبل وفاته بشهرين أشفق عليه صديقه بوالو ، فحاول اقناعه بالكف عن التمثيل والاكتفاء بالتأليف ، ولكن موليير رفض أن يتخلى عن فرقته ، وأن يتوقف عن تأدية رسالته كاملة ٠٠ وأقبل ذلك اليوم المشئوم في حياة الأدب والمسرح ، ١٧ فبراير ١٦٧٣ ٠٠ كانت « الفرقة الملكية » تمثل مسرحية « مريض الوهم » للمدة كالرابعة ١٠ الستدت العلة على مولير وهو يقوم بدوره بشكل لحظه الجمهور ، ولكنه بذل من الجهد الجهيد ما مكنه من مواصلة دوره حتى الجمهور ، ولكنه بذل من الجهد الجهيد ما مكنه من مواصلة دوره حتى نهايته ٠٠ وهنا نقل الى بيته ، ولم يكد يأوى الى مضجعه حتى أخذ سماله يتضاعف في عنف أدى الى أنفجار آحد شرايين رئتيه ، ففقد سماله يتضاعف في عنف أدى الى أنفجار آحد شرايين رئتيه ، ففقد

النطق ، وتدفق الدم من فمه ، ثم قضى نحبه فى نفس الليلة ٠٠ وظل رجسال الدين حانقين عليه حتى بعهد وفاته اذ بقيت مسرحيته «طرطوف ، ماثلة فى مخيلاتهم : تباطأ القس الذى استدعى فى المجيء ولم يصل الا بعد الحاح طويل ، وحين كان مولير قد فارق الحياة ٠٠ ورفضت كنيسة «سانت اوستاش» أن يدفن كالمسيحيين ، وتحرج الموقف ، واضطرت زوجته الى الالتجاء الى الملك ملتمسة منه التدخل لدى كبير أساقفة باريس ، ونجحت مساعى لويس الرابع عشر بعض النجاح اذ أذنت الكنيسة بالدفن على أن يتم ليلا بدون صلاة على الجثمان ولا احتفال دينى ! . . سخرية من سخريات القدر ؛ ولكن أفظع منها أن يحتوى يوم العبقرى \_ كيوم كل الناس \_ على أربع وعشرين ساعة ، وأن تنتهى حياة عبقرى الناس \_ على أربع وعشرين ساعة ، وأن تنتهى حياة عبقرى كموليير وهو فى الواحدة والخمسين من عمره !!

(4)

من الغريب أن موليير ، وهو خالق الفن الكوميدى الحقيقى في فرنسا ، كان يميل الى التراجيديا ، وربما كان مرد ذلك الى تعاسته في الحياة . . الا أن مأساته «دون جارسيا دى نافار» أصيبت يفشل ذريع كان بمثابة انذار حض موليير على العدول عن التراجيديا ٠٠ والحق أنه خلق للفن الملهوى : حدث حين عاد بفرقته الى باريس اثر اقامته الطويلة في الريف أن مثل مسرحيته الشهيرة « المتحدلقات المضحكات » واذا برجل مسن لا يتمالك نفسه من الاعجاب فيطلق هذه الصيحة التي دوت في أرجاء المسرح : «تشجع تشجع يا موليير ! ها هي الكوميديا الحقيقية » ١٠ لقد كانت تلك المسرحية تبشر بثورة من أجل الذوق السليم ١٠ هذا العبقرى الذي صور عادات عصره ، اكتشف في الوقت نفسه خبايا النفس البشرية أدبه اذن على بقدر ما هو فرنسي ؛ يقول سانت بيف : « ان أهم خصائص عبقريته هي الانسانية الأبدية المرتبطة ارتباطا وثيقا خيا العصور عادات عصره ، وان ملابس شخصياته تخفي تحتها الانسان في كل العصور » •

وموليير يختلف اختلافا بينا عن كل من سبقه من كتاب المسرح:

يختلف عن كتاب الاغريق والرومان ، وعن كتاب المصور الوسطى والقرن السادس عشر ، وعن الكتاب الذين سبقوه مباشرة ؛ يختلف مئلا عن ارسطوفان ، لأن أرسطوفان صور شعب أثينا أكثر من تصويره الانسان العالمي ، بشجاعة نادرة وهجاء بليغ ، الأمر الذي يمنح مسرحياته قيمة تاريخية تجعل منها ما يشبه الوثائق عن عهد صاخب من عهود الديمقراطية الأثينية ، أما موليير فقد تصدى ما للعيوب والرذائل ألتي تصييب البشرية في جميع البلاد وجميع الأزمان ، ويختلف عن بلوت لأن كوميديا بلوت مي الأخرى هجاء اجتماعي ينصب على اطار محلى ، هو المجتمع الروماني في عصره ، صحيح ان لهذه الكوميديا طابعا مبتكرا هو ثارها للعبيد من عصره ، عزا بلوت الى العبيد الذكاء والشرف ، والى السادة الحمق واحيانا الخسة ) ، الا أن انتاج موليير يدخل في اطار أوسم يضم القصر والمدينة والقرية ، فضلا عن بهو طويل يحتوى على العديد من المشرية ،

نعم يقال ان ميناندر درس القلب الانسانى واسستطاع ان يصور الحياة البشرية ؛ الا أن أباطرة بيزنطة حرقوا أهم انتاجه استجابة لتوجيه رجال الدين ؛ اذن فمن العبث أن نبحث عن أوجه شبه بينه وبين مولير أو أن يزعم أحد أن مولير قد اقتدى به • وأيختلف عن تيرانس لأن كوميديا تيرانس ينقصها الابتكار والجسارة، وتشبه الخرافات اليونانية أكثر من تصويرها للمجتمع الروماني في عهد Célius Scipion وتصلح للقراءة أكثر من صلاحيتها للتمثيل . ان مولير يتفوق على هؤلاء جميعا لان لديه أبرز خصائص فنونهم جميعا ويزيد : فنه هو يتميز بنزعة هزلية كنزعة (ارسطوفان) ، وبجسارة ومرح (بلوت) ، وبدقة تذكر برقة (تيرانس) ، ولكنه ببزهم جميعا بما خلق من نماذج بشرية تصور طبيعة الانسان في أبرز ملامحها . .

ويختلف موليير كذلك عن كتاب المسرح فى العصور الوسطى الأن المسرح فى تلك الحقبة كان دينيا فى جوهره . ويختلف عن كتاب القرن السادس عشر ، لأن كوميديا هؤلاء الكتاب كانت لا تزال فى دور التكوين بحيث يستحيل عقد أية مقارنة بينها وبين فن موليير الأصيل ٠٠ ويختلف عن أسلافه المباشرين منمقلدى المسرح الأسبانى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أمثال هاردى وتيوفيل وسكوديرى وسكارون ، لأن انتاجهم كان ينبع من الخيال أكثر من اعتماده على الملاحظة ، ويخلو من تحليل للشخصيات، ويزخر بالمواقف الغريبة المعقدة التى يتحتم على الانسان أن يلغى عقله ان أراد تصديقها · ثم انه يختلف عن كورنى صاحب ملهاة « الكذاب » ، بالرغم من أن مولير يعترف بأن هذه المسرحية هى التى دلته على الطريق الحقيقي الذى كان عليه أن يسلكه . شتان بين كوميديا مولير وكوميديا كورنى ! ؛ فهذه الأخيرة تصور عادات بشرية تختلف باختلاف الناس ، وتضم مواقف غريبة ملغزة ، وشخصيات تختلف باسم خالقها وانما كثيرا ما يتكلم المؤلف باسمها ·

### (4)

Section 1

كتب موليير قرابة ثلاثين مسرحية آجودها ... عدا « البخيل » ... « المتحذلقات المضحكات » ، ١٦٥٩ ، « طرطوف » ، ١٦٦٤ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ١٦٧٠ ، « المسرجاوازي الشريف » ، ١٦٧٠ ، « النساء العالمات » ١٦٧٢ ، « مريض الوهم » ، ١٦٧٣ .

#### ۱ ـ « التحدثقات الضحكات » . ١

مسرحية بالنثر من ثلاثة فصول ، ملخصها : أن شريفين شابين من أشراف الريف قدما الى باريس ليتزوج أحدهما من ابنة برجوازى ثرى ، وليتزوج الآخر من ابنة عمها • وتستقبلهما الفتاتان استقبالا سعينا لأنهما لا تبيحان فكرة الزواج الا بعد سلسلة من المقدمات والمغامرات الخيالية • • ويثار الشريفان بأن يرسلا اليهما خادميهما متنكرين في زى ماركيزين يتحدثان اليهما بالأسلوب الذي يروقهما • • ثم يقبل السيدان وينهالان على خادميهما بالعصا ، ويجردانهما من ثيابهما ، ويتركان الفتاتين ذليلتين بينما يثور الشرى ويؤنبهما على سوء سلوكهما الذي جر عليهما هذه النهاية الشائنة • • وهذه المسرحية تتناول بالنقد المجتمع الذي عاش فيه موليد ، والذي انتشرت فيه الحذلقة بين النساء بتأثير « الصالونات » الأدبية • وقد آصابت في الصميم فساد الذوق الذي بدأ يعم ، والتكلف الذي وقد آصابت في الصميم فساد الذوق الذي بدأ يعم ، والتكلف الذي هذه

المسرحية عن المسرحيات الهزلية التى ألفها قبل ذلك فانه لا يزال مع ذلك \_ بعيدا عن الفن الكوميدى الأصيل الذى سوف يخلقه ٠

### ۲ ـ « طرطوف » (۱) :

وموضوع هذه المسرحية هو : النفاق الديني والآثار الوبيلة التي يجرها على أسرة آمنة : رب أسرة غر يشفق على رجل بائس يتصنع الورع فيأويه في بيته ٠٠ وينقسم أعضاء هذه الاسرة فريقين : أحدهما يضيق بوجود « طرطوف » ويشك في صدق نياته. والآخر يتعصب له تعصبا اعمى • ويقرر رب الأسرة الساذج تزويج ابنته من الدخيل المرائى بالرغم من معارضة الفريق الأول وتوسلات الفتاة المسكينة • وتتدخل زوجة الآب لدى « طرطوف » نفســـه علها تنتزع من ذهنه مشروع الزواج بعد أن أخفقت في أن تثني زوجها عن عزمه من هنا يسمتغل « طرطوف » تقابله مع زوجة ولى نعمته فيراودها عن نفسها ! • ويرقى حديثهما الى مسمع شقيق الفتاة الذي كان على مقربة من الباب فيسرع الى أبيه ينبثه الخبر ٠٠ ويسال الرجل الغر «طرطوف» ان كان ما سمعه حقا فيرد بالايجاب ، ويقر أنه شخص خسيس يستحق الطرد ٠٠ ويعود رب الأسرة الى الاشفاق عليه ، ويتهم أبنه بأنه تجنى على « الرجل المسكين » ، ويطرده من بيته ، ويعلن أنه يهب هذا الأخير كل ما يملك ٠٠ ويفكر الفـريق المناهض فني حيلة تخلص « أورجون » من سلطان « طرطوف » عليه ؛ وتقنعه زوجته بأن يختفى تحت منضدة ليسمع بنفسه ما سيدور بينها وبين «طرطوف» من حديث • • وتستدعى « المبر » المنافق. الوضيع فيراودها من جديد عن نفسها • • هنا يفيق « اورجون » من سکرته ویامر « طرطوف » بمغادرة بیته ، ولکن « طرطوف » ایتجس ويعلن أنه هو الذي في وسعه أن يطرد الأسرة كلَّها ٠٠ ويتذكرُّ « اورجون » أن في حوزة « طرطوف » صندوقا يحتوى على وثائق

<sup>(</sup>١) ترجمها محمد عثمان جلال في عام ١٨٢٨ تحت عنوان «الشيخ متلوف» وقد استعمل فيها اللغة العامية ، وغير أسماء شخصياتها ، وتصرف في ترجمته تصرفا لا يبعدها كثيرا عن الأصل ، وقد نشرها مع ثلاث كرمبديات أخرى لوليد هي : النساء العالمات ، و « مدرسة الزوجات » و « مدرسة الأزواج » .

خطيرة يمكن أن تقوده إلى المحاكمة أن اسبتغلها الرجل الدنى ويخرج « طرطوف » ثم يعود مصطحبا أخد رجال الشرطة ، ويطلب اليه أن يلقى القبض على ولى نعمته ٠٠ وهنا المفاجأة الكبرى : أن رجل الشرطة يقبض عليه هو ! ذلك لأن « طرطوف » أحد المجرمين المخطرين الفارين من وجه العدالة ٠ أما « اورجون » فقد عفا عنه الملك تقديرا لحدماته السابقة ٠٠ وهذه المسرحية كانت في السداية من ثلاثة فصول حين مثلت للمرة الأولى أمام لويس الرابع عشر ، وقد أثارت ضييق رجال الدين الذين نادى أحدهم بحرق موليير حيا ، الأمر الذي أدى الى حظر تمثيلها مرتين ٠٠ واستمرت الحملة التي شنت عليها خمس سنوات ، أذ لم يمنح لويس الرابع عشر أذنه بتمثيلها أمام الجمهور الا في سبتمبر ١٦٦٨ ٠

### ۳ ـ « المتزمت » ـ ٣

مسرحية بالشعر من حمسة فصول ذات موضوعين : أحدهما أساسى ، وهو تصوير متزمت وقع فريسة حب امرأة لعوب ، والآخر هجاء للطبقة الأستقراطية ويعتبر بعض النقاد هذه المسرحية أروع ما كتب مولير على الاطلاق ، وهى تتناول بالتحليل العديد من العواطف والانفعالات الإنسانية : التسامع المفرط (فيلانت) – الدلال العابث (سيليمين) – النميمة (سيليمين وأتباعها) – تصنع الحياء (ارسينويه) – الغرور (أورونت) – الغطرسة (الماكيزان) – الحب التافه (أورونت ، أكاست ، كليتاندر – وبجانب هسنه العيوب والآفات توجد بعض الفضائل ذات الطابع العام كذلك : الصراحة واستنكار الشر (السيست) – الأخلاق والاعتبدال في التسامح واستنكار الشر (السيست) – الأخلاق والاعتبدال في التسامح (كليانت) الحب الجاد العميق (السيست) .

### ٤ - « البرجوازي الشريف » (١) :

مسرحية بالنش من خمسة فصول ، وموضوعها الغرور الطموح

 <sup>(</sup>۱) ترجمت الى العامية المصرية بتصرف ، ومثلت \_ فيما نذكر \_ فى العام
 الماضى فى مسرح العروبة بعنوان همجهث تعمة، •

لدى احد البرجوازيين و ويمكن اعتبارها من فصل واحد كبير نتخلله نواصل من الموسيقى والرقص ؛ وهي بهذا فريدة هي نوعها في انتاج موليير و واذا نظرنا الى نطور الحوادث فيها أمكننا تقسيمها الى تلاثة اجراء:

آولا : الفصلان الأولان : وهما يكونان ما يشبه ملهاة قائمية بذاتها تحتوى على مزيج من الكوميديا والهزل ( يعرض علينا موليير أولى حماقات السيد جوردان كمقدمة للاستغفال الذى سييكون ضحيته ) •

تانیا: الفصل الثالث والنصف الاول من الفصل الرابع: وهذا الجزء یحتوی علی کومیدیا عادات ( هجاء ضد أمثال السید جوردان فی القرن السابع عشر بفرنسا) و کومیدیا شیدخصیات ( تصویر للغرور والطموح ) •

وقد قوبلت هذه المسرحية بفتور نظرا الى أن لويس الرابع عشر لم يثن على مولير وانما التزم الصمت بعد تمثيلها أمامه ، الأمر الذى أطلق السنة رجــال القصر بالنقــد اللاذع الذى يدنو من الســباب • • وحزن مولير ولا ســيما أن الملك كان قد اطلع على نص المسرحية وأقره • وبعد يومين استدعاه لويس الرابع عشر وقال له « اننى لم أكلمك عن مسرحيتك في أول عرض لها لأنى خشيت أن تكون قد خدعتنى الطريقة التي مثلت بها • ولكنك في الحق لم تفعل شيئا لم يمتعنى ، ان مسرحيتك ممتازة » • واذا برجال القصر الذين جرحوه بالأمس يزجون اليه أرق المديح !! ( مثلت هذه المسرحيك ثمان وأربعين مرة خلال عشرة أشهر ) •

### ه \_ النساء العالمات :

مسرحية بالشعر من خمسة فصول تصور تصنع فئة من النساء وحذلقتهن ومايجر ذلك منعواقب وخيمة على احدى الأسر البرجوازية الحركة تدور حول مشروع زواجهانرييت (Henriette) من كليتاندر مدادث تتولد عن الجهود التي تبذلها ـ من ناجية ـ المتحذلتات

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

الثلاث \_ وهن الائم فيلامنت وأخت زوجها بيليز وابنتها ارماند \_ من أجل تزويج هانرييت من متحذلق مثلهن يدعى تريسوتان ،والجهود التى يبذلها \_ من ناحية أخرى \_ انفريق المعارض ، أى الائب كريزال وأخوه اريست والخادمة مارتين من أجل انجـــاح مشروع زواج هانرييت من محبوبها كليتاندر ٠٠ والعقدة تتكون في الفصــال الثاني حين يوافق الاب \_ دون علم زوجته \_ على زواج ابنته من كليتاندر ٠٠ والحل يظهر في الفصل الاخير حين يلجأ اريست الى حيلة تكشف نيات المتحذلق تريسوتان : تصر فيلامنت على تزويج ابنتها من تريسوتان وترسل في طلب موثق العقود ، ويدخل اريست فيعلن نبأ افلاس والد الفتاة ٠٠ هنا يختفي تريسوتان ، فيقـــرد اريست أن النبأ الذي أعلنه كان خاط؛ \_ ا ٠٠ و تتزوج هانرييت من كليتاندر ٠

وهذه المسرحية من أجود مسرحيات موليير وهي تتضمن آراء موليير في تعليم المرأة •

### ٦ ـ مريض الوهم:

مسرحية بالنثر من ثلاثة فصول ١٠٠ ارجان مريض بوهمه ، وهو أنانى وبخيل ١٠٠ يريد أن يجبر ابنته انجيليك على الزواج من ابن طبيب يتميز بالادعاء والجهل ١٠٠ وتعد الخادمة طوانيت بمساعدة الفتاة في محنتها مع أبيها ١٠٠ وفي نفس الوقت تضاعف زوجة الأم بيلين رعايتها لزوجها وتدليلها له ، فيرسل في طلب موثــق العقود ليسجل حرمان ابنته من الميراث لصالح بيلين ١٠٠ ثم يقبل الطبيب ديافواروس ليقدم ابنه توماس ١٠٠ وترفض الفتاة الزواج من هذا الشاب الأحمق ١٠٠ ثم يعلم أرجان من ابنته الطفلة لويزون أن شقيقتها انجيليك تقابلت مع محبوبها كليانت ، فيثور ويقرر الزج شقيقها بيرالد ثني أبيه عن عزمه ، وتحاول الخام أن تثير في نفسه بالتقزز من الطب والإطباء فتتنكر في زي طبيبه بورجون وتشير عليه بأن يبتر من جسمه ذراعا ليقوى ذراعه الآخر ، وأن يفقاً احــدى عينيه لتشتد حدة بصره في عينه الاخرى ١٠٠ ويعلق الابن على هذه عينيه لتشتد حدة بصره في عينه الاخرى ١٠٠ ويعلق الابن على هذه

« الاشارة » بأن « جميع كبار الأطباء هكذا » • • وتفشيل جميع الجهود أمام عناد الاب فيلجأ الابن والخادمة الى حيلة فعالة : يقنعان أرجان بتصنع الموت ليختبر عواطف كل من زوجته وابنته نحوه • • أما الزوجة فتظهر فرحتها فى قحة ، وأما انجيليك فتستبد بها الملوعة • • وتعدل الفتاة المخلصة عن مشروع نواجها من محبوبها كليانت احتراما للرغبة التى كانت عند أبيها « قبل وفاته » • • ثم يفتح أرجان عينيه ، ويعد ابنته بتزويجها من كليانت ان هو احترف مهنة المل !!

والكوميديا في هذه المسرحية تبرز خاصة في تحليل شخصية أرجان ، ذلك الرجل السليم البنية الذي يتوهم أنه مريض ،ويحيط نفسه بالأطباء ، ويفرط في تناول العقاقير •

#### (1)

أحداث مسرحية البخيل تدور في باريس ، وأهم شخصياتها : البخيل هارباجون ، وابنه كليانت، وابنته ايليز ، وشريف من نابولي يدعى انسيلم ، وابن هذا الشريف ، فالير ، وابنته ماريان ، وسمسار يدعى السيد سيمون ، وامرأة تقوم بدور « الخاطبسة » تدعى فروزين ، والسيد جاك وهو في خدمة هارباجون يجمع بين وظيفتى « حوذى » و « طباخ » ، وخادم كليانت واسمة لافليش (١) ،

الموضوع هو تصوير البخل ٠٠ والأحداث تتأتى بمشروعات الزواج التى يكونها هارباجون من ناحية ، وتلك التى تداعب خيال ابنه وابنته من ناحية أخرى ٠٠ والبخل هو المحور الذى تدور حوله كل هذه الأحداث . . والعقدة تتكون فى اللحظة التى ينبىء فيها

<sup>(</sup>۱) لايفوتنا ونحن نتكلم عن روائع موليير أن نذكر أسماء بعض مسرحياته التي يعتبرها النقاد في المرتبة الثائبة ، مثلا : « مدرسة الزوجات» (١٦٦٢) ... «دون جوان» (١٦٦٥) ... «الطبيب بالاكراه» (١٦٦٨) ... امفيتريون (١٦٦٨) .

هارباجون ابنيه بمشروعاته المتعلقة بالزواج · · والحسل ينم هي النهايه بتدخل النريف انسيلم ·

سى العصل الأول: تتفق ايسيز مع عالير على الزواج، وبدبر معه حيله يدخل بها عى خدمة ابيها، فيقبله هارباجون فى وطيفة مدبر نشئون بيته بدون اجر ويرعب بليانت من ماحيته فى الزواج من مريان ولذن تحقيق مشروعه يصطهم بشح أبيه ١٠٠ ان هارباجون يمتلك مالا وفيرا يخفيه فى صندوق ويخشى ان يكتشفه أحد ١٠٠ ويستوثق البخيل من أن ماله لم يمس تم يعود ليطلع ايليز وكليانت على مشاريعه : انه يعتزم أن يتزوج هو من ماريان ! وأن يزوج ابنته من الشريف انسيلم الذى سيعفيها من المهر ! وأن يزوج ابنه من أرملة غنية !

وفى الفصل الثانى: يبحث كليانت عن وسيلة لاقتراض بعض المال . ويسعى خادمه لا فليش لتدبير هداالمال بمساعدة السمسار السيد سيمون · · تم يجمع هذا السمسار الشاب بالمرابى الذى ارتضى اقراضه ما يريد بعد أن فرض شروطا قاسية ، واذا بكليانت يجد نفسه أمام أبيه وجها لوجه ، فالمرابى ليس سوى هارباجون نفسه · · وبعد أن يحتدم النقاش بينهما ، يعود هارباجون الى بيته ليلتقى بالوسيطة فروزين التى أقبلت لتطلعه على نتائج مساعيها المتعلقة بمشروع زواجه من ماريان ، ولتبتز منه بعض المال بفضل تقريظها وتملقها وما تسوق من أنباء مضللة · · لقد وفقت فى انعاش مزاج هارباجون ، ولكنها أخفقت فى الحصول منه على قطعة واحدة من النقود لأنه أصم أذنيه ، فغادرته وهى تدعو عليه بأن « تخنقه الحمى » ·

وفى الفصل الثالث: يوافق هارباجون على أن يقيم وليمة احتفالا بزواجه من ماريان! على ألا تكون هذه الوليمة باهظة التكاليف! ويظهر شحه الشديد فى التوصيات التى يدلى بها الى خدمه وابنيه • وتصطحب فروزين ماريان الى بيت هارباجون ، ولا تكاد هذه الاخيرة تطل على وجهه حتى تتقزز من دمامته • وتدهش الفتاة اذ تبعد الابن ـ وهو غريم أبيه ـ حاضرا • الا أن هارباجون يحمل مشروع كليانت • وتسعد ماريان بهذا اللقاء ، ويمعن كليانت فى الأهتمام

بها والاشادة بحسن اختيار أبيه بعبارات يصب فيها اعجابه هو بطريقة بليغة نفطن الفتاة الى مغزاها • ويلمح الخاتم الكبير الذي في أصبع أبيه فيخلعه في رفق ليريه لماريان ، وما ان يستقر في اصبعها حتى يتوسل اليها أن تحتفظ به كهدية من صاحبه اويمتقع لون البخيل ولكنه لا يملك أن يقول شيئا أمام الفتاة ، وان كان قد كال لابنه أقذع السباب في الخفاء •

وفى الفصل الرابع: يرتاب هارباجون فى نيات ابنه كليانت اثر موقفه ازاء ماريان ، فينفرد به محاولا أن ينتزع منه اعترافات تكشف له الأمور ٠٠ يسأله عن رأيه فى ماريان فيجيب، بأنها مدللة، ضحلة الذكاء ، تافهة العقلية ٠٠ ويتصنع هارباجون الأسف :انالتفكير هداه الى الاقلاع عن مشروع زواجه من ماريان بسبب الفارق الكبير فى العمر بينهما ، ولقد حسب أن ابنه أكثر لياقة منه ! ٠٠ هنا يعترف كليانت بما بينه وبين ماريان من حب متبادل ٠٠ ويطير يعترف كليانت ، م يتلالأ الأمل فى نفسه : فها هو خادمه الدنيا فى نظر كليانت ، ثم يتلالأ الأمل فى نفسه : فها هو خادمه لا للفليش » يهرول اليه ويلقى فى أذنه بنبيا خطير : لقد سرق الصندوق الذى يحوى مال البخيل حين كان هارباجون منهمكا فى حديثه مع كليانت ، وهو يضعه تحت تصرف سيده ليعينه على بلوع مرماه ٠٠ ثم يظهر هارباجون بعد أن اكتشف السرقة ٠٠ انه فى حالة يرثى لها ، وهو يرعد ويزبد ، ويتوعد الدنيا كلها ، بل يهدد يشهمه بالشنق ان هو أم يعشر على ما سرق منه ! ٠

وفى الفصل الخامس: يفتح التحقيق فيتهم هارباجون الناس جميعا ٥٠ ويبدأ رجل الشرطة مهمته باستجواب السيد جاك الذى يوجه الريبة نحو فالير – (مدبر شئون البيت) لأنه لم يكن على وئام معه – اذ يدعى أنه أبصره فى الحديقة و (حيث كان يوجيد الكنز) ٥٠٠ويلوم هارباجون فالير على استغلاله طيبته ، ودخوله بيته بنية خيانته ٥٠ هنا يقع التباس غريب ٥٠ هارباجون يتكلم عن خزانته ، وفالير يتكلم عن محبوبته ايليز ٥٠ ثم يفطن البخيل الى ما يعنيه فالير بقوله « انه على استعداد لأن يموت من أجل عينيها الجميلتين » فتتضاعف ثورته ضد فالبر الذي يغضب بدوره فيكشف

عن شخصيته الحقيقية : انه ابن شريف من نابولي يسمى دون توماس داليورسي ٠٠ ويقول أنسيلم لفالير انه صـــديق لذلك الشريف ويطلب اليه اثبات ما يزعم ٠٠ ويظهر فالير خاتما صغيرا من الياقوت وسوارا من العقيق (كان فالير قد حاول عبثا العتور على أبيه يعد ان نجا من الغرق ) • • وتسمع ماريان وترى فتعانق عُالِير ، انه أخوها ؛ ويعانقه انسيلم ، انه أبوه ! ٠٠ ويطلب هارباج ون الى انسيلم أن يدفع قيمة « ما سرقه منه فالير » أ • • ولا تكشف حقيقة السرقة الاحين يعود كليانت فيعترف بأنَّ الصندوق لديه ، ويشترط لرده أن يوافق أبوه على زواجه من « ماريان » · وتتدخل «ماريان» فتطلب أن يوافق « هارباجون » كذلك على زواج « فالير» من «اليز» ٠٠ ويفرض البخيل بدوره شرطا : أن يستوثق قبل موافقته من أن يدا لم تعبث بما تحتويه خزانته ٠٠ ويخطر « انسيلم » ( والد فالير) بأنه لن يستطيع منح ابنته مهرا ٠٠ ويحتم عليه أن يتكفل بنفقات الزواجين ٠٠ ويوافق « انسيلم » على جميــع شروط « هارباجون » بما في ذلك تكفله باعداد ملابس جديدة ليرتديها البخيل في حفل الزفاف ! • • وتعم السعادة جميع الحاضرين الا شخصا واحسدا هو رجل الشرطة ، الذي يأبي « هارباجون » أن يدفع له « أتعابه » ٠٠ ويرتضى « أنسيلم » أن يتولى هو دفع هذه الأتعاب ، بينما يصبيح « هارباجون » في نشوة الفرح : « وأخيرا فاني ذاهب لأعيــــد النظر الى خزانتي! ، ٠

(0)

عرضت مسرحية البخيل في « مسرح القصر الملكي » في ٩ سبتمبر ١٦٦٨ ، وبعد أن مثلت تسع مرات اختفت ولم يستأنف تمثيلها الا بعد شهرين • ويقال انها قوبلت في البداية بفترو من الجمهور ؛ ويعزى هذا الفتور الى أنها كتبت بالنثر فخرقت بذلك ( مثل مسرحية دون جوان مثلا ) احدى قواعد المسرح الكلاسيكي ؛ اذ كان العرف يقضى بأن تكتب المسرحيات الجادة بالشمير ، وأن يترك النثر للمسرحيات الفكاهية ؛ والواقع أن دواية البخيسل

أدهشت التقليديين وأثارتهم فصاحوا قائلين: « أمجنون مولير هدا العتبرنا حيوانات اذ يقرض علينا حمسه فصول بالنثر الاله ويقال ان راسين قال لبوالو حين انتقى به ذات مرة: « لقد لمحتك اخيرا في مسرحيه مولير ، ولاحظت انك كنت المتفرج الوحيد الذي يضحك ! » • وربعا قصد راسين أن يقول: ان رواية البخيل في جوهرها مأساة لا ملهاة ، الأمر الدي زعمه كثيرون ( سنتعرس لذلك بعد حين ) • ويزعم فولتير أن مولير كان قد اعتزم كتابة مسرحيته بالشعر ثم رضخ لرغبة ممثليه الذين أقنعوه باستعمال النثر في صياغتها والحق أن النثر يسهل مهمة المخرج والممثل النشر في صياغتها والحق أن النشر يسهل مهمة المخرج والممثل تشويهه ، ثم انه لا يجبر الممثلين على التقيد – في بعض الفقرات حقيدا حرفيا ، كما حدث بالنسبة لمحتويات قائمة الطعام التي كان هارباجون يعدها لوليمة الزفاف والتي كان ممثلو فرقة موليدي يضطرون فيها أحيانا الى الارتجال ( طبعة عام ١٦٨٢ هي التي حددت نهائيا تفصيلات هذه القائمة ) •

ويعيب بعض النقاد على مسرحية البخيل « رداءة صياغتها » ، فيزعم سارسيه مثلا أن المسهدين الأولين مجردان من الحسركة المسرحية ،وأنهما يزخران بالعبارات التي يصعب على المثلين النطق بها بسبب امتلائها بالجمل الاعتراضية وافتقارها الى الوضوح ، كما يزعم أن الاسلوب بوجهة عامة أقل مسرحية في « البخيل » منه في مسرحيات موليير الاخرى التي بالنثر أيضا ، وان كان يعترفبأن دور « مارباجون » – على العكس – متماسك ومصسوغ صسياغة مسرحية ممتازة ،

ويعيب آخرون على مولير مبالغته وتهويله فى بعض تفصيلات مسرحيته ، مثلا حين يتهم هارباجون الخادم بالسرقة ويطلب اليه أن يفتح يديه الأخريين ! • • ولكنهم ينسون أن المسرح مرآة مكبرة ، ويرد عليهم رينيه بريه بأن العسالم الكوميدى يختلف عن عالم الحياة ، وأن الحقيقة فيهما لا تقاس بمقياس واحد ، والدليل على ذلك أن النظارة لا يفكرون فى لامنطقية ما يطلب

بماذا يدين مولير \_ في مسرحية البخيل \_ لسلفه من الكتاب و انه أجرا من تصدى الرذيلة البخل • صحيح انه اسمستعار موضوعه من بلوت ، الا أننا ندرك مدى استفادته من تجارب القرون العشرين التي انصرمت منذ حياة هذا الكاتب اللاتيني ، فلقد افاد كذلك مما نجح فيه كتاب آخرون سبقوه أمشال لاريفيه وبواروبير كذلك مما نجح فيه كتاب آخرون سبقوه أمشال لاريفيه وبواروبير المنك عن بلوت ( مسرحية بلوت تسمى L'Aululaire أو القدر ) ولكنه غير ظروف حوادث مسرحيته وجعل شخصية بخيله هارباجون تختلف تماما عن شخصية بخيل بلوت الوت المناهم المديدة التي تتشابه في كلتا المسرحيتين : فارتضاء ميجادور الزواج من ابنة أوكليون بلامهر تقدمه اليه هو الذي أوحى الى موليير بما قاله على لسان فالي في الفصل الاول من أن الفتاة ينبغي أن ترتضى الزواج بلا تردد من الفصل الاول من أن الفتاة ينبغي أن ترتضى الزواج بلا تردد من رجل يتقدم اليها ويوافق على الاقتران بها بلا مهر .

ورغبسة هارباجون في طرد لافليش (خادم كليانت) تذكر بافتتاحية مسرحية بلوت التي يظهر فيها أوكليون وهو يريد طرد خادمه ٠٠ وفي Auiulaire يخفي القدر ، المحتوية على مال أوكليون أحد العبيد ، وفي « البخيل» يسرق أحد الخدم صندوق «هارباجون»؛ وفي المسرحيتين يصاب كل من أوكليون »، و « هارباجون » من جراء السرقة بموجة من اليأس العنيف ٠٠ ويستوحي موليير حسوار هارباجون الداخلي (مونولوجه) من مسرحية « بلوت » بطريق مباشر معارباجون الداخلي ( مونولوجه ) من مسرحية « بلوت » بطريق مباشر من وتتشابه المسرحيتان كذلك من حيث ذلك الالتباس الذي وقع حين كان الاب يتحدث عن سرقة كنزه بينما كان محدثه يتكلم عن محبوبته التي يريد الزواج منها ٠٠

واستفاد مولير أيضا من مسرحية للاريفيه تسمى « أرواح » التى قلد صاحبها هو الآخر « بلوت » بابتكار ملحوظ : جعل مولير من « هارباجون » سمثلما فعل لاريفيه بالنسبة لسيفران سينيلا ثريا ساذجا في عواطفه . . واستعار ختام مسرحيته من ختام

مسرحية « أرواح » • • على أنه لا ينبغى أن نبخس مولير حقه : فابتكاره في تقليد مسرحيه « بلوت » يفوق ابتكار لاريفيه في تقليدها ثم ان شخصية بخيل « مولير » مدروسة بطريقة أدق وأعمق من تلك التي درست بها شــــخصية بخيل « لاريفيه » ، واذا كان « سيفران » بخيلا وشريرا وجبانا فان الشبح يظل على مر الأحداث أبرز مقومات شخصية « هارباجون » •

وما دمنا نحاول أن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله فيتحم علينا أن نذكر كذلك أن موليير قد استعار مشهدا من احدى روايات «بواروبير» هي La Belle Plaideuse ذلك المشهد الذي يظهر فيه أحد كبار المرابين في باريسي (هارباجون) وجها لوجه مع ابنه الذي كان قد لجأ اليه عن طريق الوسطاء دون أن يدرى أنه أبوه .. وأن المساعى التي تقوم بها «الخاطبة» فروزين والحيل التي تدبرها كثيرا ما وجد مثلها في المسرح الإيطالي .

على أن الشيء الحيوى في هذا الصدد هو أنه لا ينبغي الاسراف في تقدير اقتباسات موليير والمبالغة في تفسيرها ، صحيح أن أعداءه يتهمونه بأنه سرق من الكتب القديمة نصف ما كتب ٠٠ ولكن الاصح من ذلك هو أنه أكثر عباقرة عصره خلقا وابداعا ، بالرغم من أنه ربما كان أكثرهم تقليدا! واذا كانت اقتباساته تأتيه عفوا مما رسخ في ذاكرته من القراءات العديدة ، فهي تتشكل بفضل قلمه المبدع الذي يستمد خصوبة مادته أولا وقبل كل شيء من التأمل في سلوك الناس ٠

هل بنيت كوميديا البخيل على موضوع تراجيدى ؟ يقول جوته:

ان « البخيل » ، من بين جميع مسرحيات موليد ـ التى تقضى فيها الرذيلة كلية على الرحمة التى تربط بين الأب وابنه ـ تتميز بعظمة نادرة ، وهي تراجيدية الى حد كبير » • • هذا صحيح ، ولكنها ملهاة على كل حال • نعم انها تتضمن مه اقف صارمة أو عنيفة كهذه : أن سعفر في أعين أبنائه ، و بفقد احترام حرائه وخدمه • • فتاة تضلل أباها بأن تدبر الحاق حبيبها بوظيفة في بيت أسرتها . . ابن بعد سمسار الربا بأن والله سيموت ـ ان لزم الأمر \_ قبل انقضاء ثمانية أشهر ! • • الخرولكن موليير يحد من الحسائر : الأسرة مهددة ،

ولكنها لم تتبذل ولم تتهدم ٠٠ وهو يحول بيننا وبين التفكير في تراجيدية الموضوع بالمواقف الهزلية التي يبرزها هنا وهناك في شتى مشاهد السرحية : بخيل مرابي يقول له الوسيط ان الشاب الذي يلتمس الاقتراض يتعهد بأن يموت والده عما قريب ، فيرد في بشاشة خمقاء : « هذا شيء له قيمته » ، دون أن يدري أنه يقصل نفسه ، لأن الشاب ليس في الواقع الا ابنه دون علم منه هو الآخر . . الا تستحيل هذه العبارة من عبارات « هارباجون » الصارمة الممقوتة الى شيء يشير الضحك ؟ وحين يتمنى «هارباجون» موت نفسه ، ألا يثير الضحك كذلك ؟ لو أنه تمنى موت الآخرين لكانت عبارته على العكس بغيضة ، مستنكرة ، مثيرة للتقزز ٠ مسرحية البخيل كوميديا لا تخفى المرارة التي قد تقنع الهسلزل ٠ ومولير ينظر الى الحقيقة البشرية بعين شاعر كوميدي ؛ قد تكونهذه الحقيقة والانسان حيوان ضاحك ! ٠

#### (7)

مولير رجل الطبيعة الانسانية ٠٠ صحيح آنه ينتمى الى عصره الذى صور أبرز ملامحه تصويرا أصدق من كل ما عداه ، ولكنه مع ذلك ما كثر كتاب هذا العصر تحررا ١٠٠ أكثر تحررا حتى من كتاب كراسين وبوالو ، مع أنهما يصغرانه بأربعة عشر عاما ٠٠٠ العيوب والرذائل التى تصدى لها كانت منتشرة فى القرن السابع عشر ، ولكنه حللها تحليلا يجعل من شخصياته نماذج بشرية خالدة من لقد تغلغل فى النفس الانسانية ، وسبر غور قلب الانسان فى كل الأزمان وكل البلاد ، من هنا ينتمى الى جميع الازمنة أيضا فى كل الأزمان وكل البلاد ، من هنا ينتمى الى جميع الازمنة أيضا السابع عشر ، ثم يخرجان منه ٠٠ وان فكره يتخطى همذه الحدود السابع عشر ، ثم يخرجان منه ٠٠ وان فكره يتخطى همذه الحدود لأنه عالى » ٠٠ ويقال ان المثل الانجليزى كمبل استكثر علىفرنسا شرف انتماء موليد اليها ، فقال محين زار باريس د فى حفل التكريم الذى أقامه له زملاؤه الفرنسيون : « ان مولير لا يتبع أى شعب

من الشعوب ، انه عبقرية الكوميديا على الاطلاق ، وقد قدد لها أن تظهر في فرنسا ، •

ومن المؤكد أن انسانية انتاج مولير ترجع الى أنه يؤسس سخريته وهجومه على فكرة مؤداها أن الطبيعة خيرة وحكيمة ، وأن الرذائل والعيوب تشوهها ، على حين أن هده الطبيعة ان اتبعت كانت مصدر الصواب ودعامة الاعتدال ٠٠ والفضائل التى توحى بها لا ينبغى النظر اليها على أنها مواقف بطولية ، وانما على أنها ضرورات تقتضيها حاجة الناس الى التعايش ؛ يقول في مسرحيت ومدرسة الأزواج » : « ينبغى على الانسان ألا يشذ بسلوكه عن البية أنداده • وأن من الافضل أن يتبع عن طيب خاطر فئة المجانين دان كانت تشكل الكثرة - عن أن يقف ضد الجميع وحيدا في معسكر العقلاء » • • كوميديا مولير اذن تريد أن تكفل التوازن في حياة الفرد مع الجماعة ، وهي - تبعا لهذا - تهدف الى تحقيق نوع من النظام ؛ يقول أندريه روسو : « يزعم بعض الناس أن الحياة حلم ، وليرى آخرون أنها خرافة ، ولكنها بالنسبة لمولير نظام مفقود • • ورسط بقايا هذا النظام المتناثر على أرض البشر ترسم الكوميديا طريقها » •

وحسبنا أن نورد بعض تلك الاحكام \_ وهي تعد بالآلاف \_ التي أصدرها عن مولير أعلام الادب وعباقرة الفكر :

# بوالو ، في القرن السابع عشر ، أثر موت مولير :

+ « أن الكوميديا المستحبة قد أذهلت » ،

4. « وعبثا حاولت أن تفيق من صدمتها البالغة العنف » ٤

+ « ولقد عجزت عن الوقوف على قدميها » •

# فولتير ، في القرن الثامن عشر:

« ان موليير ــ ان أمكن القول ــ مشرع اللياقة في العالم » • شامفور ، في القرن الثامن عشر :

« ان موليير فريد في نوعه ، وان العرش الذي كان يتربع عليه لا يزال شاغرا » \*

ویناجی الفرید دی موسیه - فی القرن التاسع عشر \_ ذکری مولیر فی الأبیات التالیة :

- 4 « ياأستاذنا جميعا ، اذا كان قبرك مغلقا»
  - 4 «فدعني أبحث في ثراك النابض بالحياة»
    - + «عن شعاع . . وأقلدك»

وبلغ بشدة اعجاب جوته بموليير ـ في القرن التاسع عشر ـ انه كان يعيد قرادة انتاجه مرة كل عام ، يقول : « ان موليير من العظمة بحيث يشعر الانسان كلما أعاد قراءته بدهشة جديدة ، انه رجل كلمل وفريد » ٠٠ وفي مكان آخر : « يا لسمو نفسه ، ويا لصقائها ! ١٠ اني أعرف موليير وأحبه منذ شبابي ، ولقد ظللت أتعلم منه طوال حياتي \* وان ما يفتنني فيه ليس فحسب كمال تجربته كفنان ، ولكن أيضا سمو ثقافة نفسه كشاعر » ٠

ويضعه سانت بيف - في القرن التاسع عشر - بين أعظم عباقرة الانسانية ، يقول في ختام بحث عميق عنه : « سوف تتعدد في المستقبل الشهرات والعبقريات والكتب ، وسوف تتغير صور الحضارات ان استمرت ، ولكن توجد خمسة أو ستة أعمال دخلت في أعماق الفكر الانساني التي لا تتبدل ، وان كل شخص يضاف الى زمرة من يحسنون القراءة لهو قارىء جديد من قراء موليير » ٠٠٠ « لقد كان موليير يهدف الى تقويم الانسسانية ومواسساتها في وقت واحد » ٠٠٠

بيير بريسون (معاصر): «ان انتاج موليير الذي تتحرك فيه قرابة ثلاثمائة وخمسين شخصية لهو صورة عصر أقل من كونه تعبيرا عن عقيدة • • • انه ليس حقيقة زمن ولا حقيقة فن وانما حقيقة انسان » •

جون شربتنييه ( معاصر ) « ان انسانا كموليير لهو نعمة يرزق بها شعب ٠٠ وان مجرد التفكير فيه والتمنى أن يبعث بأعجوبة ليحقق جزءا من الشفاء من العلل التي يشكو منها الانسان أو يحس بالصغار لاصابته بها » ٠

سال لو يس الرابع عشر ذات يوم بوالو: «نرى من هو الكانب الذى شرف عهدى أكثر من غيره ؟ » فأجاب بوالو من فوره: « مولاى، انه موليد » واستطرد الملك قائلا: « لم أكن أحسب ذلك ، ولكنك أعلم منى فى هذا المجال » • واذا كان جثمان ذلك العبقرى قد سووم \_ كما ذكرنا \_ على رقعة الأرض التى سيدفن فيها ، فان التاريخ لم يساوم انتاجه على ما يستحقه من مجد تضاعف مع تعاقب الأجيال • • واذا كانت الأكاديمية الفرنسية قد بخسته حقه فى حياته اذ أغفلت ضمه الى زمرة أعضائها ، فقد أحست بعد مماته

بالخسارة الفادحة التى لحقت بالأدب والمسرح والفكر الانسانى • انها تسمى أعضاءها فى حياتهم «الخالدين» ، وكثيرون منهم مع ذلك ــ لا يخلدون بعد موتهم! أما موليير فقد أجبرها على الاعتراف بعظمته بعد أن مات! لقد أقامت له فى حرمها تمثالا نصفيا كتب عليه هذا

لا شيء ينقص مجده ، ولقد كان هو ينقص مجدنا!

(Y)

### مشاهد من مسرحية البخيل:

البيت الرائع في بلاغته:

۱ ــ ترفض ایلیز مشروع تزویجها من رجل مسن لا یشترط دفع مهر ، ویعجب والدها ( هارباجون ) ویحتکم الی فالیر ۰۰ یدور بین ثلاثتهم الحوار التالی :

عارباجون: اقبل يا فالير ٠٠ لقد اختر ناك لتقول لنا: من منا على حق، ابنتى أم أنا ؟

فالبر: انك أنت يا سيدى الذي على حق بلا شك .

هارباجون: أتعرف جيدا عن أى شيء نتكلم ؟

فالير: لا · ولكن لا يمكن أن تكون مخطئا ، فأنت الصواب عينه · هارباجون : أريد أن أزوجها الليلة من رجل يجمع بين الثراء ورجاحة العقل ، ولكن الصحاوكة تقول لي بجسارة : انها لا تعبأ

بالزواج منه • فما قولك في هذا ؟

**فالير :** قولي ؟

هارباجون: نعم ٠

فالير: آه، آه! هارباجون: ماذا ؟

فالير: أقول اننى فى الواقع أناصرك رأيك ، وانك لا يمكن الا أن تكون مصيبا ، ولكنها \_ فى الوقت ذاته \_ ليست مخطئة كل الخطأ ، و ٠٠٠

هارباجون : ماذا ؟ ان الشريف أنسليم مرشح له قيمته ، فهو نبيل من الأشراف ، وهو دمث ، رزين ، حكيم ، ثرى ٠٠ ثم انه لا يتبقى له أحد من أبنائه الذين أنجبهم من زوجته الأولى ٠ فهل يمكنها العثور على رجل مثله ؟

فالير: هذا حق ؛ ولكن ربما كان في وسعها أن تقول انك تتعجل الأمور بعض الشيء ، وانها يجب على الأقل أن تمنح بعض الوقت لترى ان كان من المكن أن تتجاوب رغبتها مع ٠٠٠

هارباجون: انها فرصة يجب الاسراع في القبض عليها من ناصيتها · واني أجد فيها فائدة لن أجدها في سواها ؛ وهو يتعهد بالزواج منها بلا مهر · ·

فالير: بلا مهر ؟

هارباجون: نعم ٠

فالير: آه! لا أزيد كلمة · فهذا سبب مقنع للغاية ؛ ويجب الرضوخ للأمر ·

هارباجون : انه بالنسبة الى بمثابة ادخار له قيمته ·

فالير: حقا لا معارضة فى ذلك · صحيح أن ابنتك تستطيع أن تقول لك : ان الزواج مسألة أهم مما يظن الانسان ، وان السعادة أو التعاسة مدى الحياة تتوقف عليها ، وان ارتباطا مقدرا له

أن يدوم حتى الموت لا يجب أبدا أن يتم الا بحيطة كبيرة ٠

هارباجون: بلا مهر ا

فالي : انك محق • ومن المسلم به أن هذا يقرر كل شيء • وهناك أناس قد يقولون لك ان ميل الفتاة في مثل هذه الظروف أمر ينبغي من غير شك أن ينظر اليه باعتبار ، وان شدة عـــدم التكافؤ هذا بين الأعمار والأمزجة والعواطف يعرض الزواج لحوادث وخيمة •

#### هارباجون: بلا مهر!

فالي : آه ! أعرف جيدا أن لا رد على هذا ؛ فمن يقدر أن يعارض ؟
لا لأنه توجد فئة كبيرة من الآباء الذين يؤثرون المحافظة على رضاء فتياتهم على المحافظة على المال الذي يمكن أن يمنحوه ، والذين لايبتغون التضحية بهن من أجل المنفعة ، ويحرصون أشد الحرص على أن يكفلوا للزواج هذا التكافؤ الحلو الذي يضمن له دائما الشرف والطمأنينة والسعادة ، و ٠٠٠

#### هارباجون: بلا مهر ا

فالير : هذا صحيح ، وهو يرغم أى انسان على الصمت · بلا مهر ! أية وسيلة لرفض سبب كهذا ؟

هارباجون: ( وحده ، وهو ينظر ناحية الحديقة ) ماذا ؟ يخيل الى انى أسمع كلبا ينبح • ألا يرجع ذلك الى أنه يراد سوء بمالى ؟ ( ثم يقول لفالير ) لا تتحرك ، ساعود بعد لحظة • ( يخرج ) •

ايليز: أكنت هازئا حين كلمته بتلك الطريقة ؟

فالير: لقد أردت أن أحنقه لأصل الى نتيجة أفضل • فان معارضة آرائه صراحة تفسد كل شيء • هناك عقول لا يجب التأثير فيها الا بالمداورة ، وأمزجة تنفر من أية مقاومة ، وطبائع عنيدة تثيرها الحقيقة وتتشدد دائما ضد جادة الصواب فلا تقاد الى الهدف الا بطرق ملتوية • عليك أن تتصنعى الاستجابة لرغبته لتزيد قدرتك على بلوغ ما ترنين اليه •

ايليز : ولكن هذا الزواج يا فالير ؟ ٠٠٠

قالير: سوف نبحث عن مخرج منه ٠

ايليز: ولكن أية حيلة سنجد اذا كان سيعقد هذا المساء؟

مالي : يجب أن تلتمسى مهلة تتصنعين خلالها المرض · العلي الطباء · العلي الأطباء ·

فالير : أتسخرين ؟ هل يفهمون في ذلك شيئا ؟ انك تستطيعين أن تدعى أي مرض تشائين ، وسيجدون من العلل ما يشخصونه بها .

هارباجون: (على حدة ، فى عودته من الحديقة) لا شىء ، شكرا لله ٠ فالير: ثم ان ملاذنا الأخير هو فرارك الذى يمكن أن يحمينا من كل شىء ؛ واذا كان حبك \_ يا جميلتى ايليز \_ قادرا على عزمة ٠٠ ( يلمح هارباجون ) ٠٠ نعم يجب أن تطيع الفتاة أباها ٠٠ لا ينبغى اطلاقا أن تهتم بشكل الزوج : وحين يتدخل هذا السبب الوجيه « بلا مهر » ، يجب أن ترضى بما يقدم اليها ٠ السبب الوجيه « بلا مهر » ، يجب أن ترضى بما يقدم اليها

**هارباجون:** حسنا! ما أحسن هذا القول · ·

فالير: سيدى ، انى التمس منك العفو اذا كنت قد انفعلت بعض الشيء ، وتجاسرت فخاطبتها بهذه اللهجة .

هارباجون: كيف! لقد سيحرنى قولك ، وأنا أريد أن يكون لك سلطان مطلق عليها • نعم ، لقد حاولت عبثا أن تجنحى ولكنى أمنحه ما وهبتنى السماء من سلطان عليك ، وأعنى بذلك أن تنفذى كل ما سيقوله لك •

فالير: أريني بعد هذا اذا كنت ستقاومين توجيهاتي! سيدى ، اني سأتبعها لأواصل النصائح التي كنت أسديها اليها ·

هارباجون : حسنا ، وسأكون معترفا بفضلك ، حقيقة ·

فالير: يجدر أن أراقبها عن كثب •

هارباجون : هذا صحیح · یجب · ·

فالير: هون عليك ؛ أعتقد أنني سأوفق في مهمتي .

هارباجون : افعل ، افعل · ها أنا ذاهب للقيام بجولة قصيرة في المدينة ، وساعود بعد قليل ·

فالير : نعم ، ان المال أثمن شيء في الوجود ، ويجدر بك أن تحمدي الله على الأب الذي وهبك اياه ، انه يعرف معنى الحياة ، وحين

يتقدم الرجل للزواج من فتاة بلا مهر لا يجب عليها أن تنظر الى أبعد من ذلك • ان هذا الاعتبار يجب كل مسا عداه من الاعتبارات • وان مجرد عدم دفع مهر يعدل الشباب والأصل والشرف والحكمة والأمانة •

هارباجون : آه ! يا لك من فتى فاضــل ! ان كلامك ينم عن فطنة نادرة · وما أسعد انسانا يكون فى خدمته شاب مثلك ·

# ( المشهد الخامس من الفصل الأول )

۲ - الوسسيط السيد سيمون يجمع كليانت بالمرابى الذى
 سوف يتضح أنه أبوه :

السيد سيمون: نعم يا سيدى ، انه شاب يحتاج الى مال ؛ وشئونه تتعجله ، وسوف يرتضى جميع ما ستفرضه من شروط ، هارباجون: ولكن أتظن يا سيد سيمون أن هذا الأمر في مأمن من المخاطر ؟ وهل تعرف اسم من تنوب عنه وممتلكاته وأسرته ؟ السيد سيمون: لا ، فليس في وسعى أن أطلعك على معلومات وافية عنه ؛ اذ أننى قدمت اليه مصادفة ، ولكنك ستستوضح كل هيء بنفسك ، ولقد أكد لى مندوبه أنك سيترضى عنه حين تعرفه ، وكل ما أستطيع أن أقوله لك ، هو أن أسرته واسعة الثراء ، وأن والدته متوفاة ، وانه يتعهد بأن يموت والده قبل انقضا، ثمانية أشهر ،

هارباجون: هذا أمر له اعتباره · ان الشفقة تحتم علينا أن نسعد الآخرين كلما أتيح لنا ذلك ·

السيد سيمون : هذا مسلم به ٠

الفليش: ( الى كليانت ، بصوت منخفض ) :

ما معنى هذا ؟ ان السيد سيمون يتحدث الى أبيك · كليانت : ( الى لافليش ، بصوت منخفض ) :

red by Till Combine (no stamps are applied by registered version)

ترى هل يكون قد قال له من أنا ؟ وهل أنت انسان يخوننا؟

السيد سيمون : آه ، آه ! ، أنتما متعجلان ! من أنبأكما أن المسألة

تتم هنا ؟ • • ( الى هارباجون ) : لست أنا يا سيدى الذى

ذكرت لهما اسمك وعنوانك • ولكن في رأيي أن الأمر ليس

جد خطير : انهما شخصان كتومان وتستطيعون هنا ان

تتفاهموا معا •

#### هارباجون: كيف ؟

السيد سيمون : ان هذا السيد هو الشخص الذي يريد أن يقترض مبلغ الألف والجمسمائة جنيه التي حدثتك عنها •

هارباجون: كيف ، أيها الأفاق! أأنت الذى تعمد الى أفعال الشطط الآثمة هذه ؟

كليانت: كيف يا أبى 1 انك أنت الذى تقدم على هذه الأفعال الشائنة (يخرج السيد سيمون ولافليش) •

هارباجون : انك أنت الذى تريد أن تجر نفسهك الى الافلاس بعقد مثل هذه القروض المذمومة !

كليانت : أنت الذى تعمل على الاثراء بمثل هذا الربا الفاحش ! هارباجون : أتجرؤ بعد هذا على أن تظهر أمامى ؟

كليانت: أتتجاسر بعد هذا فترى نفسك للناس؟

هارباجون : قل لى ، ألا تشسعر بأدنى خزى لانحدارك الى هذه الأعمال الفاسقة ، ولتورطك في نفقات بشعة ، ولتبديدك بهذه الصورة الشائنة مال أهلك الذي جمعوه بعرق غزير •

كليانت: آلا يحمر وجهك خجلا حين تهدر كرامة مركزك بهذه التجارة التي تعكف عليها ، وحين تضحى بسمعتك من أجل أرضاء رغبتك الجشعة في وضع الدرهم فوق الدرهم وحين تغلو م في مجال الفوائد م في أحط الدقائق التي ابتدعها أشهر المرابين ؟

هارباجون : اختف عن ناظری أیها الوضیع ، اختف عن ناظری · كلیانت : من فی رأیك أكثر اجراما : أهو الذی یشتری مالا یحتاج

اليه ، أم الذى يسرق مالا لا يفعل به شيئا ؟ هارباجون : أقول لك اغرب عنى ولا تشر اذنى ٠٠ ( ثم يقول بعد أن صار وحده ) : هذه المغامرة لا تغضبنى ، فهى تحثنى على تشديد الرقابة على أفعاله أكثر من أى وقت مضى ٠

## ( الشبهد الثاني من الفصل الثاني )

# ۳ ـ وحين يكتشف هارباجون سرقة كنزه يصاب بما يشبه الجنون ويصيح :

« اللص! اللص! القاتل! السفاك! أيتها العدالة ، أيتها السماء العادلة! لقد ضعت ، لقد قتلت! لقد ذبحت! ٠٠ لقد سرق مالي ! • • تري من يكون السارق ؟ • • كيف صار ؟ • • أين هو ؟ • • أين يختفي ؟ ٠٠ ماذا أفعل للعثور عليه ؟ ٠٠ الى أين أجرى ؟ ٠٠ الى أين لا أجرى ؟ ٠٠ ألا يوجد هناك ؟ ٠٠ ألا يوجد هنا ؟ ٠٠ من هـ و ؟ ٠٠ قف! ( يمسك بذراعه هو ) ٠٠ رد الى مالى أيها الحسيس ! ٠٠٠ آه ! انه أنا ٠٠ ان عقلي مبلبل ، واني لأجهل أين أنا ، ومن أنا ، وماذا أفعل ٠٠ ويا حسرتاه ! يا مالي المسكين ، يا مالي المسكين ، يا مالي العزايز ، لقد حرمت منـــك ! • وما دمت قد سرقت منی فقد فقدت دعامتی ، وسلوای ، وسروری ۰۰ لقد انتهى كل شيء بالنسبة الي ولم يعد لي مكان في هذا الوجود! ٠٠ بدونك يستحيل على أن أعيش ٠٠٠ واني فعلا لا أعيش ٠٠ اني أموت ١٠٠ انبي ميت ٢٠٠ انبي مدفون ٢٠٠ ألا يوجد انسان يريد أن ببعث في الحياة بأن يرد الى مالى العزيز ، أو بأن يدلني على سارقه ؟ .. انه! .. ماذا تقول ؟ .. انه لايوجد أحد . . لابد أن مقترف الفعلة قد راقب الوقت بعناية فائقة ٠٠ لقد اختار بالدقة الوقت الذي أتحدث فيه الى ابني الخائن ٠٠ لأخرج ٠٠ أريد أن أذهب الأبحث عن العدالة ، وأن أعذب كل من في بيتي : الحدم ، وأبني ، وأبنتي وأنا نفسي٠٠ ما أكثر هؤلاء المتجمهرين (ينظر الي النظارة)٠٠٠ اني لا ألقي ببصري على انسان الا ويثير الريبة في نفسي ٠٠ كل يبدو أنه اللص الذي سرقني ٠٠ ايه ! ٠٠ عن أي شيء يتحدثون هناك؟٠٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أعن الذى سلبنى مالى ٢٠٠ ما هذه الضوضاء التى أسمعها فوقى ٢٠٠ أهو سارقى الذى هناك ٢٠ انى أتوسل الى من يعرف شيئا من أنباء سارقى أن يقوله لى ٢٠ أليس مختبئا بينكم ٢٠ انهم جميعا ينظرون الى ويأخذون فى الضحك ٢٠ سترون أنهم اشتركوا فى تدبير سرقتى ١٠٠ لأذهب سريعا ١٠ الشرطة ١ القواسون ١ الحكام ١ القضاة ، آلات التعذيب ، المشانق ، الجلادون ! ٢٠٠ واذا لم أعثر على مالى فسأشنق نفسى ! » ٠

( المشبهد الأخير من الفصل الرابع )

# النساء العالمات لمسوليسير

#### (1)

ما من شك فى أن « الصالونات » الأدبية لا تنشأ جزافا فى بلد من البلاد ، وانما هى تولد وتزدهس فى بيئات يتميز أهلها بخصائص معينة ، وتتوافر فيها ظروف مواتية ، « الصسالون » الأدبى يحتاج فى نشاته الى روح اجتماعية ، والى حب للمحادثة المؤسسة على النقد الصريح ؛ وهو لا يعيش الآفى جو تتنفس فيه الحرية ، وتتحقق فيه المساواة بين جميع الرواد بفضل هدف علمى موحد يطمس ما بينهم من فروق اجتماعية ، ويصون أحاديثهم من التأثر بالأهواء الفردية ،

ولقد ساعدت البيئة الفرنسية وطبيعة أهلها على خلق مثل هنه « الصالونات » بصور متعددة في معظم عصور فرنسا ، لاسيما في الفترات التي قارنت حكم ملوك مستنيرين يحبون الثقافة ، ويرعون الفنون والآداب ، كما حدث مثلا في عهد فرانسو الأول الذي كان بلاطه بمثابة « صالون » أدبي كبير ٠٠ على أن عنصري الحرية والساواة لم بكونا مكفولين تماما في قصور الملوك والأشراف، الأمر الذي أخر نشأة « الصالونات » الحقيقية فلم يفتتح عهدها الزاهر الا في بداية القرن السابع عشر بفضل ماركيزة رامبويه .

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بترجمة حياة موليير وتأثير انتاجه في تراث الإنسانية ، ارجع الى الدراسة السابقة : «البخيل لوليين •

لقد كانت كاترين دى فيفون ماركيزة رامبوييه مرتاد بلاط الملك هنرى الرابع ، ولكنها لم تلبث أن استهجنت ما كان يتمين به من عادات ممجوجة ، وما يدور فيه من أحاديث تتسم بطابع التعالى ، فاحتجبت عنه في عام ١٦٠٧ ، ثم افتتحت « صالونها » الخاص بعد ذلك بخمس سنين و كانت تستقبل ضيوفها في مسكنها الباريسي أو في قصورها الريفية ؛ وظلت على هذه الحال ما يزيد على نصف قرن من الزمان ، وان كانت حلقاتها الأدبية قد بلغت أوج ازدهارها في الفترة بين عامي ١٦٢٤ و ١٦٤٨ و

كانت كاترين دمثة الحلق ، شديدة الكرم ، وفية في صداقتها، سمحة النفس ، طيبة القلب ، نادرة الذكاء ، عريضة الثقافة ٠

ثم انها كانت حازمة قوية الشخصية ، فاستطاعت أن تجعل من « صَالُونَهَا » ملاذا أمينا للحرية الفكرية ، ومعبدا للذوق السليم. ومحكمة أدبية يتوقف على أحكامها ذيوع صيت الكتاب أو خموده ٠٠ ولقد كان يلتقى فيه رجال من جميع المستويات الاجتماعية : منهم الكتاب والشمواء ، ومنهم الضباط ، ومنهم الأشراف ؛ وهم حين يجتمعون تمحى الفوارق بينهم ، ولا يسودهم سوى احساسهم جميعا بحبهم للآداب والفنون ، وبجمال الصحبة التي لا يحققها سوى تعاطف مواهب العقول والقلوب جميعا ٠ كان الكتاب \_ قبل نشأة هذا « الصالون » - يحرص كل منهم على نيل حظوة ملك أو شريف يدعم بها كيانه الأدبى: فالشاعران ماليرب وراكان يتبعان الملك : وفواتير يتبع شقيق الملك ، وغيرهم يتبعون ريشيليو أو غيره من الأشراف • أما ضيوف الماركيزة دى رامبوييه من الكتاب فكانوا يأتون الى قصرها أحرارا فتستقبلهم جميعا على قدم المساواة \_ لمجرد مزاياهم العقية ـ مع غيرهم من الرواد الذين ينتمون الى طبقة الأشراف وكسار رجيال الدولة ٠٠٠٠ ولقب خشي ريشيليو يوما كبر وزراء لويس الثالث عشر \_ مغبة ما يدور من أحاديث في قصر الماركيزة ، وكان كما يعرف رجلا مستبدا وضع ضمن عناصر برنامجه في الحكم عزمه الآكيد على تحطيم شوكة الأشراف ٠٠ أوفد البها رسولا \_ هو الشاعر يواروبر \_ ينبئها أن ريشيليو يحتمعليها أن تطلعه بانتظام على ما يجرى بين ضيوفها من أحاديث ، فردت

الماركيزة قائلة : « قل للكاردينال ان ضيوفي أسمى خلقا من أن يبيحوا لأنفسهم القول السيء عنه في حضرتي » ! • • واستشاط ريشيليو غضبا ، وكاد يطيح بالماركيزة وأتباعها لولا تدخل ابنة شقيقته الآنسة دي كومباليه وكانت من رواد صالونها •

لقد أسدى هذا الصالون الأدبى أجل الخدمات الى الأدب والذوق على السواء ، ومن الخطأ الفاحش أن يقال انه أشاع الميل الى الحذلقة فى فرنسا ؛ ففضلا عن أنه نصب نفسه رقيبا على انتاج الأدباء الذين كانوا \_ كما لمحت \_ ينتظرون بقلق من قريب أو من بعيد أحكام رواده على مؤلفاتهم ، ابتدع تقليدا كان له أعمق الأثر فى سلوك الأفراد ، ألا وهو اختلاط الجنسين ، هذا الاختلاط كان من شأنه \_ فى رأى كونت ريديرير \_ « أن يجعل الحديث ينأى عن من شأنه \_ فى رأى كونت ريديرير وعن التفاهة التى تميز أحاديث النساء » ! ، و والمهم هو أن هذا «الصالون» خلص الكتابة من امتداد الاباحية التى كانت شائعة فى مؤلفات القرن السادس عشر ، كما أسهم فى تهذيب الطبائع وفى النهوض بمستوى الذوق واللياقة ،

ومن الخطأ الفاحش كذلك أن يظن أن « صالون » الماركيزة دى رامبوييه برىء كل البراءة ! فلقد فتح طريقا أدى التوغل فيه صفيا بعد \_ الى نشأة النزوع الى التحذلق •

ولن يكون صالون «مادموزيل دى سكوديرى» هو الآخر بريئا البراءة ، وان كانت مسئوليته أكبر على كل حال ٠٠٠ كانت مادلين دى سكوديرى روائية بينما كان أخوها جورج شاعرا ٠٠٠ نزحا معا من « هافر » الى باريس حيث خرجا من العزلة التى ميزت صباهما ، فأخذا يترددان على صالون الماركيزة دى رامبوييه ، ويعكفان على الانتاج الأدبى \_ من شعر وقصص \_ الذى كان كله يحمل اسم جورج! ٠٠ الا أن هذا الشاب كان ذا طبيعة حادة ، ثائرة ، ميالة الى الدسائس ، فاسترك فى الحرب الأهلية التى قامت ابان الوصاية على لويس الرابع عشر ، الأمر الذى أدى الى نفيه فى أرضه . . . هنا تحررت شقيقته مادلين من سلطانه ، وبدأت تتصرف فى حياتها بشخصية منطلقة بدافع من رد فعل الضغط الذى تتصرف فى حياتها بشخصية منطلقة بدافع من رد فعل الضغط الذى

كان يقيدها . . واقتدت بالماركيزة دى رامبويه فانشأت «سالينا» على غرار صالونها وان كان أقل فخامة ونزوعا الى الاهتمام بالأدب الصرف · صحيح أن رواده كانوا يتناقشون في المسائل الأدبية ، ويتبادلون الأشعار التي تعبر عن عواطف صادقة أو متكلفة ، ولكن اجتماعاتهم كانت \_ مع ذلك \_ شبيهة بتلك التي نراها في الأندية الحامة ، وأشبه بتلك التي نسمع عن وجودها في الأندية الحاصة! · وحرص الرواد على ابتداع لغة رقيقة يتخاطبون بها في اجتماعاتهم هذه المختلطة ، وظل حرصهم هذا يتطور الى أن دفعهم الى تغيير أسمائهم بأخرى مستمدة من خيالهم أو من الميتولوجيا ( أطلق مثلا على مادلين اسم « صافو » هنا بدأ التصنع يدب في علاقاتهم وفي التعبير عن انفعالاتهم ، وفي تصرفاتهم . . وارتأوا يوما أن يعهدوا الى زميل لهم هو «بيليسون» بتدوين كل مايدور بينهم من أحاديث رقيقة في سجل أطلقوا عليه «أنباء السبت» ،

وشماعت الأقدار أن يظهر حدثان يؤثران أسموأ التأثير في سلوك اتباع مادلین دی سكوديری : أول هذين الحدثین كتاب نشره « نيقولا ديبريوه » يصف بلدا خياليا كل سكانه سعداء ٠٠ والحدث الثاني كتاب اسمه د وصف رحلة الي مملكة الدلال ، من تأليف « دوبينياك » • هذا الكتاب الأخير يتناول بالوصف جزيرة خيالية لها عاصمة يحيط بها « معبد الحياء » ، و « ميدان الملاطفة » و « قصر الحظ السعيد » • • وبها ريف يضم مناطق مثل « عجلة الذهب » و « هوة اليأس » ٠٠٠ الخ ٠٠٠ وفتن ضيوف حلقات أيام السبت بما تحتويه هاتان القصتان من رموز وأساطير فاندفعوا بشغف الى تُقليد أبطَّالهما ! • • وحدث ذات يوم أن أعلنت مادلين أن جميع ضيوفها أصدقاء لها ولكنهم ليسوا جميعا أصدقاءها الحنونين ! منا دب التنافس بين أتباعها ، كل يسعى الى الظفر بالنوع الأفضيل من صداقتها • ولكن كيف ؟ • • ان الطريق وعرة تكتنفها المخاطر من كل جانب ، والسعيد وحده هو الذي يوفق في المسيرة حتى نهايتها دون أن يسقط في هذه الهوة أو تلك ! • • وهنا رسمت الحريطة التي تحدد معالم الطريق المحفوفة بالأخطار! كم من المراحل يتحتم على الصديق العادى أن يجتازها قبل أن يصل \_ ان قدر له أن يصل \_ الى « عاصمة الرقة » أى الى مادلين دى سكوديرى ! ان « بلد الرقة » يجرى فى وسطه « نهر الاغراء » الذى يصب فى « البحر الخطر » • • وفى الأفق البعيد تلمح « الأرض المجهولة » • • «الرسائل المدينة اللذان يحفان بالنهر بقرى عديدة : هنا قرى «الرسائل العذبة» و « الاحترآم » و « الايمان المغلظة » • • وهناك قرى « الطاعة » و « النسيان » و « الأشعار الجميلة » • • النح • وينبغى على الرحالة أن يحذر الوقوع فى « بحيرة عدم المبالاة » التى تقع على مقربة من المدينة ، أو الغرق فى «البحر المضطرب الأمواج» • وكل هذا كان يترجم بتصرفات غريبة وملاطفات متكلفة ، وانتاج أدبى نابع من خيال مفرط • • وتظل مادلين تتابع الرحلة الشاقة التى يقوم بها أتباعها ؛ وحين تدرك أن أحدهم قد اجتاز المحن بسلام وأدرك نهاية الطريق ، تستطيع أن تعلن أنه صار من « رعايا مملكة وأدرك نهاية الطريق ، تستطيع أن تعلن أنه صار من « رعايا مملكة الرقة » ، وأن تقول له أو تكتب اليه كما كتبت الى الشاعر المتيم بيليسون :

م وأخيرا يا « أكاست » يجب أن أستسلم ·

يهد فان عقلك قد سحر عقلي

اني أجعل منك مواطن « الرقة » • مواطن « الرقة » • ما المان الرقة » • ما المان الرقة » • ما المان الرقة » • مان المان الرقة » • مان المان المان الرقة » • مان الرقة » • م

يد ولكنى أتوسيل اليك ألا تذيع النبأ ٠

على هذا الجنوح الذى انساق اليه « صالون » دى سكوديرى لم يحل بينه وبين اسداء بعض الخدمات الجليلة الى المجتمع الفرنسى ؛ فلقد ساهم رواده فى تطوير سلوك عصر كان يتسم بالفظاظة بتهذيب عادات أبنائه • ويرجع الفضل فى ذلك الى اخضاعهم النزعات المادية الى نوع من المثالية • ثم انهم ساهموا كذلك فى تنقية اللغة الفرنسية وتثبيت أصولها • ومن الخطأ – من ناحية أخرى – أن يظن أن مادلين كانت تدعو الى استرسال المرأة فى العلوم المجردة التى تحيد بها عن الرسالة التى خلقت من أحلها ، وتدفع بها الى تيار التحذلق فى البعبر والتصنيع فى التصرفات : تقول فى قصتها «كسرى الكبير» : ان ما أربد أن تتعلمه المرأة قبل كل شىء هو ألا تتكلم كثيرا عما تعرفه جيدا ، وألا تتكلم كثيرا عما تعرفه أو مفرطة فى الجهل ، وأن تعنى بعقلها بقدر عنايتها بشخصها » • • •

سوف نرى أن موليير لايختلف عنها في رايه في تعليم المراة ورسالتها في الحيام ، حين تحلل « النساء العالمات » •

الشيء الجدير هنا بالذكر هو أن « الصالونين » الأدبيين اللذين تحدثنا عنهما فتحا آفاها بعيدة أمام نساء عديدات لم يكن من طسراز « الماركيزة دى رامبوييه » ولا من طسراز « مادلين دى سكوديرى ، ، في باريس وفي الأقاليم على السبواء ٠٠ نساء أعجبين بالقدوة ولكن أسأن الاقتداء ، قلدن فانحرفن في التقليد ٠٠ هؤلاء النساء هن اللآئي وقعن في الشطط بترويج بدعة الحذلقة ، وهن اللآئي دفعن موليير الى اعلان الحرب ! لقيد هزأن بالطبيعة ، وبالحقيقة الصريحة البسيطة ، فعكفن على البحث عن كل ما هو نادر وغريب ، في ألفاظهن وحركاتهن على السواء • وانتشرت عدواهن في المدن والقرى بشكل كأن ينذر المجتمع الفرنسي واللغة الفرنسية بأوخم العواقب • كانت تعابيرهن تزخر بالاستعارات والكنايات المثيرة للسخرية : كن مثلا يسمين القمر « مشعل الصمت » \_ والأستنان « أثاث الغم » \_ والشمعة \_ « مكمل الشمس » \_ والمرآة «مستشار الأناقة» \_ والحدين «عرشي الحياء» • • • النع • واذا كانت بدعة الحذلقة قد أغنت اللغة الفرنسية بما بقى فيها على مر الزمن من تعسابير كهذه « يهسنب الأسلوب » - « يبسسط مسألة على بساط البحث » - « يقنع الفكرة » ٠٠٠ النم » فمن المؤكد أن الخسارة التي لحقت باللغة كانت تفوق هذا الغني ، اذ أن المتحذلقين والمحذلقات استبعدوا \_ باسم السمو ! \_ العديد من الألفاظ السهلة والمعبرة منددين « بوضاعتها » ٠٠٠ ويمكن القول انهم استبدلوا الألوان بالصفاء ا

وعاد موليير الى باريس في عام ١٦٥٨ بعد أن ظل يتجول بفرقته في الأقاليم خلال ثلاثة عشر عاما كانت مليئة بالتجارب التي عركته وصقلت مواهبه • كان عليه أن يحاول فرض نفسه وفرقته على جمهور العاصمة الذي خذله فيما مضى ، وزج به في غياهب الريف • • كنف ؟ \_ بفن جديد ، أو بفن متطور يرقى الى مرتبة الكوميديا الحقيقية ، أو يسعى الى بلوغ هذه المرتبة بالابتعاد \_ على الأقل \_ بخطى واسعة عن الملهاة الهزلية أو الفارس la farce ، وهى

النوع الذي كان يقدمه في مدن الأقاليم ٠٠ وواتته الظروف اذ وجد في بدعة العصر \_ الحذلقة \_ مادة خصبة لمسرحية قوية تكفل له بنجاحها البقاء في باريس · ألف مسرحية « المتحذلقات المضحكات » من ثلاثة فصول بالنثر ، ومثلها للمرة الأولى في ١٨ نوفمبر عام ١٦٥٩ بمسرح « بيتي بوربون » · لم ترتفع هده الملهاة الى مستوى الكوميديا الحقيقية ، ولكنها لم تهبط الى مستوى « الفارس » ؛ كانت بين بين وان بشرت بميلاد فن موليير الأصيل ٠٠٠ الأمر الذي يعنينا في هذا الصدد هو أن موليير أعلن فيها الحرب على المتحذلقات ، وأنها أحرزت نجاحاً يعتبر كبيرا بالنسبة للعصر ، اذ مثلت خمسا واربعين ّ مرة ، وأن هذا النجاح أثار حفيظة معسكر المتحذلقين والمتحذلقات ـ وكانت بينهم عناصر ذات نفوذ ـ فكادوا لصاحبها ، ووفقوا في انتزاع قرار بوقف تمثيلها ، وإن كان تنفيذ هذا القرار لم يستمر سوى حمسة عشر يوما ٠ الا أن هذا النجاح لم يقض على « عدوى الوباء » الذي كان قد استشرى في أوصال المجتمع الفرنسي • وأدرك موليير على مر السنين أن ضربته لم تكن مميتة ، فأمسك من جديد بهراوته الغليظة وهوى بها بعنف على رءوس تلك الأفاعي التي تنفث الســـم في العقول والألسنة على السواء \* كانت معــركته الثانية الحاسمة في « النساء العالمات » ، بعد ثلاثة عشر عاما من معركته الأولى المترفقة بعض الشيء في « المتحدلقات المضحكات » •

#### (7)

أهم شخصيات مسرحية « النساء العالمات » هى برجوازى طيب يدعى « كريزال » ؛ وزوجته « فيلامنت » ؛ وبنتاهما «ارماند» و « هنرييت » ؛ وعم هاتين الفتاتين «اريست» ؛ وعمتهما «بيليز» ؛ ومحب هنرييت الذي يسعى الى الزواج منها « كليتاندر » ؛ ومتحذلت يسمى « تريسوتان » ؛ وعالم يدعى « فاديوس » ، وخادم تسمى « مارتين » ،

الموضوع هجاء ضد التحذلق عند النساء ٠٠ والحركة تدور حول مشروع زواج هنرييت وكليتاندر ٠٠ والحوادث تنجم عن نوعين

من الجهود : الجهود التى يبذلها الثلاثى المتحذلق ( فيلامنت وأرماند وبيليز ) من أجل ترويج هنرييت من نريسوتان ، وتلك التى يبذلها الثلاثي المعتدل ( كريزال واريست ومارتين ) بغية ضمان زواج هنرييت من كليتاندر ٠٠ والعقدة تتكون في الفصل الثاني حين يرتضى كريزال ـ دون علم زوجته ـ عقد قران ابنته هنرييت على محبوبها كليتاندر ٠٠ والعقدة تحل بفضـل حيلة يأتي بها اريست فيتم الزواج على الوجه الذي يبتغيه الفريق المعتدل :

الفصل الأول: كريزال وزوجه العالمة فيلامنت لهما ابنتان: ارماند ، وهي متحدلقة كأمها ، وهنرييت ، وهي رزينة عاقلة متواضعة ٠٠٠ ويسعى كليتاندر أولا الى الزواج من الأولى ، ولكنها لا تستجب لعواطفه ، وتنفره بسلوكها المتصنع ، فيشيح بوجهه عنها ويوجه اهتمامه الى شقيقتها الصغرى ٠٠ ويحاول المسكين أن يجتذب عطف بيليزكي تتدخل لصالحه لدى أم هنرييت ، الا أنها وهي المتحدلقة الثالثة في المسرحية \_ تنساق مع خيالها الذي يهيى وهي المتحدلقة الثالثة في المسرحية \_ تنساق مع خيالها الذي يهيى لها أن كليتاندر يغازلها ، وانه يصرح لها بحبه !

وأهم مشاهد هذا الفصل هو المشهد الأول الذي يدور فيه بين الشقيقتين حديث طويل عن الزواج والحب الأفلاطوني يخلق فرصة الوقوف على التناقض بين أسلوبيهما في التفكير وسلوكيهما في الحياة عن رأيه في تعليم المرأة (سنناقش هذا الرأي بعد حين) • والمشهد الرابع الذي حرص موليير على أن يختتم به الفصل اذ أدرك أن ملهاته افتقرت الى الكوميديا في المشاهد السابقة ؛ انه يبرز لنا بيليز بحدالقتها التي تملأ خيالها بالأوهام ، وهي تضحكنا بحديثها مع كليتاندر ؛ ويزيد من سخريتنا منها أن كليتاندر يدعها بحديثها مع كليتاندر ؛ ويزيد من سخريتنا منها أن كليتاندر يدعها تتمادي في اعتقادها أنه بحاول الظفر بقلبها •

الفصل الثاني : يتوسط اريست لدى شهيقة كريزال كى يزوج ابنته هنريت من كليتاندر ، ويرتضى الرجل الطيب ههذا المشروع ، ويتعهد بأن يعمل على انتزاع موافقه زوجته عليه .. ويحدث أن ترتكب الخادم مارتين بعض الاخطاء النحوية في حديثها مع فيلامنت فتطردها هذه الأخيرة من وظيفتها بالرغم من معارضة

زوجها الذى كانت احتجاجاته وجلة متخاذلة ٠٠ وما ان يحاول كريزال اثارة موضوع زواج هنرييت حتى تسرع فيلامنت فتنبئه أنها اختارت لابنتهما زوجا كفئا هو تريسوتان ا

وأهم مشاهد هذا الفصل هو: المشهد السادس الذي يصور سخط فيلامنت على خادمتها مارتين ١٠ ان زوجها يحاول عبثا تهدئتها، ولكنها تأبي أن تستجيب لرجائه ، لأن مارتين خدشت سمعها بما أتت من خطأ في النحو! ١٠ ان جرم المسكينة في نظرها أشنع من سرقة احدى الأواني الفضية! ١٠٠٠ والمشهد السابع الذي يتكلم فيه كريزال، باسهاب عن « النساء العالمات »: لقد رضخ صاغرا لهوى زوجته التي طردت مارتين ، ثم جمع شتات حرمه فانبري يصب لعناته على عته النساء المتعالمات ١٠٠ ولكنه يظل \_ بالرغم من ثورته لعناته على عته النساء المتعالمات ١٠٠ ولكنه يظل \_ بالرغم من ثورته فلا يوجه كلامه اليها ، وانما الى أخته بيليز ٠

الفصل الثالث: يقبل تريسوتان ويقرأ مقطوعتين من الشعر تثيران اعجاب فيلامنت وتحمسها فتقرر انساء أكاديمية! ويأتي فاديوس فيقدمه تريسوتان الى المتحذلقات بوصفه يجيد اللغة اليونانية فتنهلن عليه بالقبلات « من أجل حب اللغة اليونانية »! • • ويتبادل تريسوتان وفاديوس عبارات المديح ، ثم يحدث ما يجعل الجو يكفهر بينهما فيكيل كل منهما للآخر أقدع السباب! • • ويدفع فيلامنت اعجابها بتريسوتان الى أن تعرض عليه الزواج من ابنتها هنرييت . • • بينما يستجيب كريزال لرغبة أخيه أريست فيقرر أن يكون زواج ابنته من كليتاندر •

وأهم مشاهد هذا الفصل: المشهد الأول الذي يفتتح به مولير فصلا مكرسا كله لتحطيم المتحذلقين والمتحذلقات ١٠٠ اننا نشهد فيه تريسوتان للمرة الأولى ، ونعجب للحفاوة البالغة التي يستقبل بها من المتحذلقات الشيلات اللآئي يزجين اليه المديح بعبارات جوفاء بالرغم من فخامتها المثيرة لأشد أنواع السخرية ١٠٠٠ أن «أكاديمية» هؤلاء المتحذلقات تستقبل «مولودا جديدا » في شخص تريسوتان اوتهم هنرييت بمعادرة المكان ، ولكن أمها تأمرها بالانتظار لأن لديها أمرا هاما تريد اطلاعها عليه ( مشروع تزويجها من تريسوتان ) .

••• والمشهد الثانى الذى يقدم فيه تريسوتان وجبة من أشعاره الى المتحدلقات الجائعات ، وجبة من بين عناصرها « طبق يحتوى على ثمانية أبيات » ! انهن يتناولنها وهن « يمتن من اللذة » ••• والمشهس الذى يصور استقبال فاديوس ، والذى يتبادل فيه هذا الأخير مع تريسوتان أسخف أنواع المديح ، ويرفع كلاهما الآخر الى مرتبة تسمو على مرتبة هوارس وتيوقريط وفرجيل !

الغصل الرابع: لا تغتفر أرماند هجر كليتاندر لها ، فتعمل على اثارة حفيظة أمها ضده ؛ ولكنه يتناول الدفاع عن قضيته التى هى فى نفس الوقت قضية هنرييت ، يتناول الدفاع عنها أمام فيلامنت ، ضد أرماند أولا ، وضد تريسوتان بعد ذلك ، ويتوتر الجسو توترا عنيف لأن فيلامنت مصرة على تزويه هنرييت من تريسوتان بينما يعلن كريزال فى قوة تفضيله كليتاندر .

وأهم مشاهد هذا الفصل هو: المشهد الثالث الذي يهوى فيه مولير بسوطه على الحذلقة • الصراع ينسب بين تريسوتان وكليتاندر الذي يستغله لتحطيم كبرياء المتحذلقين والتنديد بغرورهم • انه يتكلم باسم مولير •

الفصل الخامس: تستدعى فيلامنت موثق العقود ليعقد قران هنرييت على ترايسـوتان رغما عن الفتاة وأبيها ؛ ويأتى أريست ويعلن نبأ افلاس كريزال ، فينسحب تريسوتان بدافع من أنانيته وسوء نيته وخسة طبيعته ، بينما يظل كليتاندر وفيا رأسـخا على عهده ، وهنا يتكلم أريست من جديد معلنا أن النبأ كان باطلا أراد به أن ينزع القناع عن وجه تريسوتان الدميم ليظهره على حقيقته ، ، ينتهى الأمر بزواج كليتاندر من هنرييت ،

وأهم مشاهد هذا الفصل هو : المشهد الثالث الذي يصل فيه موثق العقود : أن فيلامنت وبيليز تحضائه على أن يستعمل في صياغة عقد الزواج أسلوبا منمقا بدلا من ذلك الأسلوب التقليدي والهمجي ، ٠٠٠ والمسهد الرابع يواجه طبيعة المتحذلق الدنيء تريسوتان بطبيعة المحب الوفي كليتاندر : أما الأول فيقجع في ظموحه المادي حين يسمع نبأ الكارثة ( المزعومة ) التي حلت بأسرة

هنرييت ، وأما الآخر فتظهر أصالة معدنه ، ويتجلى سمو خلقه حين يظل متمسكا بالزواج من محبوبته ، وحين يعرض على أسرتها المنكوبة وضع ثروته تحت تصرفها .

#### (4)

« النساء العالمات » امتداد \_ كما قلنا ... « للمتحددلقات المضحكات » • ويبدو أن موليير لم يكن هو نفسه راضيا عن ملهاة عام ١٦٥٩ ، التي ألفها في فترة قصيرة من ثلاثة فصول بالنثر ، والتي جاءت وسطا بين الفارس والكوميديا الحقيقية ، فلقد قال الكاتب الكوميدي العملاق بعد أن أتم كتابتها : « آه ! ليت كان عندى الوقت الكافي ! • • • • • وظل يهادن المتحدِّلقين والمتحدِّلقات مهادنة لا براءة فيها ، اذ كان يتربص لهم في خفاء ، ويتحين الفرصة ليبطش بهم بطشا يخلص المجتمع من تأثيرهم الوبيل • والجدير بالذكر هـو أن مهمة موليير في « النساء العالمات » كانت شـاقة للغاية ، فلقد انقضى على ضربته الأولى في « المتحذلقات المضحكات » ثلاثة عشر عاما استطاع خلالها أعداء المنطق والصواب والاعتدال أن يرفعوا رعوسهم من جديد ، بل أن يورطوا حذلقتهم تطويرا هداما : لم تعد المتحذلقات تكتفين بتنميق الألفاظ وبالامعان في مناقشات يبزنظية عن الحب ، وإنما زاد طموحهن فصرن يكرسن كل أوقاتهن للتوغل في العلوم والميتافيزيقا توغلا أفقيا يمنحن ثقافة ضحلة تضاعف غرورهن ، وتقوى نزوعهن الى التصنع . . كان لابد اذن من أن يلقن درسا جديدا ؛ والم يكن هناك أقدر من موليير على تسديد الضربة القاضية اليهن ٠٠ ان مسرحية « النساء العالمات » عمــل رزین لم یتعجل صاحبه فی انجازه ؛ ویؤکد « دونو دی فیزیه » أن موليير صرف في كتابتها أربعة أعوام لتجيء متقنة في صياغتها ، فعالة في تأثيرها • أن فصولها الخمسة بالشعر تتناول موضوعاً من أشق الموضيوعات من الوجهة المسرحية : فالبخل والنفاق مثلا تنجم عنهما مواقف درامية تصلح للمسرح ، أما الحذلقة والتكلف فمن العيموب الأدبيمة التي تناسب الهجَّاء • وتوفيق موليد في « النساء العالمات » يدل على تمكنه العبقرى من فنه الأصيل · لقد

مثلت مائتين وخمس عشرة مرة في عهد لويس الرابع عشر ، وزاد العدد ألفا وأربعمائة وأربعا وخمسين مرة في الفترة الواقعة بين عامي ١٦٨٠ ، ١٩٥٢ ، ١٩٥١ قارنت آخر اجمل أيام في حياة مولير .

(8)

هناك تشابه بين « النساء العالمات » وبعض مسرحيات معاصرة لها لا بد أن مولير قد قرأها وتأثر بها ، وان جاءت كوميدياه مبتكرة تحمل طابع شخصيته •

من المؤكد أنه قرأ ملهاة «المجدوبين» للشاعر «جان ديماريه» الذي كان حظى ريشيليو ؛ هذه الملهاة من أولى الكوميديات الفرنسية التي تستقى مادتها من دقة ملاحظة المؤلف ٠٠ كان ديماريه قد ارتاد طويلا « الصالونات » الأدبية ، فكتب ملهاته التي هجا فيها كلف المتحذلقات بالشعر والعلوم ، وتهويلهن في التعبير ، وأساليبهن المفرطة في التعقيد ، . الا أن هذه المسرحية لا عقدة فيها ، وهي لا تعدو أن تكون سلسلة من المشاهد الهازلة المتتابعة ٠٠٠ ربما تأثر بها موليير في تحليله شخصية « بيليز » التي لا تهبط – مع ذلك – كل الهبوط الى درجة الأسفاف الذي ترسف فيه هسببرى في ملهاة « المجذوبين » • لنمنع هذه الأخبرة لحظة تهذى فيها :

- چ انی أحس دائما بقلوب تهفو حولى ،
- پېر وبتنهدات منصلة ترن في أذني ٠
- يد الآمال العديدة تنطلق لتحف بي كالنحل ،
  - پ والعبرات تسيل عند قدمي كالسيول ·

ولا بد أنه تأثر كذلك بملهاة « الوفى » للكاتب الكوميدى « بيير لاريفيه » : أن موقف « خوس » فيها الذى يؤنب خادمه على الساءتها في كلامها الى قواعد النحو » يذكرنا في «النساء العالمات» بموقف « فيلامنت » التي تطرد « مارتين » من خدمتها لأنها تنفر أذنيها بما تحدث في كلامها من أخطاء نحوية كذلك •

وربما تأثر أيضا بمسرحية « آكاديمية النساء » « لشابينو » فهناك شبه بين شخصية « ايميل » في هذه المرحية وشخصي

« فيلامنت » في « النساء العالمات » ، وان كانت الاولى أكثر سطحية وتفاهة وأقل اعتزازا وصلفا من الثانية ·

ولكن من المسلم به أن موليير تأثر بكوميديا «أصحاب الأكاديمية» «لسانتيفريمون» ، فإن فيها نزاعا بين عالمين يدعى أحدهما «جودو» ويدعى الآخر « كولتيه » لا شك في أن موليير فد استعار منه كشيرا من العناصر التي غذى بها مشهد المشاجرة التي حدنت \_ في الفصل الثالث من « النساء العالمات » \_ بين المتحذلق تريسوتان والعالم المتفقه في اللغة اليونانية فاديوس \*

(o)

من الصعب أن يتحدث عن ادوار كبرى معينة في « النساء العالمات ، ، فلقد حشد موليير في هذه المسرحية أكبر عدد ممكن من الشخصيات الهامة ، وهي من هذه الوجهة نادرة بين روائعه ٠٠ كان \_ في كثير من مسرحياته \_ يركز جل اهتمامه على دور أو دورين من بينهما ذلك الذي سيؤديه بنفسه على خشبةالمسرح . . أما «النساء العالمات ، ، ففضلا عن الدراسة السيكولوجية الهامة التي تحتويها ، تضم أدوارا متساوية تقريبا من حيث القيمة المسرحية بفضل التوازن المكفول بينها ٠٠ هذه المسرحية تستمد اسمها من طبيعة التــــلاتي فيلامنت - ارماند - بيليز ، الأمر الذي يدعيو الى الظن - لأول وهلة \_ أن هذه الشخصيات الثلاث هي الرئيسية • ولكن لاجرانج - أحد ممثل فرقة موليس - يدون في « سجله » أن الكاتب الكوميدي الكبير منح مسرحيته في البداية اسم « تريسوتان » ، الأمر الذي يدل على أنه كأن يشعر بأن دور هذا المتحذلق لا يتضاءل أمام أدوار زميلاته المنحرفات الثلاث! ، أو أن تريسوتان هذا يشبه في نفاقه «طرطوف» ولذا فيمكن اعتباره هو الآخر دورا هاما · ثم دور « كريزال » مثلا : انه يستوعب في ٢٣٠ بيتا من ال ١٧٨٠ التي تتضمنها المسرحية ومع ذلك فمن الخطأ أن يقال انه دور ثانوي ٠٠ ثبر دور كليتاندر: أيمكن أن نقول عنه أنه ضعيف الأهمية وهو الذي يحدد آراءمولير في تعليم المرأة فضلا عن السند الذي يمد به احداث المسرحية المتعلقة بزواج هنرييت والتي تنتهي بنزع القناع عن وجه تريسوتان ؟ لقد

أشرنا الى التوازن بين آدوار المسرحية المختلفة ، ينبغى الفول الآن ان هذا التوازن يتحقق بفضل تنظيم الصفوف من أجل المعركة! فالمسرحية نضم فريقين متكافئين من حيث العدد والقوى ، وان اختلف نوع هذه القوى ، فريقين متعارضين يتحفز كل منهما للانقضاض على الآخر : فيلامنت - ارماند - بيليز - تريسبوتان - فاديوس من ناحية . . وكليتاندر - اريست - كريزال - هنريبت - مارتين ، من ناحية أخرى . . الفريق الأول يعتمدعلى قوة الحذلقة ، والفريق الآخر يستند الى المنطق والاعتدال . تم تسمع الصفارة التى تعلن بدء المباراة فتتلاحق فيها الضربات ، وتستمر حتى نهايتها ؛ ونهايتها انتصار الصواب .

#### لنستعرض أعضاء كل من هذين الفريقين :

فيلامنت متحدلقة « غير متفرغة » ـ ان جاز القول ـ على عكس ابنتها ارماند ، فهي زوجة وأم لفتاتين • ودورها معقد ولكنه مم ذلك يظل متماسكا حتى نهاية المسرحية ٠٠لقد أفقدتها حذلقتها ومشاريعها « العلمية » أنو ثتها الى حد كبير : فان في بيتها « معملا للطبيعيات » وتيليسكوبا ، وهي تعتزم انشاء « أكاديمية » علمية ! . ثم انها \_ من ناحية أخرى \_ تستبد بزوجها ، وتزرى بسعادة ابنتها هنرييت، ببعض اتجاهات لها قيمتها : فهي غنية ولكنها تحتقر المادة ، ولم يحدث في سلوكها ما يدل على أدنى انحراف عن هذا الاتجاه : فهي تحرص على تزويج ابنتها هنرييت من تريسوتان الذي لا يملك ثروة لا لشيء الا لأنه متحذلق ، أي متمتع بمزايا عقلية لها تقديرهـــا في مفهومها ٠٠ وحين يعلن « اريست » ــ خطأ ــ نبأ خساة قضية كبرة لها ستفقد معها ثروة كبيرة ، تتلقى الخبر بهدوء وصفاء نفس ، بل تعيب على زوجها افراطه في التأثر بوقع الكارثة ... وحين يحيد تريسوتان عن مشروع زواجه من هنريب أثر اعلان ذلك النبأ لا تأسف على اخفاق مشروع كانت ترى ــ بعقليتها المنحرفة ــ أن فيه سعادة ابنتها ، وانها تأسف على انخداعها في رجل كشسفت الظروف عن تعلقه بالماديات ، فتقول عنه :

#### لقد كشف عن نفسه المرتزقة

• وان ما أتى من تصرف لبعيد عن الفلسفة •

هى اذن تؤمن بتأثير الفلسفة فى النفوس تأثيرا حسنا ؛ ربما كانت على صواب ، ولكن الشطط فى تعميمها هذا الحكم ٠٠ وتظل فيلامنت مخلصة لا تجاهلها المزرى بالماديات حتى النهاية كما قلت ، فعندما يضع كليتاندر ثروته تحت تصرفها ، تجد فى تصرفه هسنا لفتة كريمة تتأثر بها أعمق التأثر ، وتقدرها حق قدرها ، لا على أنها لعتة مادية فى ذاتها ، ولكن على أنها دليل على احتقار صاحبها هو الآخر للمال . انها تشعر حيننذ بان كليتاندر قد نجح فيما أخفق فيه تريسوتان ، هنا نرتضيه زوجا لابنتها ! وفيلامنت هى التى ترفع راية النورة فتطالب بقوة تفوق قوة ابنتها ارماند بالمسساواة بين الرجل والمرأة أمام العلم ، تقول :

پد وأريد أن أثار لنا جميعا ــ ما دمنا بد فى هذه المرتبة الحقيرة التى يضعنا فيها الرجال ــ بد من قصر نشاط مواهبنا على تفاهات ، بد وغلق باب المعارف السامية أمامنا

\* \* \*

وارماند تسخصية معقدة هي الأخرى ، انها مثال للمنقفة التي لاتجد كل سعادتها الا في ارضاء العقل ، من هنا نجدها تحتقر مثل أمها – جميع النزعات المادية ، صحيح أن لديها بقيسة من ميل الى كليتاندر ، وصحيح أن الغيرة تعضها كما تعض أية امرأة ، ولكن هذه الغيرة لا تأتيها من قلبها المنكوب ، وانها من شعورها بأن كرامتها قد امتهنت بسبب صد كليتاندر ، وملامح العالمة فيها تختلط بملامح المتحذلقة : فهي تتحدث عن نظريات ابيقور وديكارت، وهي تضع الشعار الذي يحدد أهداف « أكاديمية ، أمها ، فتقول :

يجد سوف نكون بقوانيننا الحكام على المؤلفات · يجد وبقوانيننا سيرفع الينا كل شيء ، من شعر ونشر

يج وسندرك أننا نحن اللآتي نجدن الكتابة ·

انها اذن قوية الثقة في نفسها ، وفي بنات جنسها ، وهي بذلك تشبه أمها • على أن درجة الثقافة التي تتضح من كلامها لا تباح فناة في سنها • ولكنها \_ بقلبها الجاف \_ تخطت سن الشباب • لقد فقدت كل معالم الأنوثة ، ونحن نحس أنها ستظل فتاة عانسا طيلة حياتها . . انها لاتتعدى \_ في بعض الأحيان \_ حدود الصواب في كلامها ، ولكنها تنظر شزرا الى من يخالفها في الرأى ؛ وهذه الغطرسة هي أحد عناصر عديدة في شخصيتها لولاها لكانت \_ فيما يبدو - دمثة الخلق ، سامية النفس : فحدلقتها تفقدها الصراحة يبدو - دمثة الخلق ، سامية النفس : فحدلقتها تفقدها الصراحة وتجرها الى التصنع ؛ وافراطها في التظاهر بالاحتشام يسلبها نضرة قلبها ويقضى قضاء مبكرا على شبابها ؛ وغيرتها المنحرفة تجعل منها شريرة تكن لكليتاندر بل لاختها هنرييت أحط أنواع الضغينة •

\* \* \*

اما «بيليز» فهى فتاة عاطفية عانس تملا بعتهها فراغ حياتها، لقد قرأت كثيرا من القصص وهيأ لها خيالها المنحرف في خصبه أنها بطلتها جميعاً > فأخذت تتصرف على هذا الأساس، وفكرة «البطولة» هذه هى الوحيدة التي تسيطر عليها : انها كما يقول علماء النفس Monomane.

عاطفيتها نجتذب المحبين الذين لايلبنون أن ينفروا منها بسبب نكلفها المفرط وما تفرض على عواطفهم من قيود تنم عن خرق والواقع أنها أكثر خرقا من فيلامنت وأرماند و لقد أفسدت حذلقتها عليها عقلها وأحاسيسها وجعلتها تنأى عن الواقع انها تعيش في عالم خاص الزواج بالنسبة اليها نهاية لحب طويل متعدد المراحل لا يباح فيه للمحب أكثر من نظرات حارة معبرة تكون وسيلته الوحيدة في التفاهم! أما ان سولت له نفسه بمصارحتها بحبه فانه يستحق الطرد توا من أمامها عقابا له على خدش حيائها!

\* \* \*

بقى من هذا الفريق تريسيوتان وفاديوس: أما الأول فذو عفلية ضحلة ونفسية وضيعة • وهو فى خسسته يشبه طرطوف ، وهو مثله يعكر صفو أسرة بأكملها • ولكنه ليس أحمق كما يظنه كليتاندر ، فهو لا ينسى منفعته الشخصية ، بل يحسب ألف حساب لتحقيقها : «تتملق الأم ليصل الى ابنتها ، ويتملق الابنة ليصل

الى مهرها ، كما يقول « نيزار » • • وأما الآخر فهو على قدر واور من العلم ، وهو يحيد اللفة اليونانية بل اللغة اللاتينية كذلك ، الا أنه غير لبق فى حديثه ولا مهذب فى تصرفاته • صحيح أنه متحذلق مثل تريسوتان ، ولكنه لا يشبهه فى سوء نياته وسواد طويته • حدلقته لاتحدث اضرارا لانهالاتخفى وراءهاطموحا آثما يرنوالى هدم مشروع زواج كليتاندر من هنرييت ، كما فعل تريسوتان ليحقق أطماعه على الأنقاض • انهما مع ذلك ينتميان الى معسكر واحد وان كانا ... فى لحظة من اللحظات ... قد نسيا زمالتهما العقلية فعمدا الى التراشق بالسباب ؛ وهنا الأثر الكوميدى الجوهرى الذى أراد مولير أن يحدثه حين جمعهما فى مكان واحد •

أصحيح أن موليير قصد بتصوير هاتين الشخصيتين النيل من الكاتبين المعاصرين له « كوتان » و « ميناج، ؟ كل شيء يحمل على الرد بالايجاب ٠٠ يقال ان مشاجرة كلامية وقعت فعلا بين كوتان وميناج في قصر لكسمبورج امام « مدموازيل دى لونجفيل » ، وأن بوالوهو الذي روى قصتها لوليير . حدث أن القي كوتان أمام سيدة القصر مقطوعة نظمهاعن حمى كانت تعاودها كل اربعة ايام . وحظيت مدموازیل دی او نجفیل ، واذا به یعلن أنها ردیئة ، هنا نشب بینه وبن كوتان جدل عنيف تخلله سباب ثم انتهى بالتصالح ٠ ومرت فترة ، وألف كوتان مقطوعة من أربعة أبيات عن صمم «مدموازيل دى سكوديرى» فتحركت الضغينة في نفس ميناج الذي رد علبه بأبيات لاتينية قال له فيها: « انها ليست صماء ، ولكنها أود أن تكون كذلك حين تقرأ أبياتك الرديئة» • • ولسنا نحرص هنا على سرد تطور الخصومة بين هذين الشاعرين ، فكل ما يعنينا أن نعرف سر تصدى موليس لهما في « النساء العالمات»: يقال انهما اساءا الكلام عنه أمام « ماركيزة رامبوييه » ، وحاولا الايقاع بينــــه وين « دوق مو نتوزييه » محاولين أن يدخلا في روع الدوق أن موليير صور ملامحه الخلقية في مسرحية « المتزمت » ٠٠ وأن كوتان كان أعنف من ميناج في تهجمه على أمير الكوميديا ومهنته على السواء ، فلقد قال في كتابه « هجاء الأهاجي » :

« بماذا يمكن أن نرد على أناس ظهر أنهم أخساء حتى تبعل

للقواعد اللادينية ؟ ماذا يمكن أن تقول ضد هؤلاء الذين لانستطيع أن ننعتهم بشيء أسوأ من أسمائهم ؟ » •

كانت مسرحية « النساء العالمات » اذن فرصة مواتية أمام موليير للثار من غريميه . ولقد كال لهما بدل الصباع صاعين : نقال أن فكرة السمعي وراء مهر هنرييت في دور تريسوتان ترمز الي حقيقة مؤداها أن كوتان كان يتطفل على الطبقة الارستقراطية ، ويستجدى معونة الملك ٠٠ ويقال أيضا ان موليس بلغ في عنفه أن استرى بعض ملاسي غريمه القديمة وجعل «لاتوريليين» يظهر بها على خشية المسرح ، وهو الذي كان يؤدي دور تريسوتان في تمثيلية « النساء العالمات» لتستحيل تكهنات النظارة الى بقين! . . الشيء الجدير بالذكر هو أن النقد لا يزال يعيب على صاحب المسرحية أنَّه جر الى خشبة المسرح شبخصا حيا مثل به أشر تمثيل ، فأضحك الناس عليه بملء أشداقهم ٠٠ على أن هذه الصرامة لا تبرر الأخذ برأى فولتير الذي ادعى أن مسرحية «النساء العالمات» أودت بحياة كوتان ، وزجت به الى القبر قبل الأوان ! ٠٠ كيف ؟ لقد توفي كوتان في عام ١٦٨٢ ، أى بعد تمثيل هذه المسرحية بعشرة أعوام ، وحين كان قد بلغ الثمانية والسبعين من عمره ٠٠ من يدري ؟ فريما كانت هذه المسرحية ــ على العكس - سببا في اطالة اقامته في هذه الدنيا! فلقد اضطرته الى الاختفاء عن أنظار الناس!

أما « ميناج » فقد قابل تعريض موليير بغير مبالاة ليموه على من ساءلون ان كان هو القصود حقيقة في دور «فاديوس Vadius من ساءلون ان كان هو القصود الذي سنراه : « سألته ذات يوم « مدام دى مونتوزييه » قائلة : « ماذا ؟ أتقبل أن يمثل بك هسذا السفيه ؟ ب فرد عليها : «سيدتى ، لقد شساهدت هذه الكوميديا ( النساء العالمات ) ، انها رائعة لا يجد فيها المرء أي موضلسوع للنقد » !

\* \* \*

كيف صور موليير شخصيات الفريق الآخر ، فريق الصواب والحكمة العملية المتصدى للحذلقة والغلو ؟

« كريزال » رجل قلق في وضعه العائلي ، انه يئن في كل لحظة من وجوده في وسط يزخر بالمتحذلقين ولا سيما بالمتحذلقات ° ومع ذلك فهو يشبههن من حيث انه لا يلتزم الوسط العدل ، بل يغلو في آرائه التي يقف بها في الطرف الآخر من طرفى النقيض • هـــم لا يؤمنون ــ ان صدقا وان كذبا ــ الا بالمعنويات ، وهو لا يؤمن الا بالماديات • صحيح انه يشيد بالروح العائلية التي تكفل للأسرة التماسك ، ولكنه يفكر بعقلية أجداده ، فلو أنه اعتقد أن المرأة المنالية ليست هي تلك التي تغوص في بحر العلم لتتشدق بعد ذلك بعــا انتزعته من اعماقه من معارف لكان معتدلا في رأيه ، وهو يعتدل فعلا في هذا الرأى حين يعلن أن هذه المرأة المثالية هي تلك التي نعني بشئون بيتها وتوفق في اسعاد من فيه ، وتسهر على تربية أولادها • ولكنه لا يلبث أن يتخطى حدود المنطق، جهلا منه بناموس التطور: اله يندد بالعلم تنديدا مطلقا ، لا بدافـــع من رغبته في التصدي في هذا الصدد المرة تلو الأخرى • ومنطقه السقيم يقترن بنوق فج يشكل طريقته في التعبير بنوع من البدائية ، أنه أبعد من أن يكون ألناطق بلسان مولير في مسرحية « النساء العالمات » •

ثم انه ضعيف الشخصية ، يبتلع عادة تفاهات أهل بيته من المتحدلقات ، ويتخاذل دائما أمام جبروت زوجه فيلامنت ، وإذا كان تفاقم الحال ــ ابانطرد الخادم مارتين ــ قد أخرجه عن طوقه، فقد جاءت ثورته عديمة الفاعلية بالرغم من شكلها العنيف : فهو لم يتجاسر على الصراخ في وجه فيلامنت ، وانما كان يوجه ما يخرج من جعبته الى شقيقته بيليز ، والغريب أنه يظن في مواقف ضعفه المزرى انه لا يخشى شيئا ، وحين يذعن لفيلامنت يرفع صوته ليقنع نفسه بأنه حازم مسيطر ،

\* \* \*

ر «هنرييت» فتاة متواضعة وعاقلة ، وهي على نقيض اختها المتحدلقة المتغطرسة « ارماند » • انها ليست جاهلة ،وانها على قدر طيب من ثقافة عامة لاتدفعها الى محاولة بهر الآخرين . وهي واقعية لا تؤمن بالكمال في هذا الوجود • • ساخرة تبرع في تصسوير المتحدلقات في حديثها تصويرا كاريكاتوريا • • لبقة ، ان تحدثت عنهن نمقت الفاظها بطريقتهن ، وان تحدثت عن نفسها عبرت في بساطة • • قوية الحجة : اختها تدعوها الى «تزوج الفلسفة» وتحثها بساطة • • قوية الحجة : اختها تدعوها الى «تزوج الفلسفة»

على الاقتداء بأمها التي تتعمق في انعلم ، ولكنها ترد عليها بأنها و بمشروع زواجها - تقتدى فعلا بها ، ولكن من زاوية أخرى : أليست أمهما زوجة وأما ؟ ٠٠٠ ومواقف المتحذلقات والمتحذلقين لا تضطرها الى الحيد عن طريق الاعتدال في أى مظهر من مظاهر سلوكها : تحترم أمها بالرغم من تهديدها اياها بأوخم العواقب ، وتتحفظ أملام عمتها التي تصدمها بحماقاتها ، وتترك نفسها على سجينها أمام أختها فتمعن في السخرية منها ٠٠ وهي حادة أمام تريسوتان، الذي تسحقه باستخفافها ، رقيقة مع أبيها ، راقية ازاء كليتاندر ، تتصرف بحكمة ازاء الجميع .

#### \* \* \*

و « كليتاندر » هو الآخر متزن وصريح وهو مخلص لم يتخل عن ارماند التي أحبها خلال عامين ، وانما هي التي صدته ٠ كان حبه لها مؤسسا على سوء فهم تكفلت الأيام بايضاحه: فطبيعتاهما مختلفتان كل الاختلاف من حيث أسلوب التفكير وطريفة التعبير. هي لا تتحدث الا عن الحب الأفلاطوني وتفصل القلب عن الجسد ، أما هو فلايتصور قلبا منفصلا عن الجسد . انه جدير بكريزال كصمر وأكثر جدارة بهنرييت كزوج في المستقبل. ولقد اختاره موليير لينوب عنه في التحدث باسم الصواب والنوق السليم و «الواقعية» ، وفي الوقوف وسط طريق في أحد طرفيه رجال يبخسون المرأة حقها فيحطون من قدرها وينزعون الى استعبادها ٠٠ وفي الطرف الآخر نساء يغالين في فهم الحرية التي يمنحنها أنفسهن أو ترددن أن يمنحنها • كليتاندر يلتقى اذن مع كريزال في سخطه على الحذلقة ، ولكنه يختلف عنه فلايفلو في آرائه ، ولايحبذ أن ترسف المرأة في أغلل الجهل المطبق • انه يقدر العلم ، ولكن العلم المعتدل الذي لا يجر الى الحذلقة ، آفة المرأة المنحرفة ومعول أنوثتها • رأيه في تعليهم المرأة أن يكون بقدر ، فلا يطلق لها فيه الحيل على الغارب!

على أن رأى كليتاندر هذا \_ أو رأى موليير \_ صار محدود الأفق لايتمشى مع تطور العصر الحديث ، بل أن دورى فيلامنت وارماند صارا أقل هزءا عن ذى قبل ، الجمهور الحديث يضحك على حذلقتهما ولكنه لا يضحك على تعمقهما فى العلوم ، واذا كان يغرق

فى الضحك على دور بيليز فلأنه دور فتاة عانس تعيش فى أوصام القصص أكثر منه دور عالمه ٠٠ ان المتفرج المعاصر ينظر الى رسالة المرأة فى ضوء جديد ، من هنا طورت طريقة تمثيل « النساء العالمات » كى تجارى تطور الفكر الحديث والنظرة الحديث المالة ٠

#### \* \* \*

بقى فى هذا المعسكر «اريست» و «مارتين» . أما الأول فهو يتميز على شقيقه كريزال بالاتزان والحيوية والحزم • لقد قام بدور ايجابى لايجاد التوازن فى الأسرة : هو الذى كان يلوم أخاه على جبنه أمام فيلامنت ، وهو الذى كان يدعم موقف كليتاندر ازاء هذه الأخيرة ، تم هو الذى حرص على انقاذ حال الأسرة من التدهور فلجأ بدهائه الى حيلة خلصها بها من المنافق الوضيع تريسوتان •

وأما الأخرى فخادم مخلصة شجاعة ، لاتخلو من حكمة ، ولكن على مستوى الطبقة الدنيا · واذا كانت لا تفهم شيئا في الأساليب المنهقة وتسخر منها بالغ السخرية ، فان آراءهـــا المتعلقة بتدبير شئون البيت أصدق من آراء سيدتها فيلامنت ·

#### (7)

مسرحية «النساء العالمات » من أجود مسرحيات مولير من حيث الحبكة المسرحية والصياغة، فلقد تأنى مولير \_ كما قلنا \_ في تأليفها : روحه الساخرة أجادت فيها دورها ، المرح الصريح يشيع فيها ، شخصياتها متنوعة ومدروسة ، التصوير فيها ملىء بالحيوية ، أسلوبها مسرحي أصيل ٠٠ لا شيء فيها يمكن حذفه دون احسدات بتر في الموضوع ، حتى ولا المساجرة التي نشبت بين « تريسوتان » و « فاديوس » في حضرة المتحذلقات ، اذ أن الأول لم يصحب الآخر الاليظفر منه بكلمات مديح ترفع من شانه أمامهن ولا سيما أمسام فيلامنت ، وبالتالى تعينه على بلوغ أهدافه الآثمة • فهو يدرك حبها الرجال العلم وخاصة من كانوا منهم يجيدون اللغة اليونانية • اذن فحكم يصدره عالم كفاديوس لا بد أن يكون له تقيره في نظرها •

الحذلقة \_ كما قلنا \_ موضوع مسرحى مجدب ، ومع ذلك فقد وفق مولير \_ بفضل غنى موارد عبقريته \_ فى آن يملأ به مسرحية من خمسة فصول ، كما يقول « لاهارب La Harpe . هذه المسرحية قضت على متحذلقات المجتمع الفرنسي في أقل من خمسة عشر يوما على حد قول أحد معاصريها \* كانت بدعتهن موضوع زهو فاستحالت الى مغمز يدعو الى التوارى عن الأنظار \*

« النساء العالمات » تحتل مكانها في احدى مقصورات المسرح العالمي ، وفي رأينا أن السلوك الذي تندد به حتمى في أحد أطوار حياة الشعوب ؛ انه يظهر ـ بصورة أو بأخرى ـ في المرحلة الانتقالية المهدة لظفر المرأة بحقوقها في المجتمع ، أي أنه يصاحب تجربتها الأولى في مجال العلم •

#### $(\forall)$

# مشاهد من مسرحية النساء العالمات

ا \_\_ يدور نق\_\_\_آش طُويل عن الزواج والحب الأفلاطوني بين هنرييت وأرماند ، فيكشف عن الملامح الأولى لشخصية كل منهما: تظهر هذه بحدلقتها وغرورها وتحشمها المصلطنع ، وتظهر تلك ببساطتها وواقعتها ورقتها :

ارمانك : ماذا ! أ اسم فتاة \_ يا أختاه \_ علم

تريدين أن تتجردى من لذته الفاتنة ؟ وهل تجرئين على الابتهاج لفكرة الزواج ؟

أيستطيع هذا المشروع الوضيع أن يرقى الى ذهنك ؟

هنرييت: نعم باأختى .

أرماند: آد! أيمكن احتمال كلمة « نعم » هذه ؟

أيمكن أن تسمع دون أن تحدث تقرزا في النفس ؟

هنريبت: أى شيء في الزواج ذاته يجبرك

يا شقيقتى ٠٠٠

ارماند: آه ! يا الهي ، أف !

هنرييت: كيف؟

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ارماند : آم! أف! أقول لك ،

ألا تتصورين ما يحدثه مجرد سماع كلمة كهذه في النفس من نفور ، وماتوحى به من صورة غريبة مؤلمة والى أى منظر قدر تجر الفكر ؟

أن تغرى قلبك بقبول عواقب هذه الكلمة ؟

هنرييت : ان نتائج هذه الكلمة ـ حين أتصورها ـ تجعلني أتخيل زوجا وأطفالا وببتا ،

وانی ـ بقدر تفکیری ـ لا أتصور فی ذلك شیئا یسیء الی الفكر أو یثیر الارتعاد

ارمانه: يا للسماء! أن مثل هذه الروابط قادرة على امتاعك! هنريبت : وأى شيء أجدر بالعمل لمن هي في سني

من أن ترتبط عن طريق الزواج برجل تحبه ويحبها ؟

وأن تصنع من هذا الاتحاد ومن الحنان المتصل متع حياة بريثة ؟

وهذا الرباط الذي يجمع شخصين متكافئين ، أليس له لذته ؟

ارماند: يا الهي ! ما أحط مرتبة عقلك !

ان شخصيتك هنيلة في هذه الدنيا ،

اذ ترید بن ان تحصری نفسك فی شئون البیت ولا تتصورین أی لذات أخری تؤثر فی النفس ·

أكثر من زوج كالصنم وأطفال كالقرود! لتدعى لسفلة الناس والدهماء

المشاغل الوضيعة المترتبة على مثل هذه الأمور · لتنصب رغباتك على أشياء أسمى ،

ولتفكرُى في تذوق متع ارقى ، ولتحتقرى الحس والمادة ،

ولتهيئ كل نفسك \_ مثلنا \_ للروح:

ان أمامك أمنا فاتخذى منها قدوة • أمنا التي يشرفها لقب عالمة الذي يخلع عليها في كل مكان حاولی \_ مثلا \_ أن تظهری بوصفك النتها ، أسعى الى المعارف التي تتميز بها أسرتنا ، ولتكوني حساسة أمام المتع الفاتنة التي يصبها حب الدراسة في القلوب • تجنبى أن تستعبدك قوانين رجل فتزوجي - يا شقيقتي \_ من الفلسفة التي تظهرنا فوق العنصر الانساني كله والتي تمنع العقل السلطان ذا السيادة ، فاذا ما أخضع لقوانينه الجانب الحيواني الذى تهبط بنا شهيته الى مرتبة الحيوان كفل هذا الاخضاع الحب الجميل والروابط الحلوة التي ينبغي أن تشغل لحظات الحياة ، وان الجهود التي أرى نساء كثيرات يشغلن بها لتبدو لى كمظاهر لفقر شنيع • هنريبت : ان السماء التي تعالت قدرتها تخلقنا عند ميلادنا لوظائف متباينة ، وليس كل عقل مصنوعا من نسبج صالح لجعل صاحبه فيلسوفا ٠ وإذا كان عقلك قد خلق للقمم التى ترقى اليها نظريات العلماء ، فان عقل أنا ـ يا شقيقتي ـ قد خلق ليتعلق بالامـور الدنيا وهو ينكمش في المشاغل الصغيرة التي يمليها موطن ضعفه ٠ علينا ألا نخل ما تقضى به السماء العادلة ، وأن تستجيب كل منا الى ما تدفعها اليه غريزتها ٠ اسكني أنت ـ بفضل انطلاق مواهبك الجميلة السامية ـ المناطق العليا في الفلسفة ، أما عقل أنا ، وهو الباقي هنا ، فسستذوق ما في الزواج من متع

وهكذا نستطيع \_ بمقصدينا المتعارضين \_

أن نقتدى نحن الاثنتين بأمنا: أنت من ناحية الروح والرغبات السامية ، ونا من زاوية الحس والمتع الخشنة ، أنت في انتاح العقل والنور ، وأنا ـ يا شقيقتي ـ في انتاج المادة ،

ارمانه: ان الشخص ان طمح الى الاقتداء بانسان وجب عليه أن يتشبه به فى النواحى الجميلة • وأنت لا تتمثلين بها أبدا يا شقيقتى حين نسعلين مثلها أو تبصقين •

هئريبت: ولكنك ماكنت لتصرين بهذا الشكل الذى تزهين به لو أن أمنا لم يكن لديها سوى تلك الجوانب الجميلة ، فان مواهبها العظيمة يا شقيقتى لم تنصرف دائما الى الفلسفة • انى أتوسل اليك أن تتفضلى فترتضى لى رذائل أنت تدينين لها بالمعرفة والا تقضى ـ ما دمت تريدين أن يقتدى بك ـ على عالم صغير يرغب في المجيء الى هذه الدنيا •

ارماند: انى أدرك أن عقلك لا يشفى · من الاصرار الأخرق على الزواج ، ولكن لنعرف ــ من فضلك ــ فيمن تفكرين كزوج ، لعل حهودك على الأقل غير متجهة نحو كليتاندر ؟

> هنرييت : وماذا يبرر الا تتجه اليه ؟ اتنقصه الجدارة ؟ أفي هذا اختيار وضيع ؟

ارماند: لا ، ولكنه قصد غير شريف أن ترغبى فى سلب واحدة أخرى غنيمتها: فان هناك حقيقة لا يجهلها أحد هى أن كليتاندر قد غازلنى علنا

هنرييت : نعم - ولكن هذا الفزل في نظرك شيء لاطائل فيه ، وأنت لا تستهويك الوضاعات الانسانية: ان عقلك يعدل ألى الأبد عن الزواج ، وان الفلسفة تحظى بكل حبك ٠ وهكذا ما دام قلبك يخلو من أية رغبة في كليتاندر فماذا يعنيك من أمر رغبتي فيه ؟ أرماند: أن سلطان العقل على الحس لا يجعل الانسان يعدل عن متع المديح ، ومن الجائز أن أرفض رجلا كزوج كفء بينما ارتضيه كمتيم يسعى في اثرى • هنرييت : اني لم أحل بين فضائلك وبين استمرار عبادته لها ، وأنا لم أفعل أكثر من أنى تلقيت \_ عندما رفضته نفسك \_ ما قدمه الى حبه من تكريم ٠ ارماند : ولكن أتجدين ــ من فضلك ــ في أماني محب تعس ما يحملك على الثقة الكاملة ؟ أتظنين أنه يهيم بعينيك ؟ وان حبه لي قد مات في قلبه ؟ هنرييت : أنه يقول لي ذلك يا شقيقتي ، ، وأنا من ناحيتي أصدقه : ارمائد: لا تسرفي \_ يا أختاه \_ في التصديق ، واعتقدی ـ حین یزعم أنه یهجرنی ویحبك ـ أنه ليس جادا في زعمه وانما يضلل نفسه ٠ هنرييت : لست أدرى ؛ والكن في وسعنا - ان كان هذا يرضيك \_ أن نستوضع الأمر · هاندی المحه یأتی ، وهو یستطیع • أن يبصرنا جيدا بهذا الموضوع

« المشبهد الأول من الفصل الأول »

۲ \_ ويقصد كليتاندر بيليز ملتمسـا منها التوسط لدى فيلامنت لتوافق على زواجه من هنريت . . . ولكن بيليز تظن أنه

يحبها هى : و رسخ على هذا الظن الذى يحاول كليتاندر عبثا انتزاعه من ذهنها ؛ يدور بينهما الحوار التالى :

كليتانكو: اقبلى يا سيدتى أن ينتهز محب فرصة هذه اللحظة السعيدة ليتحدث اليك وليبوح اليك بالحب الصادق • •

بيليز: آه ، هذا جميل جدا ! احذر أن نفرط في الافصاح لي عما في نفسك

رغبات تعتبر اهانة في نظري ،

لك أن تحبنى ، أن تتنهد ، أن تتيم بمفاتنى ، ولكن ليسمح لى بألا أطلع على شيء من هذا • في وسعى أن أغمض عينى أمام العواطف الخفية ما دمت تقتصر على الترجمان الصامت ( العينين ) ، ولكن إذا ما تدخل في ذلك فمك ،

فانى أبعدك نهائيا عن ناظرى

كليتاند : لا تفزعي من مشاريع قلبي

فان هنرييت \_ ياسيدتي \_ هي موضوع فتنتى ، ولقد أتيت متوسلا بحرارة الى كرمك أن يساعد ما أشعر به من حب لمفاتنها

يبليز: آه! حقيقة انى اعترف بذكاء هذه المواربة ان هذا المخرج اللبق ليستحق التقريظ ففي جميع القصص التي ألقيت فيها ببصرى لم أصادف شيئا أبرع منه •

۷٩

```
والزواج من هنرييت هو الخير الذي أتوق اليه .
        انك تستطيعين الكنر من أجل هذا ، وكل ما ابتغيه
                   عو أن تتفضلي فتعملي على تحقيق آمالي <sup>·</sup>
        بيليز: اني أفطن الى ما يسعى اليه في رفق هذا الطلب ،
            وأعرف ما يجب أن يفهم من وراء هذا الاسم -
                        ان الرمز بارع ، ولكي نبقى عليه ،
فاني سأقول آك _ من بين الأشياء التي يقترح على قلبي منحك
                                                    اياها
                       ـ ان هنريت معارضة في الزواج ،
            واله ينبغي عليك أن تتيم بها دون طمع في شيء ٠
        کلیتاندر: ایه! پاسیدتی فیم بجدی مثل هذا التورط؟
     ولماذا تريدين أن تظنى شيئا لا أساس له من الحقيقة ؟
              بيليز: يا الهي ! كفاك تصنعا : لتكف عن التنصل
               مما أفهمتنى عيناك اياه في كثير من الاحيان •
                       يكفيك أن أكون راضية عن الموارية
                           التي لجأ اليها حبك في براعة ،
                  وأن أعزم عن طيب خاطر على تقبل تكريمه
                    بالصورة التي يرتبط فيها بالاحترام،
                      بشرط أن انفعالاته المستنيرة بالشرف
                  لا تقدم على مذابحي سوى رغبات مطهرة ٠
                                          كليتاندر: ولكن ٠٠٠
                بيليز : وداعا • فهذه المرة ينبغي أن يكفيك هذا ،
             ولقد قلت لك أكثر مما كنت أريد آن أقول •
                                   كليتاندر: ولكن خطأك · · ·
                بيليز : دعك من هذا ٠ ان الاحمرار يعلوني الآن ،
                            ولقد بذل حيائي جهدا جبارا •
                كليتاندر: أريد أن أشنق لو كنت أحبك ، و ٠٠٠
                 بيليز : لا ، لا ، لا أريد أن أسمع شيئا آخر •
 (تخرج)
                    كليتاندر: الشيطان مع المعتوهة وأواهامها!
                     هل رأى انسان مثل ظنونها الباطلة ؟
            « من المشبهاد الرابع من الفصل الأول »
```

# الخسولفات للاهوننتين

# حياة لافونتين وشخصيته:

حفا ان تاريخ الأدب يكتب ببطء ! بالأمس قال معاصرو لافونتين عنه \_ ضمن ما قالُوا \_ انه « ساذج » ٠٠٠ واليوم \_ وقد انقضى على وفاته قرابة نلاثة قرون ـ يجيء أساتذة النقد فيقطعون بأن طبيعته لا تزال لغزا لم يحل بعد : يقول رينيه بريه René Bray أن الغموض لا يزال يكتنف حياة لافونتين وتاريخ انتاجه ، ويقول انطون آدم انه لمن الصعب أن يسبر غور هذا الرجل ٠٠٠ وفي الماضي كان الناس يعتقدون أن خرافات لافونتين موجهة الى الأطفال ، ولكن سانت ينف يقول في القرن التاسع عشر: « ان الأفونتين الذي يقدم الى الأطفال لا يمكن أبدا للقارىء أنّ يتذوقه جيدا الا بعد سن الأربعين ، ٠٠٠ من هو اذن ذلك الرجل الذي صارت حياته كالأسطورة ، هذا الشاعر الفريد الذي لا يشبه شاعرا آخر على الاطلاق ؟ ماكنه فنه الذي أخفق في تقليده عشرات من الكتاب في حياته وبعد مماته ؟ ـ سنري ٠ ولد لافونتين عام ١٦٢١ في شاتوتيبري (بمقاطعة شميانيا) ، التي كان أبوه مشرفا على «مياهها وغاياتها» . وتلقى في البداية دراسة دينية دفعه اليها \_ بما كان يعيره اياه من كتب \_ قس سواسون الذي لم يلبث هو نفسه أن نصحه بالعدول عنها حين لمس عدم تجاوبها مع استعداده • وتقول رواية أخرى أن أساتذته من رجال الدين هم الذين طردوه لسوء سلوكه! كان في الواحدة والعشرين من عمره . ثم ذهب الى Reims لتابعة تعليمه 4

ولكنه لم يفعل أكثر من التقائه ببعض المثقفين أمثال موكروا الذى حضه على دراسة القدامي وبعض المحدثين . . . فأولع بافلاطون ، وحفظ عن ظهر قلب اشعار مارو وماليرب وراكان .

وفى السادسة والعشرين من عمره أراد أبوه أن يكفل له حياة جادة مستقرة ، فنزل له عن وظيفته ، وزوجه من فتاة عمرها أربع عشرة سنة : أما الوظيفة فوجدها \_ الى حين \_ مواتية لنزوعه الى الكسل والتجوال فى الغابات ٠٠ وأما الزوجة فلم يجد فيها ما يبتغى من المفاتن والمزايا ٠٠٠ كتب اليها بعد ستة أعوام يقول : « انك لاتلعبين ولاتعملين ولاتهتمين بشئون بيتك ، وكل ماتشفلين به ما يتبقى لك من وقت بعد مقابلة صديقاتك هو قراءة القصص المسلية » ! ( سياتى الوقت الذى سيهيم فيه على نفسه والذى سينسيه فيه هم شروده أن له زوجة وابنا يافعا ! )

وكاد القدر أن يقضى عليه بأن يظل شاعرا مغمورا من شعراء الريف لولا أن قيض له الله أحد أقاربه ، هو المستشار جانار الذى صحبه الى باريس حيث قدمه الى مراقب عام المالية فوكيه وكان اخطر شخصية فى الدولة بعد الملك . وأعجب به فوكيه فمنحه اعانة دائمه بشرط أن يكتب قصيدة كل شهر . وفى بذخ قصر هذا الرجل الخطير ، وفى ترف قصر دوقة « بويون » التى اجتذبته نحوها وأحاطته برعايتها هى الأخرى الهبت قريحته ٠٠٠ وهام الافونتين بباريس ، ولم يكن يغادرها الى مقر وظيفته فى منطقة شامبانيا الا فى فترات متباعدة : يصرف شئون الوظيفة فى غير اكتراث ، ويبيع الجزه تلو الجزء مما خلفه له أبوه من ملكيات ٠٠٠ سيأتى اليوم الذى يفقد فيه كل ما ورث ويصبح مفلسا كل الافلاس! لن ينقذه من الهاوية الا مدام دى السبلير التى ستأويه خلال الفترة الأخيرة فى حياتها ،

 كيف ؟ \_ في عام ١٦٦١ غضب لويس الرابع عشر على فوكيه ، فأمر بسجنه ؛ وأذا بصداقة لافونتين وعرفانه يطلقان نسانه بأول أشعار تلوح فيها ملامح العبقرية : كتب فصيدة طويلة عنوانها للاتحادية للاتحادية للاتحادية للاتحادية للاتحادية للاتحادية للاتحادية للاتحادية للاتحادية المحادية المح

هى التماس بالغ التاثير موجه الى الملك المستبد ١٠٠٠ فالحق أن لافونتين كان مسبعا بروح تلك الصداقة النادرة التى لم تكتب من وحيها صفحات كثيرة ، والتى لم يعبر عنها فى الأدب الفرنسى بعمق يستأثر بالنفوس سوى مونتنى ، وجزع لافونتين لما لحق صديقه فوكيه من عنت الملك الطاغية ، ومرض ، ثم رحل الى ليموزان وفى رحلته كان يكتب ما يشبه المذكرات ويوجهه شعرا ونثرا الى زوجته، مذكرات تنطق بالألم والحسرة من أجل صديقه المنكوب ١٠ وتوقف فى طريقه فى أمبواز ، فبحث عن مبنى سجنها الذى زج فيه يفوكيه ، وجمد أمام بابه ، ولم « يبرح مكانه حتى أدركه الليل »! لقد كانت وجمد أمام بابه ، ولم « يبرح مكانه حتى أدركه الليل »! لقد كانت الصداقة شيئا حيويا فى حياة لافونتين : ملكت عليه نفسه ، وألهمته فى كثير من أشعاره ، وهى تصلح لأن تكون موضوعا لرسالة قيمة يتناول فيها الباحث ـ بالضرورة ـ علاقة لافونتين بموليير وراسين وبوالو وشابل وموكروا ، فضلا عن فوكيه .

وشخصية لافونتين تسترعى الانتباه حقا ، وهى بدورها تكون مادة خصبة لدراسة سيكولوجية شائقة . لندعه أولا لتكلم :

اني أحب اللعب والحب والكتب والموسيقي ،

والمدينة والقرية ، وبكلمة واحدة كل شيء ،

ولا شيء قط يعجز عن امتاعي أيما امتاع ٠

حتى ولا تلك اللذة الكئيبة التي يحسها قلب مبتئس ٠

وينادى اللذة فيقول :

أيتها اللذة! أيتها اللذة! يا من كنت فيما مضى مسيطرة، على أجمل عقل في اليونان،

لا تستخفی بی ، تعالی واسکنی لدی ،

انك لن تكوني عندي بلا عمل ٠

وكيفما كان سعيه وراء الملذات ، فمن المؤكد أن حقيقة الأمر

قد تأثرت بفعل الأساطير التي نسجت حول سمعة هـــذا الرجــل « الطيب » • وهناك شيء آخر لا تعرف الحقيقة عنه بدقة قاطعة هو حديثه ! أكان مملا ؟ أكان طليا ؟ الآراء في ذلك متناقضة : كتب فولتير الى فوفنارج : « ان طبيعة هذا الرجل الساذج من البساطة بحيث كان حديثه لا يعلو على الحيوانات التي كان يمنحها الكلام • النحلة رائعة ، ولكن حين تكون في خليتها، فان غادرتها لم تصبح أكثر من ذبابة » ! • • بينما يرى « سانت بيف » أن صاحب الحكايات كان محـدثا لطيفا في الأوقات التي لم يكن فيها مغرقا في التفكير والشرود • ويقول لويس راسين ان من الموضوعات التي كانت « توقظ » لافونتين وتثير تحمسه أفلاطون • • ويضيف فيرجييه الى أفلاطون السلام والحرب ، النبيذ والنساء ! • • ولكن أى فئه من النساء ؟ - هؤلاء اللائي لا يقتضى الوصول اليهن بذل جهه طويل !

ومسكلة الجهد الطويل تستتبع حتما الكلام عن مجموعة أخرى من عناصر شخصية لافونتين علان كسولا ، ميالا الى الافراط فى النوم ؛ ألم يسم نفسه « ابن الكسل والنعاس » ؟ لقد وصف بافيون احدى جلسات الأكاديمية وكان لافونتين عضوا فيها وليم يفته أن يصور هذا الشاعر وهو غارق فى سبات عميق ! • • طبيعة هذا الرجل كانت تنزع الى العزلة والهدوء ، الى الملاحظة والتأمل : تأمل المغابات والمراعى والحقول وما تحتويها من زهور وعيون وحيوانات، تأمل الحياة الساكنة الآمنه البعيدة عن هياج الناس • • وفى عزلته كان يشعر دائما بالاكتئاب ، ذلك لأنه كان يظن أنه سىء الحظ ، وأن الإخفاق يلاحقه فى كل عمل يقوم به !

وشمسعوره هذا من ناحية ، وكسله من ناحية أخرى ، كانا يقويان ضعف ارادته ، ان صح التعبير ٠٠ هذا الرجل الذى أسدى النصح بسخاء الى الآخرين ، وقدم اليهم فلسفة عملية فى الحياة ، كان عاجزا عن توجيه حياته والعناية بشئونه الخاصة ، من هناكان فى حاجة مستمرة الى من يأخذ بيده ويسهر على أموره : تكئته قد تكون دوقة بويون ، وقد تكون مدام دى لاسبليبر ، وقد تكون مدام ديرفار التى عاش فى كنفها أواخر أيام حياته ٠ كان كل ما يشغله ويستهويه هو التأمل مسكما قلت مداة هذه الدنيا بما فيها ومن

فيها ، ولقد كان يؤمن بوجود اله منظم لها هو مصدر الصواب ٠٠٠ كان حساسا الى أقصى حدود الحساسية أمام سحر الطبيعة ، لننصت اليه مرة أخرى وهو يذكر طرفا مما يحبه في الحياة :

أن أصغى \_ وأنا سارح الخيال \_ الى خرير عين من العيون ، أو الى جدول يتدفق ماؤه على الحصى .

أحب لافونتين كل هذا وغيره ؛ ومن المؤكد أنه أحب كذلك جلسات الأكاديمية الفرنسية التي كان يذهب اليها ، ليرفه عن نفسه » ! • • كيف وفق في الظفر بعضويتها ؟ لقد أخر انتخابة وكاد يمنعه نهائيا كره لويس الرابع عشر له ٠٠ هذا الرجل المستبد كان لا يتذوق النوع الأدبي الذي برّع فيه لافونتين • وفي عام ١٦٨٣ تنافس الشاعر وصديقه الناقد (بوالو) على كرسي شاغر بالأكاديمية. ودار في الجلسة نقاش طويل وعنيف طرفاه الأعضاء الموالون للقصر من ناحية \_ وكانوا يؤيدون مؤرخ الملك \_ ورجال الأدب من ناحية أخرى ، ولا سيما هؤلاء الذين لم يسلموا من قلم بوالو ولسانه ، وكان هؤلاء يدعمون الفونتين ٠ وأسفر التصويت عن فوز هذا الأخر ، ولكن لويس استعمل حقه في رفض اعتماد نتيجة الانتخاب ٠٠٠ ولم ينقض عام حتى شعر كرسى آخر بالأكاديمية ، فانتخب له بوالو ؛ هنا رضي الملك وقال لمندوبي الأكاديمية : « ان اختياركم ديبريوه Despréaux ( بوالو ) يسرني كثيرا ، وســوف يتقبله الناس جميعا بارتياح ، وانتم تستطيعون الآن أن تستقبلوا السيد لافونتين ٠٠ لقد وعد بأن يكون عاقلا ، !

ان لافونتين الآن في الثانية والستين ، ولا يبقى له من عمره سوى اثني عشر عاما ٠٠٠ وفي نفس السنة يخلو فجأة قلب مدام دى لاسبلير اثر خيانة صديقها الماركيز دولافار فتزهد في الدنيا وتحاول التقرب الى الله بالتعبد والتوفر على عمل الخيز ؛ كان سلوكها بمثابة قدوة لمحظيها ! ولكنه لم يقتد ، فاذا بموتها \_ بعد عشر سنين \_ يفاجئه موجها اليه انذارا أخيرا ! ٠٠٠ هنا ثاب الى رشده ، وبدأ يغير طريقة حياته ، ويمنحها شيئا هو أكثر من الاعتدال ، فقد أخضع نفسه لتقشف شديد ٠٠٠ وقبل موته بشهرين كتب الى صديقه

القديم فرانسوا موكروا Maucroix يقول: «آه يا عزيزى! ان الموت ليس أمرا ذا بال ، ولكن هل تفكر فى اننى سأمثل أمام الله ؟ انك تعرف أى حياة عشتها ٠٠٠ » وحين توفى فى عام ١٦٩٥ عن أربعة وسبعين عاما لوحظ أن على جثته مسوح ٠٠٠ لقد كان قد لبسمه ليقمع به جسده ، وليكفر به عن بعض مااقترف فى حياته من آثام!

# أعمال لافونتين الأدبية:

لم يكن لافونتين يعرف أين توجد عبقريته ، فلم يستفر في نوع من الأنواع الأدبية ، وانما كان دائم التجوال بينها جميعا ، وان كان مع ذلك م كثير التردد على « الخرافات » التي تكدست وملأت اثنى عشر كتابا نشرها في ثلاثة دواوين سنتناولها في الصفحات التالية بالبحث والتحليل .

وشهادة لافونتين عن نفسه خير ما يقال عن عدم استقراره هذآ ، وعن محاولته الابداع في شتى أنواع الأدب ؛ لندعه يعترف :

انى فراشة الشعر ، أشبه النحل

وانى لشيء خفيف أطير الى كل موضوع

كتب - ارضاء لدوقة بويون واستجابة لرغبتها - مجموعة كبيرة من الأقاصيص بالشعر وهو انتاج منحوف ينم عن مزاجه العابث وعن ابيقورتيه ، ويزخر بالتفاصيل التي قد تهدر كرامة القارىء أو تخدش حياءه ٠٠ شيء عجيب : لقد أصابت عده الأقاصيص نجاحا كبيرا ! ٠٠ وكتب عددا من الكوميديات أهمها « الأغا » التي قلد فيها الشاعر اللاتيني تيرنس ولكن هذا الحزء من انتاجه لا يكاد يذكره أحد ، وألف مأساة نم يتمها هي صوت أخيليوس ، وكتب رواية مطولة بعض فقراتها بالشعر أطلق عليها مغامرات بسيشيه ( بسيشيه - في الأساطير اليونانية - فتاة رائعة الجمال أحبها الحب وانتهى الأمر باقترانهما !) · ولعل من أهم أصدق انتاجه اللهانوي تلك القصيدة الطويلة التي قالها دفاعا عن فوكيه محاولا فيها انتزاع عفو لويس الرابع عشر عن صديقه ؛ هذه محالة التي أشرت اليها \* تضاف الى كل هذا رسائله القصيدة هي التي أشرت اليها \* تضاف الى كل هذا رسائله

الشعرية . وكان أهم ما وجه منها الى هوييه والى مدام دى لاسبلير د . . . الشيء الذي ينبغى ذكره هو أن الانتاج الوحيد الذي كان يتناسب مع عبقرية لافونتين هو « خرافاته » التي صاغها على ألسنة الحيوانات .

# « الْخُوافة » قبل لافونتين :

لقد عرفت معظم الشعوب في طفولتها الأقاصيص التي تسرد على ألسنة الحيوان ، ومن أشهر هـذه الشـعوب الهنود والاغريق ؟ والخرافات الهندية والاغريقية تكون المصدرين الأساسيين لخرافات لافونتين : أولا ، المصدر الهندى : وتوجد هذه الخرافات في روايات سنسكريتية متعددة ترجع الى القرن العاشر قبل الميلاد ٠ وقد ترجمت الى اللغة الفارسية في القرن السادس الملادي بعنوان « كلبلة ودمنة » . وبعد ذلك بقرنين نقلت من اللغة الفارسية الى اللغة العبربية ، تم ترجمت من العربية الى العبرية ، وفي القرن الثالث عشر ترجمت من العـربية الى اللاتينية ، وبعــد ذلك بثلاثة قرون بدأت كتب الخرافات المستوحاة من المصدر الهندى (من الترجمة اللاتينية) تظهر في لغات أوروبية متعددة من بينها الفرنسية؛ وقد قرأ الفونتين \_ من هذه الكتب \_ كتاب جبربل كوتييه (أحاديث الحيوانات ) الذي نشر في عام ١٥٦٦ ، وكتاب بيير لاريفي ( وعنوانه كتاب الفلسفة الخرافية ) الذي ظهر في عام ١٥٧٩ ٠٠ وفي عام ١٦٤٤ ظهرت في فرنسا للمرة الأولى طبعة من « كليلة ودمنة » معدلة ومترجمة من اللغة الفارسية ، وكان عنوانها: « كتاب الأضوآء أو سلوك الملوك ، ألفه الحكيم الهندى بلبيه وترجمه الى اللغة الفرنسية دافيد سهاهيد من أصهان كبرى مدن فارس ۽ ٠٠٠

ثانيا: المصدر اليونانى: وليست اليونان أقل غنى من الهند بالخرافات. فالحيوانات تتحدث بين الحين والحين فى مؤلفات كتابها أمثال Hésiode, Archiloque, Stésichore, و « الصراع بين الجرذان والضفادع » محاكاة هزلية بالشعر للحمسة هوميروس ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد. وكثير من المؤرخين أمثال هيرودوت، و Elien وديودور الصقلى ، والكتاب الأخلاقيين أمثال بلوتاك رصعوا كتاباتهم بالخرافات التى تجرى على السنة الحيوانات.

وبلغ بحب الاغريق لهذه الخرافات واهتمامهم بها أنهم كانوا يرتبونها في فئات تما لمصادرها أو الطابع الفالب عليها ، فقالوا: «خرافات قبرصية» و «خرافات لاذعة» مثلا ، الا أن الأمر انتهى باندماج هذه الفئات جميعا وباتخاذهـا أسـم « خـرافات ايزوب » • وتاريخ الأدب لا يكاد يعرف شيئًا عن ايزوب هذا ، وان كان من المحتمل انه عاش في القرن السلاس قبل الميلاد ٠٠٠ ولكن ترى هـل ألف فعـلا الخـرافات المنسـوبة اليه ؟ أما الأساطير فتؤكد ، وأما التاريخ فيشكك لافتقاره الى الأدلة • على أن الشيء الذي لا يحتمل الشك هو أنالتراث الاغريقي نسب اليه كثيرًا من الخرافات الخلقية ، وأن الأطفال كانوا يحفظونها عن ظهر قلب ، وأنه بلغ من حب سقراط لها أنه ــ كما قيل عنه ــ كرس أواخر أيامه في السبجن لوضع بعضها في قالب سُعرى · واذا كان نقل هذه الخرافات لم بصبها تتعديل كبير في جوهرها ، فقد اختلفت الأساليب التي كتبت بها • وأحسن صياغة لها تنسب الى Babrios الذي يسمميه لافونتين Gabrias ، والذي يرجمع أنه عاش في سوريافي أواخر القــرن الثـاني الميــلادي • وادا كانت مجموعة الخرافات الايزوبية لم تكتشف الا في عام ١٨٤٣ في خزائن دیر یقع فی جبل Athos فمن المؤكد اذن أن لافونتین لم يطلع عليها باللغة اليونانية ، وانما عن طريق الترجمــات التي ترجع الي الناقلين من الرومان والبيزنطيين والعرب ، اذ الشيء الجدير بالذكر هو أن هذه الخرافات صادفت اهتماما بالغا في عصر النهضة ·

واذا كانت الخرافات الهندية أغنى وأخصب من الخرافات اليونانية ، فان هذه الأخيرة كانت أسهل وصولا الى فرنسا ، وهى التى غنت لافونتين أكثر من غيرها • قد يقال : « والخررافات اللاتينية • • ما قصتها ؟ » ، والرد على ذلك هو أن الرومان لم يعرفوا بالقدرة الخلاقة التى ميزت العبقرية الاغريقية • من هنا نجد أنهم لم يبتكروا خرافاتهم ابتكارا ، وانما استمدوها من خرافات الاغريق • ومن هنا يمكن القول ان خرافات Phèdre هى عينها خرافات الزوب ، وأن فضل «فادر» لا يعدو أن هذا الكاتب اللاتيني نظم بأسلوب جذاب الخرافات الايزوبية التى كان Démetrius de المسلوب جذاب الخرافات الايزوبية التى كان Phalère

# نظرية الخرافة عند لافونتين وفنه:

يقول لافونتين في مقدمة « الحرافات » : « ان الحرافة تتكون من جزءين يمكن تسمية أحدهما « الجسم » والآخر «الروح» : الجسم هو السرد ، والروح هي المغزى ٠٠ ويحدد لها هدفا مزدوجا ، فهي يجب أن نعلم الناس شيئا عن طريق المغزى الذي تحتويه ، وهي ينبغي أن نعر المتعة في النفوس ليجيء هذا المغزى فعالا قادرا على الاقناع ٠٠٠ كيف نكفل التعليم بالحكاية أو الخرافة ؟ بأن نمنحها طابعا خلقيا وعلميا معا : خلقيا لجعلها تسهم في تكوين الأخلاق وملكة الحكم على الأشياء ٠٠٠ وعلميا بالحرص على جعلها قادرة على تبصير الانسان الأشياء ٠٠٠ وعلميا بالحرص على جعلها قادرة على تبصير الانسان بعض فصائل الحيوان ، وكيف نحقق الامتاع بالخرافة ؟ بالتنويع و بعض الناس لا تنويع الموضوعات فحسب ، وانما أيضا تنويع طرق التعبير وتفاصيل السرد ، كما يحدث في المحادثة ٠٠٠ وجدير بالذكر أن لافونتين بستجيب هنا للمبادئ – في خطوطها العريضة – التي عرفت عن الحرافة قبل العصر الكلاسيكي الفرنسي ٠٠٠

والطابع المبتكر في خرافات لافونتين هو أنه جعل من كل منها دراما مصغرة: فيها « ديكور » ( هنا غابة أو حديقة ، وهناك جدول أو نهر ٠٠٠ وفيها شخصيات: هذه الشخصيات قد تكون حيوانات ، وهذا هو طابعها الأصيل ، لأن لافونتين يحب الحيوانات الاحساس والحكم على الأمور ٠٠٠ من هنا صور بالدقة أشكالها وتصرفاتها ، وحلل خصائصها ، وأبرزها لنا في صور شخصيات وتصرفاتها ، وحلل خصائصها ، وأبرزها لنا في صور شخصيات بشرية ٠٠٠ وقد تكون شخصيات الدراما بشرية فعلا ، ذلك لأن للناس هم الآخرين دورا في خرافات لافونتين وهو يصورهم بثيابهم ولغتهم وطبائعهم وعيوبهم الأبدية من مداهنة ودهاء ، من عنف ورياء . من تهور وطيش ١٠٠ الخ ١٠٠ وفيها حركة : فخرافة لافونتين على متحرك ، وكل حركة تحتوى على عرض وعقدة وحل من وقد تكون الحكاية ملهاة مثل « الاسكافي ورجل المال » ، أو مأساة ، مثل « الاسد والذئب والثعلب » ١٠٠ الغ ٠٠٠

صحيح أن معظم موضوعات خرافات لافونتين كانت معروفة قبله ، ولكنه استطاع أن يمنحها طابع شخصيته ، وأن يجددها بمزاجه الفنى المرح بحيث جعل منها فنا مبتكرا يحمل اسمه ، يقول عن المرح :

« ان الناس يريدون الجديد والمرح ٠٠٠ وأنا لا أسمى مرحا ما يثير الضحك وانما نوعا من الطلاوة وسمة ممتعة يمكن منصح جميع الموضوعات اياها ، حتى أكثرها جدية » ٠٠٠ على أن المرح لا يتنافى مع الحقيقة والوصف الساخر الذي يهدف الى الاصلاح فينبري للعيوب والرذائل ٠ يقول :

د انی أحاول فیها ( فی خرافاته ) أن أسخر من الرذیلة ، فلیس فی مقدوری أن أنبری لها بذراعی هرقل ۰ »

#### ملخص الخرافات:

لفظ «ملخص» أطلقه هنا جزافا ، ذلك لأنه يصلح لجميد الدراسات التي تدخل سجل « تراث الانسانية » ما عدا تلك التي ننشرها اليوم عن لافونتين و ولا شك في أن القارى عفطن الى السر في هذا : فمؤلف لافونتين ليس أولا كتابا واحدا وانما اثنا عشر كتابا نشرت تباعا في ثلاثة دواوين : الأول يضم ستة منها (١٦٦٨) والثاني يحتوى على خمسة ( ١٦٧٨) والثالث نشر منفردا ( ١٦٩٤) والأهم من هذا أن خرافات لافونتين لا تكون وحدة متماسكة ،وانما هي خرافات وكفي ! ، خرافات تقصر أو تطول كتلك التي تعلمناها في المدرسة الابتدائية دون أن نعرف أنها من انتاج لافونتين ، فمن منا لا يعرف قصة الذئب والحمل ، أو قصة الغراب والثعلب ، أو قصة الراعي والذئب ، أو قصة الدب وصاحبه ؟! حسبي هنا أن أشير الى أهم هذه الخرافات التي سيجد القارى عافزا الى الرجوع اليها ، ولذة في الاطلاع عليها ،

### من الكتاب الأول:

الصرصور والنملة ـ الغراب والثعلب ـ الذئب والكلب ـ

فار المدينة وفار الحقول \_ الذئب والحمل \_ الموت والحطاب (الانسان يفضل الحياة الشاقة على الموت) \_ شجرة البلوط وعود البوص (ربما كانت هذه الحكاية أحسن ما في هذا الجزء . • مغزاها أن المرونة أجدى من التصلب ) •

# من الكتاب الثاني:

النسر والخنفساء ( الخنفساء تثأر للأرنب الدى خطفه النسر بأن تسرق بيضه ثلاثة أعوام متتابعة فتجبره على الاعتراف بجرمه ) ــ الأسد والفأر ( مغزاها أن الانسان كثيرا ما يحتاج الى من هو أضعف منه ) ــ رجل الفلك الذى هوى فى بئر ( استطراد فلسفى بشعر رصين ــ الأسد والذبابة الصغيرة ( يقينا أنها أحسن ما فى هــــذا الجزء ، انها تشبه الملحمة فى حركتها وسمو أسلوبها ) •

#### من الكتاب الثالث:

الطحان وابنه والحمار ( ملهاة رائعة تحتوى على درس بليخ في الأخلاق : اذا كان الاصرار رذيلة الحمقى ، فان التردد يشين السلوك و يقضى على فاعلية الجهود ،) - الضفادع التى طالبت بملك ( تصوير لتقلب الشعوب ٠٠ لقد دفع الغرور الضفادع الى الاطاحة بسيدها الذى كان دمث الخلق ، محبا للسلام ، فأرسل اليهملك الآلهة طائرا كبيرا ليحكمها ، ولكنه أهلكها بالافتراس والتقتيل) ملك الآلهة طائرا كبيرا ليحكمها ، ولكنه أهلكها بالافتراس والتقتيل المالمور أقصر من لحيته ، ٠٠ لقد اجتذبه الثعلب الى بئر وقع فيها وصعد على ظهره ! خرج الثعلب ، وبقى التيس ! ) \_ الأسد الذى ادركته الشيخوخة ( درس نافع للقوة التى يصيبها الاضمحلال ) .

# من الكتاب الرابع:

العجوز وأبناؤه ( مغزى هذه الخرافة أن القوة تعتبر ضعف بغير اتحاد ) ... الضفدع والفأر ( أراد الضفدع أن يأكل فأرا فحاول بخدعة استدراجه ليلتهمه في الماء ، وهنا ظهرت حداة فالتهمتهما معا )

#### من الكتاب الخامس:

الوعاء الخزفى والوعاء الحديدى (استنجد الوعاء الخزفى بوعاء من حديد ليحميه فى رحلته ، ولكنه ارتطم به فتهشم ٠٠ مغزى هذه الخرافة أنه يجدر بالانسان ألا يتحد الا مع من يتساوون به ) الفلاح وأبناؤه (خرافة مغزاها ان العمل أضمن وأثمن مصوارد الانسان ) ٠

# من الكتاب السادس:

الأرنب والسلحفاة ( مغزاها أن التسرع لا طائل فيه ، ففي التأنى السلامة) \_ سائق العربة التى انفرست فى الوحل (السائق يتخاذل ويستنجد بهرقل ، ولكن هرقل يرد عليه بقوله : «أن هرقل يريد أن يتحرك الناس قبل أن يساعدهم » • • ويتحفز الرجل ويوفق فى انتزاع عربته من الوحل . . مغزى هذه الخرافة : «ساعد نفسك تساعدك السماء » •

# من الكتاب السابع:

الحيوانات المصابة بالطاعون ( هجاء موجه ضد ظلم الأقهوياء والى المتملقين على السواء ) ــ الفأر الذى انعزل عن الدنيا ( هجاء ضد النفاق : فأر يتخذ من قطعة جبن صومعة يتبتل فيها ٠٠ ويلجأ اليه اخوانه فى الضراء القديم ليمد اليهم يد المعونة ، ولكنه يخذلهم، انه يكتفى بمنحهم بركاته ) ! ، بلاط الأسه ( درس فى الحيطة : الأسد يدعو أتباعه الى زيارته فى بلاطه ، أى فى عرينه ذى الرائحة الكريهة ٠٠ ويستاء الدب فيسد أنفه ، وإذا بالأسد يقضى عليه بالموت بتهمة الوقاحة ٠٠ ويزعم القرد أن الرائحة « الهية » فيتقزز بالأسد من ملقه الوضيع . . أما الثعلب فيدعى أنه عاجز عن الشم الأنه مصاب بالزكام ! )

#### من الكتاب الثامن:

الاسكافى ورجل المال (قصة اسكافى تلقى مالا لم يسعده فى حياته ٠٠ ولم يحقق لنفسه السعادة الاحين رد هذا المال الى صاحبه

٠٠ ان السعادة ليست في المـــال ، وان الغنى الحقيقى في زوال الهموم ) الصديقان ( خرافة ممتعة تنم عن حب الافوننين للصداقة المخلصة ، بعض أبيات هذه الحكاية صارت مأثورة :

ما أجمل أن يكون لك صديق حق انه الله يبحث عن حاجاتك في أعماق قلبك وهو يجنبك الشعور بخجل الافصاح عنها له بنفسك

جنازة اللبؤة ( صورة صادقة لزيف عواطف رجال الفصور \_ التعريب الكامل لهذه الخرافة في ذيل هذا البحث )

#### من الكتاب التاسع:

القط والثعلب (تفاخرا وهما في الطريق: أيهما أبرع من الآخر ٠٠ وفاجأتها مجموعة من الكلاب ٠٠ بادر القط بتسلق شجرة وأخفقت حيل الثعلب للفرار فخنقته الكلاب ، يقول لافونتين في هذه الخرافة:

ان تعدد الحيل قد يفسد الأمر لأن الانسان يضيع وقته في الاختيار والمحاولة انه يريد أن يفعل كل شيء

لتكن لديك وسيلة واحدة ، ولكن وسيلة طيبة ٠

الصدفة والمتنازعان (هجاء ضدالتخاصم: مسافران بتنازعان على صدفة عثرا عليها ؛ ويمر قاض فيحسم ما بينهما من خلاف: لقد التهم لب الصدفة وأعطى كلا منهما احدى فلقتى غلافها ) ٠

# من الكتاب العاشر:

يستهل لافونتين هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة تقع في مائتين وأربعين بيتا مهداة الى مدام دى لاسبليير وبعد أن يزجى مدحا رقيقا الى والية نعميته ، ينبرى لديكارت داحضا نظريته القائلة بأن الحيوانات ان هى الا مجرد آلات تتحرك ، ومستندا في

مهاجمته الى كثير من الأمتلة التى تدل \_ على العكس \_ على ذكائها ؟ من هذه الأمثلة حكاية الفارين اللذين نجحا فى خداع ثعلب بأن سرقا بيضة منه ! كيف ؟ لقد استلقى أحدهما على ظهره ، وأمسك بالبيضة بين ذراعيه ، بينما أخذ الآخر يجره من ذيله ، السلحفاة والبطتان ( ان الغرور يؤدى الى أوخم العواقب : رفعت بطتان عصا بمنقاريهما ، كل منهما من طرف ، وتعلقت سلحفاة بغمها فى وسط العصا ، وأثار الركب فضول واعجاب المارة فكانوا يتنادون صائحين : « يا للأعجوبة ! تعالوا اشهدوا ملكة السلاحف » وإذا بالسلحفاة ترد عليهم قائلة : « الملكة ! هذا حق ! انى أنا الملكة ! وحين تكلمت الحمقاء أفلت فمها فهوت على الأرض وتهشمت ) ،

# في الكتاب الحادي عشر:

لم يكن لافونتين يدرى أنه سينشر حكايات بعد اتمام هذا الجزء الأخير من الديوان الثانى، فجعله بمثابة تذييل لكتبه السابقة، مودعا فيه انتاجه ومتمنيا أن يصادف كتابا أفضل منه : يقول :

لقد افتتحت على الأقل الطريق وسيتاح لآخرين أن يتموا ما بدأت

وهذا الجزء يحتوى على تسع خرافات أهمها : « العجوز والشبان الثلاثة » ( مر ثلاثة شبان بشيخ يزرع أشجارا ، فسيخروا من شيخوخته الطموحة ، فرد الرجل بأن الأشجار التى يغرسها قد تنفع أبناءه ، وبأنهم لهم ذلك له قد يموتون قبله ٠٠ وحدث بالفعل أن توفوا جميعا قبله ، فأقام الشيخ لذكراهم نصبا كان يرويه بدموعه ، ٠

# في الكتاب الثاني عشر ( الديوان الثالث والأخي ) :

كان لافونتين يدنو من نهايته حين ألف هذا الجزء الذي نشره وهو في الثالثة والسبعين من عمره ٠ لقد فترت حيويته وغـــــدا يهتم بالتفاصيل العقيمة ٠٠ ومع ذلك فليس هذا الكتاب بالغ الرداءة ٠٠ وأهم ما ورد فيه من خرافات : القط العجوز والفار الصغير (عن

الشباب الذي يزهو ويحسب أن في وسعه الحصول على كل شيء). • • الغابة والحطاب ( في هذه الخرافة درس رائم للجاحدين ) •

# تحليل ((الخرافات)):

يمكن أن نستخلص ما يلي من دراسة حكاية لافونتين :

١ ـ للافونتين طريقتان مختلفتان في تأليف الحرافات : احداهما ميزت الديوان الأول ، والأخرى ميزت الديوان الثاني ؛ كانت الأولى محاولة فاستحالت في الشطر الثاني من انتاجه الى خلق بالمعلميني الصحيح • بدأ لافونتين بخرافات بسيطة سهلة يرتبط فيها المغزى بالموضوع ارتباطا مباشرا (مثل الفراب والثعلب \_ الصرصور والَّنملة ) ٠٠ ثم طور هذا النوع الأدبي بأن خرج بعض الشيء على طريقة ايزوب ، واذا بشخصيته تبرز بوضوح ابتداء من الكتاب السابع • وباستثناء بعض قطع رديئة متفرقة ، يبدو الفونتين في الديوآن الثاني وقد صار مالكا لناصية فنه ، كما تكشف بعيض خرافاته عن قدرة فلسفية تبرر مقارنته بكبار الشعراء المفكرين أمثال Lucrèce ؛ من هنا نجده في البداية مترددا ينشر ديوانه الأول تحت هذا الاسم المتواضع : « خرافات ايزوب ، نظم لافونتين ، ٠٠ ثم زاد طموحه فتطاول الى ما وراء الخرافة بشكلها الذي كان معروفا، وأراد أن يوسع مجالها ويحيله الى « ملهاة عريضة ذات مائة فصل مسرحها العالم ، • وعندما شعر بكيانه ووثق في عبقريته لم يتردد في أن يصيح قائلا:

ان تقليدي ليس أبدا عبودية

انى لا أستعير سوى الفكرة والاطــــار و القواعد التى كان اساتدتنا أنفسهم يتبعونها .

ألا يجدر في هذا الصدد أن يقول لا فونتين ما قاله بسكال عن نفسه : « لا يجب أن يقول لى أحد أننى لم آت بجديد ، لأن ترتيبي للمواد جديد» . . بل أنه ليحق للافونتين أن يقول أكثر من ذلك، انه صاحب الخرافات الوحيد الذي يعترف به تاريخ الآدب الفرنسي، وإن فنه \_ كما قال أحد النقاد \_ لينتمى إلى الملحمة بطريقة السرد ،

والى الوصف بالصور ، والى الملهاة بحركة الاشخاص وبتصــوير أخلاقهم ، والى سُعر الوعظ بالحكم ·

٢ ــ آراء لافونتين تعتمد على فلسفة سليمة تعترف بحكمة المخالق ، وضعف الانسان ، وتبدل الحظ · والاخلاق عنده مستمدة من التجربة الانسانية : انها تحث الانسان على الحذر والحكمة والاعتدال في الرغبات والتآزر ، وتنكر عليه الطيش والبخل والجحود وتلهب فيه روح الصداقة · الخ ·

٣ ـ ابتكر لافونتين على مر الأيام أسلوبا تستحيل محاكاته ، واذا كان بوالو قد زعم أن هذا الأسلوب يشبه أسلوب مارو ورابليه فمن المرجح ـ تبعا لقول سانت بيف ـ أن يكون هذا الزعم قد صدر عنه في لحظة من لحظات المرح ولم يأت تعبيرا صادقا عن رأى هذا الناقد .

٤ ــ لا شيء أشبه بمسرحيات موليير من خرافات لافونتين ٠ ويقول نبزار: « لقد اختص لافونتين بالخرافة ، كمــا اختص مولير بالملهاة » • أما أوجه الشبه بينهما فهي دقة الملاحظة وتصوير العيوب واحتواء كل من الخرافة والملهاة على عرض وعقدة وحل وحـــوار تشترك فيه كل شخصية بأسلوب الكلام الذي يلائم طبيعتها ودرجة ثقافتها ووضعها الاجتماعي ( درجة الثقافة في حكايات لافـــونتين بالنسبة للشخصيات الانسائية بالطبع ) • ثم أن الدروس التي يوجهها كل منهما مستخلصة من التجربة التي أكتسبها بفضـــل عمق الملاحظة وطول التأمل ٠٠ أما أوجه الاختلاف بينهما فمنها أنُ موليير يصور الأشياء بطريقة مكبرة في ضوء المسرح ( والمسرح مرآة مكبرة) بينما يصورها لافونتين تصويرا دقيقا ورقيقا ٠٠ ومنها أن موليير هاجم عيوب البرجوازية والآفات التي لا تسلم منها حياة الاسرة ، بينما هاجم لافونتين هجوما متحررا الملك وذوى الجاه ورجال الدين . . ومن أوجه الاختلاف أيضا أن موليير أعمق في الوصف بينما لافونتين أكثر تنويعا في الموضوعات ، لأنه لا يغفل أي شيء في ملحمته الطويلة ٠٠ وكيفما كانت درجة تشابههمــــا ، فقد قالُ عنهما سانت بيف: « أن الإنسان لا يفصل مولير ولافونتين أحدهما عن الآخر ١٠٠ انه يحبهما معا ، ٠

٥ ــ ما السر ــ وعبقرية لافونتين بارزة الملامح في خرافاته ــ في أن بوالو ، وهو مقنن الشمو في العصر الكلاسميكي ، لم يذكر شبيئًا عن « الخرافة » ضمن أنواع الادب الثانوية التي أحصاهــا في الغناء الثاني من كتابه «فن الشعر» ؟ . . ان المجال لايتسمع هنا لأن أسوق جميع افتراضات نقاد الادب في هذا الشأن ، وأنَّ أتناولها بالبحث والتعليق ، ولكن حسبي أن أكتفي باثنين منها ٠ اما سانت بيف فيعزو صمت بوالو الى صدى استياء لويس الرابع عشر من لافونتين ـ وهو المتشدد في مسائل اللياقة ـ منذ نشر أقاصيصه ٠٠ ( وقد كان مؤلف الأهاجي صاحب حظوة لدي هـــذا لقواعد محددة بينما كانت مهمة بوالو وضع القواعد والقوانين . . ثم أن ما ذكره بوالو عن قواعد الفن العامة ( فن الشعر : الفناء الأول ) تكفي لأن تنسحب على « الخرافة » مثل انسحابه\_ على الرسالة الشعرية أو الاقصوصة » . . وكيفما كانت حقيقة الأمر ، فان اغفال بوالو ذكر لافونتين وخرافاته في « فن الشعر » يعد أحد أخطائه التي لم تغتفرها له الأجيال التالية \*

آ \_ يثير جان جاك روسو في القرن الثامن عشر ولامر تين في القرن التاسع عشر مسألة أخلاقية خرافات لافونتين ، وينسكران صلاحيتها لتثقيف الطفل . . فما موقف كل منهما ؟ . . يقول روسو في كتابه «اميل» : «لن يحفظ اميل شيئًا على الاطلاق عن ظهر قلب ، حتى ولا الخرافات ، حتى ولا خرافات لافونتين بالرغم من أنها جذابة ولا تكلف فيها » منا يخيل لقارى الكتاب أن روسو يناقش مسألة الحفظ بالنسبة للأطفال ، الا أن هذا الكاتب الفيلسوف يرمى \_ بعد هذه المقدمة الخبيثة في لباقتها \_ الى مهاجمة لافونتين مهاجمة مباشرة والى تسفيه خرافاته ، فيدخل بعد ذلك في سفسطات بارعة ، يقول ان الأطفال جميعا يلقنون خرافات لافونتين بينما بارعة ، يقول ان الأطفال جميعا يلقنون خرافات لافونتين بينما تحضهها أحد منهم . . وهم أن فهموها كانت الطامة ! ذلك لأنها تحضهم على الرذيلة أكثر من حضها اياهم على الفضيلة ، ويعلق \_ على سبيل المثال \_ على خرافة الغراب والثعلب فيقول انها تضم كلمات كثيرة يتحتم شرحها للطفل ، وأنفاظا لا تستعمل الا في الشعر ، الأمر

الذى سيدفع هذا الطفل الى السؤال عن علة اختلاف لغة الشمعر عن لغة النثر مع فيماذا سيرد عليه ؟! (سمفسطة كما قلت) ويستطرد قائلا: « ان الثعلب في هذه الخرافة قد شم رائحة الجبن (الذي في فم الغراب) لابد أن رائحته نفاذة الى هذا الحد . فهل يمرن الطفل هكذا على الحكم الصائب على الأشياء ؟! (سفسطة أخرى) ويعود روسو الى الحديث عن الاثر العكسى الذي يمكن أن تحدث الخرافات في الطفل ، ثم يقول أن بعض الأطفال يهزءون بالغراب ولكنهم جميعا يحبون الثعلب ، ثم يزعم بعد ذلك أن دور الاسد في حكايات لافونتين من شأنه أن يجعل الأطفال يتشبهون به في سلوكهم ، فأن وجدوا في مجال تقسيم شيء حاولوا الاستئثار بنصيب الأسد ! من (سفسطة أخرى من الحق أن اتهامات روسو لا تستحق أي دفاع من )

ويقول لامرتين في مقدمة « التأملات » : « ان خرافات هــذه الحيوانات التي تتكلم، ويعطى بعضها بعضا دروسا، والتي يسخر بعضها من بعض ٠٠٠ خرافات هذه الحيوانات الأنانية ، الساخرة ، البخيلة ، عديمة الصداقة ، الأكثر شرا منا ، تثير التقزز في نفسي • خرافات لافونتين عبارة عن فلسفة صلبة ، باردة ، أنانية ، صادرة عن رجل مسن أكثر منها فلسفة كريمة سهلة تصلح لطفل • وهي بالنسبة لعمر الطفل ليست بمثابة اللبن وانما بمثابة المرارة ٠٠٠ لقد كان لافونتين فيلسوفا ذكيا ، ولكنه فيلسوف ساخر ، فيماذا يحكم على شعب يبدأ تعليم أبنائه بدروس رجل ساخر ؟ • • الخ » • وهنا يمكن التساؤل عن السر الذي دفع لامرتين الى كتابة هـذه الصفحة المهينة ، ألم تجيء خرافات لافونتين تصويرا حيا وصادقا للمحتمع ؟ . لنعهد الى سمانت بيف بتفسير موقف الشماس الرومانسي ، يقول : « اني لا أريد أن أرى في هذه الصفحة الا أثر التنافر بين طبيعتين ، والصراع بين شعرين ٠٠٠ لقد كانت محاولة لامرتين في ميدان الشعر تهدف الى منح فرنسا شعرا عاطفيا ، ميتافيزيقيا ، صوفيا بعض الشيء ، غنائيا ، موسيقيا ، دينيا وانسانيا مع ذلك ، شعرا يأخذ العواطف مأخذ الجد ولا يبتسم ، • ثم يلخص سانت بيف ببلاغة حكمه الفاصل الذي يضع كلا من

# أثره في تراث الانسانية:

ان القيمة الحقيقية لانتاج ما لا تقاس بالاعجاب الذي تثيره بقدر ماتقاس بالتأثير الذي تحدثه على مر الأيام ، ويمكن القول في هذا الصدد ان خرافات لافونتين لا تشمع بأى حسم ازاء روائع الأدب الفرنسي . يروى عن لويس راسين ( ابن الكاتب التراجيدي ) أن موليير قال له: «علينا ألا نسخر من «الرجل الطيب» ( لا فونتين ) فريما عاش أكثر منا جميعا ( يقصد عمر الانتاج ) » ٠٠٠ ولقد صدقت نبوءة خالق الملهاة في فرنسا ، اذ بقي لافونتين وسيظل حيا ما بقى الأدب ، بينما دفنت مؤلفات كنبرين من معاصريه في مقبرة الكتب ، ودفنت فيها كذلك كتب الخرافات التي ألفها جميع من حاولوا تقليده ٠٠ كلها بغير استثناء! ولم يعد انتاج لافونتين غذاء عقليا خفيفا يعطى للأطفال ، وانما عرفت على مر الزمن القيمة الحقيقية لعناصره الغذائية فاعتبر بمثابة وجبة دسمة يمكن كذلك أن تشبع حتى ذوى العقول الفذة ؛ وها هو أندريه جيد أحد أعلام الأدب الفرنسي في النصف الأول من هذا القرن ، بل أحد أعلام الأدب العالمي في جميع العصور، يصرح في احدى كتاباته بأنه ـ وهو في أحــراش الكونغو \_ كان يعيد قراءة خرافات لافونتين من أولها الى آخرها ، ويقول : « أي أدب قدم شبيئا أجود وأكثر حكمة وكمالا مما نجده فيها ؟ ي ٠

والحق أن لافونتين \_ كما قلنا - من هؤلاء العباقرة الذين يتضاعف مجدهم على مر الأيام ؛ فمثلا أشاد بعبقريته فولتير ( في القرن الثامن عشر ) فلما أتى القرن التاسع عشر اذا بسانت بيف يقول : « لو أن ناقدا أكتر جرأة من فولتير أتى يقول : «ان هوميروس فرنسا الحقيقى . . . من يظن ذلك ؟ . . هو لافونتين » ) لفكرت الأجيال المتعاقبة لحظة ثم لصاحت قائلة : « هذا صدق » . ولقد كان سانت بيف هو نفسه بالععل ذلك الناقد الأجرأ الذي أراده لتقويم عبقرية لافونتين ٠ ألم يقل في مكان آخر : « ٠٠٠ ان هوميروس الفرنسيين - من يظن ذلك ؟ \_ هو لافونتين » .

لم تكن خرافات لافونتين حدثا بالنسبة لمعاصريه ، فلم تشــر ضجة أو جدلا ، ومع ذلك فقد أثرت فيهم وفي الأجيال التالية أعمق التأثير \* لا لأنها فحسب نموذج للاجادة في الشعر ، ودراسة صادقة لسلوك الانسان ، ومجموعة من النصائح الخلقية العملية ، ولكن لأنها أيضا خلق جديد لم يضارع فيه لافونتين أحد \_ كما قلت \_ بالرغم من المحاولات العديدة ؛ وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على طبعات هذا المؤلف الفذ المتتالية لندرك مدى ما أحرزه من نجاح مطرد ٠٠ نجاح كان مغريا لديار النشر الى حد أن بعضها نشرت الطبعات المزيفة الواحدة تلو الأخرى ! من هذه الطبعات المزيفة واحدة في فرنسا في عام ١٦٦٨ ، وأخرى سنة ١٦٨٢ في المستر دام ، وثالثة سنة ١٦٨٨ في انفرس ببلحيكا ، ورابعة في لاهاى بهولندة ، وخامسة في انفرس من جديد ، وسادسة وسابعة في امستر دام مرة أخرى ، وفي سنة وأحدة ( ١٦٩٣ ) ، وطبعتان مزيفتان كذلك في ليــون ، فضلا عما تدفق من هذه الطبعات المزيفة على الاقاليم الفرنسية مند عام ١٨٦٩ ... أما الطبعات الحقيقية فيقدر عددها بأكثر منمائة وخمس وعشرين طبعة في القرن الثامن عشر ، وبالف ومائتين في القرن الذي تلاه ؛ ومعظم هذه الأخيرة طبعات مدرسية • حقيقة لقدّ صدق رينيه بريه حين قال : «ما أسعد البلد الذي « يملك » واحدا كلافونتين يعلم أبناءه! » •

وما أكثر ـ كما ذكرت ـ الكتاب الذين قلدوه! لقد بلغ عددهم في القرن الثامن عشر أكثر من مائة في فرنسا وحدها ، وتخطي

عددهم هذا الرقم فى القرن التاسع عشر ؛ ولكن ما من واحد منهم يستحق الذكر ، لأن لافونتين كان قد أبلغ الحرافة ذروة الكمال طفرة واحدة ، فلم يبق فى مجالها من بعده مكان لاحد . . هؤلاء المقلدون استعاروا من خرافاته مادتهم ، وطعموا انتاجهم بأبيات من شعره وحاولوا أحيانا أن يعتمدوا على أنفسهم فأسفوا اسفافا يذكرنا بعبقرية لافونتين! ماتواهم وبقى لافونتين، لأن خرافاته \_ على حد قول نيزار Nisard هى اللبن الذى يتغذى به الطفل ، والخبر قول نيزار وآخر طعام دسم يتناوله الشيخ . . معنى هذا أن هذه الخرافات تسهم فى تكوين عقل الطفل ، وتفيد الرجل فى حياته العملية ، وتتجاوب \_ عند الشيخ \_ مع خلاصة تجاربه فى الحياة .

# من خرافات لافونتين:

# جنازة اللبؤة

ماتت زوجة الأسد ، فهرول كل واحد ليوفى للأمير بعض عبارات العزاء بعض عبارات العزاء المفعمة بالحزن ، وأمر الأمير باخطار اقليمه بزمان الجنازة ومكانها ، كما أمر بأن يحضرها حرس القصر لينظموا الموكب ، وليصحبوا الرفاق الى أماكنهم . وامعن الأمير في الصراخ وأمعن الأمير في الصراخ وكان عرينه يدوى ، واسمع أفراد الحاشية حمتسبهين بالأمير حسم وسمع أفراد الحاشية حمتسبهين بالأمير حسم وسمع أفراد الحاشية حمتسبهين بالأمير ح

وهم يزءرون كل بلهجته . اني أعرف البلاط بأنه بلد الناس فيه على استعداد للابتئاس والاغتباط بالرغم من أنهم لايبالون بشيء أنهم يتصرفون بما يرضى الأمير ، فإن أعجزهم الأمر حاولوا على الأقل التظاهر به . شعب كالحرباء ، شعب يحاكي سيده ٠ كان يخيل للمرء وكأن روحا واحدة تشيع في ألف من الأجساد ان الناس في هذه الحال مجرد آلات ٠ ولنعد الى شأننا لم يزرف الوعل عبرة واحدة، اذكيف كان في مقدوره أن يبكي؟ ان هذا الموت يثار له : لأن اللبؤة فيما مضى كانت قد خنقت زوجته وابنه ٠ وباختصار لم يبك • وراح أحد المداهنين. يقول ويؤكد أنه شاهده وهو يضحك ٠ ان غضب الملك \_ كما يقول سليمان \_ • غضب فظيع ، ولا سيما ان كان الملك أسدا ، ولكن الوعل لم يكن متعودا على القراءة • قال له الملك : « أيها الهزيل ساكن الفاية ، انك تضحك ولاتتبع هذه الأصوات الناحية! اننا لن ندخل أبدا في أعضائك الدنسة أظافرنا المقدسة ؛ فتعالوا يا ذئاب ؟ • خذوا بثأر الملكة واقتلوا جميعا هذا الخائن من أجل روحها المبجلة » · حينئذ قال الوعل : « مولاى ، ان وقت البكاء قد انقضى ، والألم الآن لا طائل فيه ، ان شريكتك الفااضلة قد ظهرت لي في حلم وهي مسجاة وسط الزهور ؟ ولقد تعرفت عليها، وقالت لى : « أيها الصديق ، احذر أن يدفعك هذا الموكب الى البكاء حين أذهب الى الآلهة •
فلقد حظيت فى رحاب الجنه بشتى أنواع النعيم
اذ تحادثت مع أمثالى من القديسين ،
لتدع الجزع بعض الوقت يلم بالملك ،
فذاك أمر يسعدنى » • ولم تكد تسمع هذه الكلمات
حتى علت الصيحة : « أعجوبة ! مجد ! »
ولم ينل الوعل أى عقاب ، بل ظفر بعطاء •
انك ان رفهت عن الملوك بذكر الأحلام ،
وان تملقتهم ، وان سقت اليهم الممتع من الأكاذيب
فمهما كانت قلوبهم مفعمة بالسخط ،
فسيبتلعون الطعم ، وستصبح صديقا لهم

\* \* \*

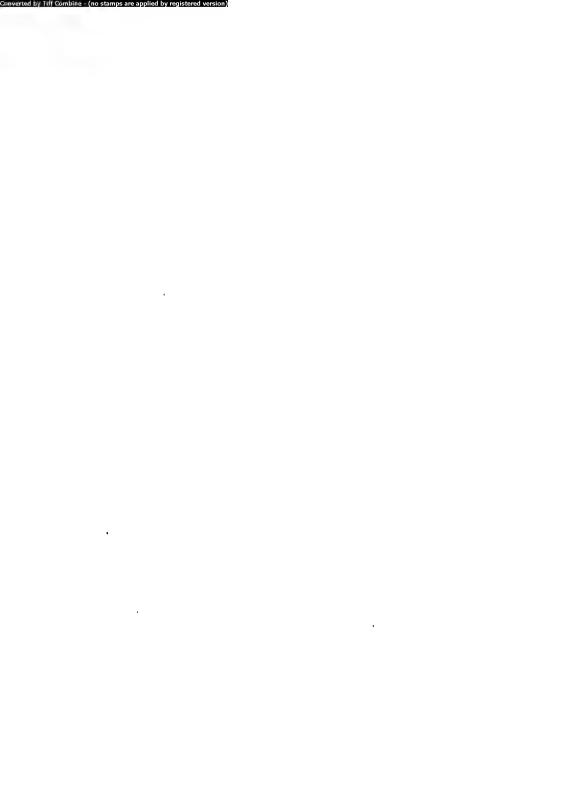

# موقف بوالومن مبادئ المدرسة الكلاسيكية

في أواسط القرن السادس عشر نشأت في فرنسا فجأة مدرسة أدبية هي مدرسة « لابلياد » التي اهتمت خاصة بالشعر . وكان تأثيرها من العمق بحيث مهد لقيام المذهب الكلاسيكي في القرن السبابع عشر ، هذه المدرسة التي قامت على أكتاف سمعة من الشعراء ، والتي تزعمها « رونسار » أحست بالجمال الأدبي احساسا قويا بفض ل اطلاع روادها على الروائع التي خلفها الشعراء القددامي من الاغسريق والرومسان ، وكذلك الشعواء الإيطاليون الذين كانوا يكتبون باللغة اللاتينية ابان عصر النَّهضة أن صحيح أن العصور الوسطى سنجلت بعض الروائع التي لاجدال في أصالتها في مجالات الأدب والفنون ، الا أن هــــذه الروائع جاءت ثمارا لمواهب فذة ، ولم تكن تطبيقا لمبادىء محددة؛ فليس من شك في أن أصحابها لم يفطُّنوا مطلقا الى أن خلق الجمال يمكن أن يتأتى باتباع قيم معينة مستقاة من مذهب فني متكامل . . ونشر سُعراء مدرسة « لابلياد » مبادئهم في بيان أطلقوا عليه اسم « دفاع عن اللغة الفرنسية ورفع لشانها » • شطران اذن • أما الشطر الذي يتعلق « بالدفاع » فينادي بتخليص اللُّغة الفرنسية من وصاية اللغة اللاتينية عليها ، ويدافع عنها بوصفها لغة قومية ، وينادي بأن تستخدم في أنتاج مؤلفات لها قيمتها ٠٠ وأما الشطر الثاني فيعترف أولا بفقر اللغة الفرنسية حينذاك من جراء تقصير الأجداد ؛ ويعلن - تبعا لذلك - ضرورة اثرائها، ويقترح الوسائل التي بنبغي اتباعها لبلوغ هذه الغاية ، ومن بينها تقليد القدامي ، وخلق الفاظ جديدة بالاستعارة من اللغتين اليونانية واللاتينية وبالاشتقاق ٠٠ الخ٠ على أننا لا نريد أن نستعرض هنا جميع المبادئ التي وضعتها

مدرسة « لابلياد » ، وأن ندرسها دراسة تحليلية ؛ لكن الشيء الذي ينبغى قوله هو أن البيان الذي صاغه الشاعر « جواشان دى بلليه » Joachim Du Bellay بتكليف من رفاقه والذي تضمن هـنه المبادىء الجـديدة هو أول بيان من نوعه في تاريخ الأدب الفرنسي .

سوف تظهر فيما بعد مدارس أدبية أخرى يحرص روادها على نشر المبادى التى يعتنقونها فى بيانات يعلنونها على الملأ ، ولايكتفون بمجرد التطبيق ؛ وسيزخر القرن التاسع عشر بالذات بمثل هذه المدارس آلتى سيتكون آولها الحركة الرومانسية ( التى سيتزعمها المساعر فيكتور هوجو Victor Hugo وينشر مبادئها فى مقدمة الساعر فيكتور هوجو بيتضمن كل بيان من هذه البيانات شطرين كرومويل ) • وبالطبع سيتضمن كل بيان من هذه البيانات شطرين أحدهما يهدم والآخر يبنى • ونقصد بالهدم أن تبرز المدرسة الجديدة محاطن الضعف والقصور فى المبادى السائدة لتبرز بالتالى ضرورة احلال مبادى عديدة مكانها • أى أن كل مدرسة أدبية جديدة تجى بالضرورة رد فعل للآثار التى أحدثتها المدرسة التى سبقتها •

الا أننا لانزال بعيدين عن القرن التاسع عشر! ١٠٠ مدرسة « لابلياد » قامت ـ كما قلنا ـ في القرن السادس عشر؛ المنطق يقتضى اذن أن ننتقل الى القرن السابع عشر، هذا القرن الذي يطلق عليه « عصر لويس الرابع عشر » رزحت فيه فرنسا تحت حكم استبدادي وضع نواته وفلسفته «ريشليو» Richelieu حين أمسك بزمام السلطة بيد من حديد وقت أن كان كبير وزرآء لويس الثالث عشر ١٠٠ نظام وقيود وضغط في كل شيء وفي جميع المجالات الثالث عشر ١٠٠ نظام وقيود وضغط في كل شيء وفي جميع المجالات على مجال الأدب أيضا ، الأمر الذي أدى الى نشأة مدرسة جديدة هي واذاء جميع الكلاسيكية ، وأنشأ ريشليو الاكاديمية الفرنسية التي كان فيها حظيه انشاعر « شابلان » Chapelain يجول ويصول مثلما كان هو يجول ويصول مثلما كان هو يجول ويصول

شعراء مدرسة « لابلياد » نادوا مثلا بتقليد القدامى نتيجة لاحساسهم احساسا تلقائيا بالكمال الفنى الذى تميزت به الروائع التى خلفوها ، أما شعراء المدرسة الكلاسيكية فيريدون أن يؤسسوا مبدأ هذا التقليد على المنطق الصارم، من هنا يعلنون أن هدف الفن

هو تقليد الطبيعة • لكنهم يرون في نفس الوقت أن الطبيعة غير قابلة للتقليد المباشر، لأنها لاتقدم نماذج لها الملامح التي تشكل الجمال واذا كان القدامي قد توصلوا لتحقيق الجمال بفضل جهودهم المبنية على حسن التخير والاجتهاد فان المنطق يحتم تقليد الطبيعة عن طريق تقليد هؤلاء القدامي • غاية الكلاسيكيين في هذا الشبأن هي اذن نفسى غاية مدرسة «لابلياد» وان اختلفت وسيلة كل من المدرستين لمبلوغها • • فمبدأ «الصواب» مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ التقليد الذي لا ينبغي أن يكون أعمى في رأى الكلاسيكيين •

وكانت مدرسة « لابلياد » قد أبرزت شرطين لابد من توافرهما ليكون الشاعر سجيدا :أن يكون قد رزقموهبة الشعر ، وأن يخضع نفسه لدراسة تكنيكية صارمة تتعلق بفنه ، أما الكلاسيكيون فيرون أن هذين الشرطين غير كافيين لخلق الشاعر بالمعنى الصحيح ، اذ يتحتم كذلك على الشاعر (أو الكاتب بوجهة عامة ) أن يكون غنيا بمعارفه ، لأن الشاعر الذي ليس لديه سوى الموهبة والالمام بقواعد فنه لا يكون في مقدوره أن يحقق سوى انتاج أجوف . ماهى العلوم التي ينبغي على الشاعر أن يتأقلم معها بغية اثراء معارفه ؟ \_ انها التاريخ والسياسة والتاريخ الطبيعي ! . • سوف يتطور فيما بعد هذا المفهوم بحيث يفترض أن تكون لدى الشاعر المعلومات العامة التي في متناول الانسان الذي يجمع بين الثقافة العقلية والرقى السلوكي •

ثم ما هى القواعد المحددة التى سار عليها الكلاسيكيون ؟ و مبدأ « مشابهة الحقيقة » أو مبدأ « الاحتمال » • هذا المبدأ كان أرسطو قد نادى به مفسرا اياه بأنه ليس الواقع ، ولا الشيء الذى حدث بالفعل ، وانما الشيء الذى يمكننا أن نصدق حدوثه • يترتب اذن على هذا التفسيير ان الشيء الذي يشبه الحقيقة يمكن أن يختلف باختلاف الآراء العسامة • • وقد توفر الكلاسيكون على دراسة هذه النظرية القديمة متناولين اياها بالتعليق والتحليل ؛ وانتهى الأمر بأن بلوروها في هذا التفسير الذي قدمه الشاعر دوبينياك D'Aubignac والذي يتعلق بالسيمر التمثيل : « ان موضوع المسرح ليس الحقيقة ، لأن هناك أشياء كثيرة حقيقية لا يجب مشاهدتها • والشيء الذي يمكن حدوثه ليس هو

الآخر موضوع المسرح ، لأن هناك أشياء كثيرة تحدث بينما تبدو \_ ان مثلت \_ مثيرة للسخريه ؛ اذن فالشيء المشابه للحقيقة أو المحتمل هو وحده الذى يستطيع \_ منطقيا \_ آن يلائم المسرح . وليس معنى ذلك آن الأشياء الحقيقية وتلك التي يمكن حدوثها ينبغى استبعادها استعادا آليا ، انما المقصود هو أن هذه الأشياء لا يجب ان تعتمد الا اذا كانت في نفس الوقت « مشابهة للحقيقة » (أى الا اذا كان العقل يستطيع تصديقها آ ؛ وهنا تجدر الاشارة الى أن هذه القاعدة التي صب «دوبينياك» كلامه على المسرح حين تحدث عنها الذي « النقاد » في العصر الكلاسيكي بتطبيقها على جميع الأنواع الأدبية بلا استثناء •

والانتاج الآدبى \_ شــــعرا كان أم نثرا \_ ينبغى تبعا للكلاسيكيين أن يهدف إلى التعليم من هنا يتضح أن الشيء المسابه للحقيقة \_ وليس الشيء الحقيقى \_ هو الذي يشكل الوسيلة التي تعين الكاتب على توجيه الناس نحوالفضيلة ولانه يحظى بتصديقهم . ان الأشياء المسابهة للحقيقة \_ في مجال الفن \_ هي التي تتمشى مع الرأى السائد ، حتى أن بدت هذه الأشياء خاطئة في نظر العالم أو المثقف .

ومن المبادى الرئيسية أيضا فى المذهب الكلاسيكى مبدأ «اللياقة » • وهذه الكلمة تعنى ما يقابل مضمون كلمة «انسجام» • والمقصود بهذا المبدأ أن يجىء الانتاج الفنى ذا توافق ذاتى أولا ، وأن يصادف بعد ذلك انسجاما مع الجمهور الذى يتلقاه .

وقسم الكلاسيكيون أنواع السيع ألى مجموعتين كبيرتين: احداهما تضم الأنواع الرفيعة السامية وهي الملحمة والتراجيديا والكوميديا ، والأخرى تشمل كل ماعدا ذلك من الأنواع ، وناقشوا باستفاضة الأسس التي يتحتم أن يقوم عليها كل من هذه الأنواع ، فمثلا تتكون الملحمة من آربعة أجزاء هي : تحديد الموضوع والبطل ، والابتهال الى الآلهة ، والسرد ( الذي يشيغل معظم الملحمة ) ، ثم النهاية التي من الضروري أن تجيء مثيرة للدهشة ومشابهة للحقيقة وتستمد الملحمة موضيوعها من تاريخ الرومان أو من الأسياطير اليونانية ، ومن حيث الصياغة يتحتم أن تكتب الملحمة بالشعر والتراجيديا يجب أن تقع في خمسة فصول ، وأن تكتب هي الأخرى بالشعر ، وأن تحترم وحدة الزمان ووحدة الحركة ،

وينبغي أن تصاغ في أبيات يتراوح عددها بين ألف وخمسهائة وألف وثمانهائة ، كما ينبغي أن يحرص الشاعر على ألا يستغرق تمثيل مأساته أكثر من ثلاث ساعات · أما الكوميديا فيعرفها المعلقون الكلاسيكيون بأنها « شعر تمثيلي له عقده ويقدم شخصيات تنتمي الكلاسيكيون بأنها « شعر تمثيلي له عقده ويقدم شخصيات تنتمي الي مستويات وضيعة ، وبأنه يستمد الاحداث من الحياة اليومية». وأما الأنواع الثانوية فلها هي الأخرى قواعدها التي أوضحها الكلاسيكيون ، ونحن هنا نعفي القراء من قراءة أسماء هذه الأنواع الشعرية التي لا يوجد في أدبنا العربي ما يقابلها ·

و تصل الآن الى نقطة حيوية : ماذًا كان موقف بوالو من المدرسة الكلاسيكية ؟ والى أى حد أسهم فى انشائها ؟ \_ صحيح أن بوالو ألف كتابا بالشعر عنوانه « فن انشعر » ضمنه نظريات الكلاسيكيين، الا أن الحقيقة الهامة هي أن « فن الشعر » هذا لا يعتبر بيانا بالمعنى الدقيق » أذ أن هذه المدرسة لم تنشر عن مبادئها أى بيان على غرار ذلك الذي أعلنته مدرسة « لابلياد » في آلقرن السادس عشر فما قيمة كتاب بوالو أذن بالنسبة للمذهب الكلاسيكي ؟ وبالتالى ما وضع صاحبه بالنسبة للكتاب المعاصرين له ؟

لقد نشر بوالو « فن الشهر » في عام ١٦٧٣ حين كانت تظريات الكلاسيكيين قد تبلورت واسهتقرت وعم تطبيقها جميع أنواع الانتاج الادبى على السواء ، بوالو اذن لم ينشر هذه النظريات لياخذ بها الشعراء ، وانما استخلصها من الروائع التي كان قد تم انتاجها بالفعل ، لم يكن خالقا ، وانما كان مقننا : قنن مبادى استحدثها غيره من الشهراء وان كانوا لم يعنوا بتسهيلها على الورق في بيان يتخذ طابم الوثيقة ،

وهكذا نجد أن القواعد التي يحددها بوالو فيما يتعلق بالتراجيديا مستقاة من المبدادي التي طبقها راسين Racine في مسرحياته ، نقول رأسيين لا كورني Corneille ، ذلك لان راسين حين شرع في التأليف كان « النقاد » الكلاسيكيون يتناقشون ويحللون باحثين عن المبادى التي تلائم الفن في عصرهم ، من هنا تأثر بهم ، وتبني نظرياتهم ، وطبقها ، ومن هنا نجد أن النصوص التي يعرض فيها لهذه النظريات قاصرة على مقدمات مسرحياته ؛ ونجده لا يفعل في هذه المقدمات اكثر من تأكيد المبادىء التي كانت

سائدة • أما كورنى فكان يكبر راسين بثلاثين عاما ، الأمر الذي جعل معظم انتاجه المسرحي يأتي قبل نشاة النظريات الجديدة ، وحدا به بالتالي الى الاختـلاف مع « النقاد » حول كثير من هـذه النظريات بسبب تعارضها مع نظرياته الشخصية التي كان قد طبقها بالفعل: المذهب الكلاسميكي يريد أن تكون المسرحية التراجيدية بمثابة درس في الأخسلاق ، وكورني يرى أن هدف التراجيديا هو الامتاع ٠٠ المذهب الكلاسميكي يحرص على أن ينتصر ـ في كل مجال \_ المبدأ المرتكز على «مايشبه الحقيقة» ، وكورني برى أن المادة التي لا تشبه الحقيقة ان كانت مما يمكن حدوثه فانها تصبح أقدر على التأثير في المتفرج ٠٠ المذهب الكلاسيكي يفسح المجالُّ رحيبا أمام تصــوير الحب ، وكورني يعلن أن الحب لا ينبغي أن يسود في المسرحبة التراجيدية لأنه انفعال مفعم بالضعف ٠٠ المذهب الكلاسكيكي يبغض أن يجيء البطل التراجيدي مجرما في جميع مواقفه ، وكورني يرى أن الارادة الصلبة من خصائص التراجيديّاً حتى ان استخدمت في مساعدة الجريمة ٠٠ المذهب الكلاسسيكي يوافق أرسطو على أن سلوك البطل مزيج من الفضائل والرذائل ، وكورني يزعم أن البطل يمكن أن يكون فأضلا كله ، أو شريرًا كله ٠ المدهب الكلاسيكي يضع قاعدة مطلقة هي الفصل بين مختلف الأنواع ، وكورني يُضَّع نظرية نوع مختلط هو الكوميديا البطولية ٠٠ من هنا نجد أن بوآلو يغفيل شيأن كورني ويتخد من شيمر راسين التمثيلي نموذجا يفرضه على الشعراء ، لأن راسين هو الذي تنعكس في انتاجه المبادىء النظريات الجديدة ٠٠

و نجد أن القواعد التي يحددها بوالو فيما يتعلق بالكوميديا مستخلصة من تلك التي طبقها موليير ، ونجده لا يشير في « فن الشعر » من قريب ولا من بعيد الى الخرافة تويب ولا من بعيد لله النوع الذي برع فيه لافونتين ملجرد أن « النقاد » من معاصريه أغفلوا شانه •

بوالو اذن لم يأت بجديد يذكر في « فن الشعر » ، ومع ذلك فلهذا الكتاب فضل كبير لاجدال فيه لأن صاحبه سجل فيه مبادىء المدرسة الكلاسيكية اذ صبها في أبيات لا تنسى بفضل ما تتسم به من الدقة والرصانة ، وفضلا عن ذلك فان بوالو بسط هذه المبادىء

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بان جعلها في متناول فهم غالبية الناس • لقد كان هجاء لاذع اللسان ، فنضح سلوكه في كتاب «فن الشعر» على موقفه إزاء الشعراء الزائفين الذين يعتبر انتاجهم مجرد نظم عديم القيمة ، اذ شن عليهم حربا شعواء لا هوادة فيها • وهكذا لم يتكفل فحسب باستخلاص مبادى المدرسة الكلاسيكية من الروائع التي انتجها عباقرة عصره ، وانما نصب نفسه رقيبا على الشسعراء بدافع من حرصه العنيد على صيانة كرامة الأدب •



## فن الشعر لبوانو

لعل بوالو أحد هذه النماذج الانسانية التي تثبت بوجودها ، ثم يؤكد تفاعل تأثيرها بعد مماتهآ أن السخرية يمكن أن تكون خلاقة ووسيلة من وسائل اصلاح الجنس البشرى أو النهوض به . ما أكثر « ضحايا » قلمه ! وما أكثر ما تعرض له بدوره من الألسنة ! ذلك لأن السخرية مهما كانت خلاقة بأهدافها تثير بالضرورة نوعا من السخرية المضادة ينبعث من الحقد والضغينة والميل الى التشفى ٠٠ وهنا آفة من آفات الشربة . على أن الزمن \_ وهو أستاذ بتحلى بالوقار والرزانة والموضوعية - هو الذي يتكفل بضمان التوازن فيعطى مالقيصر لقيصر ومالله لله! أنه الآن يضحكنا بسخرية بوالو، ويضحكنا على سخرية الحآقدينعليه • اتهم بوالو فيحياته بالتهريج الذباب على الزجاج حين يحط عليه ، بل أنذر بالضرب بالعصا! أما الآن فهو لابزال يشغل الباحثين بالرغم من مرور قرنين ونصف على وفاته : نحن لانسال عن أسماء من تطاولوا عليه، وانما نعرفهم من سياق كلامه هو فلا نأبه لهم . . ونسأل \_ على العكس \_ عن حكم التاريخ عليه فنجده منصفا ومشرفا . بأتى القرن الثامن عشر فيقول كاتب كفولتي: «لاينبغي أن يذكر نيقولا (بوالو) بسوء لأنذلك يكون فألا سيئاً » ، ثم يأتى القرن التأسيع عشر فيقول ناقد كنيزار « ان الانسان في فرنسا ليس حرا في ألا يقرأ بوالو ٠٠ انه في عروقنا ، ، ثم يقبل القرن العشرون بعد أن يكون بوالو قد زاد تغلغلا في النفوس فيقول عنه ناقد كلانسون « اننا معشر الفرنسيين نحمل بوالو في دمائنا ، في نخاعنا ، ذلك لأننا لا نستطيع أن نستغنى عن

الحقيقة ، عن المتعة ، عن الوضوح ، عن الدقة · · ، ·

وبوالو من هؤلاء الكتاب الذين لا يسهل فهم انتاجهم الا اذا فهمت سير حياتهم : طبيعتها ، ظروفها وآنارها في نفوسهم ، الأمر الذي لايعتبر هينا في ذاته بالنسبة اليه ، فهاهو ذا سانت بيف أب النقد الأدبي في فرنسا في القرن التاسع عشر ينبئنا بأنه لا بيد من بذل جهد طويل لفهم صاحب كتاب « فن الشعر » فهما كاملا ، ويضيف قوله : « ان بوالو أحد الرجال الذين يشغلونني أكثر من غيرهم منذ أزاول النقد ، والذي عشت معهم بفكرى . . » . والمنق أن بوالو يرسم أمام الباحث كثيرا من علامات الاستفهام التي يقرنها أحيانا بعلامات تعجب ! : لماذا يعتبر شاعرا كبيرا بالرغم من أن أحيانا بعلامات تعجب ! : لماذا يعتبر شاعرا كبيرا بالرغم من أن متوسط انتاجه خلال خمسة وأربعين عاماً لا يتخطى شطر بيت وأحد مي اليوم ؟ ما أصل سخريته ؟ ما القروف التي جعلت منه هجاء مسحوذ اللسان ؟ ما السر في ضآلة شاعريته وجدب خياله ؟ هل مناك تناقض بين سمو خلقه ولذاعة لسانه ! لماذا ارتبط بصداة مناك تناقض بين سمو خلقه ولذاعة لسانه ! لماذا ارتبط بصداة مناك تناقض بين سمو خلقه ولذاعة لسانه ! لماذا ارتبط بصداة منها ضحيد مونتوزييه وهوييه وبهليسون وسكوديرى ومن على فيها ضحيد مونتوزيه وهوييه وبهليسون وسكوديرى ومن على شاكلتهم ؟

نيقولا بوااو وكنيته ديبريو (اسم أرضكان يملكها) ولد بباريس عام ١٦٣٦ . ولم تمض ثمانية عشر شهرا حتى توفيت أمه ، ففقد حنانها ورعايتها ، وعاش طفولة جافة مالت الى العزلة ، واستعذبت الانطواء ، ولم يكد يتم تعليمه بالمدرسة حتى وجهه أبوه نحو دراسة اللاهوت ولكنه نفر منها ، ويعزو بعض النقاد نفوره هذا الى عدم تجاوبه مع ما تتسم به هذه المدراسة من تجرد ، ويعزوه آخرون الى نوع من فتور الايمان ، مستندين في ذلك الى زعم راسين في عام حديثة العهد! ثم فرضت عليه دراسة الحقوق فأتمها على مضض عديثة العهد! ثم فرضت عليه دراسة الحقوق فأتمها على محموعة من القوانين تتعارض فيما بينها، وتحشو الذاكرة بينما لا تفيد العقل؟! والتحق الشاب بعد ذلك بمكتب محام من أقاربه ، وفي العام التالى وفي والده فترك له ثروة وحرية التصرف في مصير نفسه! هنا توفي والده فترك له ثروة وحرية التصرف في مصير نفسه! عنا

فى ذلك لميله الطبيعى · وانقضت على ذلك أعوام ثلاثة أخذت أهاجيه بعدها في التدفق ·

ويذهب النقاد الى أن النزوع الى السخرية كان وراثيا فى أسرة بوالو فيذكرون أن أخاه چيل كان يمكن أن يبزه في هذا المجال لوانه بررق مثل قوته وسلامة ذوقه ٠٠ ويزعمون أن أخاه جاك كان يتميز بسرعة بديهة ساخرة تنقصها رجاحة العقل ٠٠ ويرون أن بوالو فاق في ميدان التهكم المر هذا وذاك ، وأن السخرية جاءت متدرجة في طبيعة الأشقاء الثلاثة ، يقول سانت بيف : أن جيل الشكل ، وأن جاك الشحنة ، وأن نيقولا الصورة ٠ وكيعما كان الأمر فالذي يعنينا هـو أن بوالو كان لاذع الهجاء ، وأنه لم يكن يخشى ذوى النفوذ أو يتهيب أصحاب المكانة الرفيعة أن وجد في انتاجهم الأدبي ما يجانب الحقيقة أو ينفر اللوق السليم ، أو أن لمس في سلوكهم ما يمس الشرف أو ينحرف عن النزاهة ، وهو القائل لأعضاء ما يمس الشرف أو ينحرف عن النزاهة ، وهو القائل لأعضاء الشعر ، عشرين بينا ، مائة بيت دون أن يكون من بينها ـ في بعض الشعر ، عشرين بينا ، مائة بيت دون أن يكون من بينها ـ في بعض الأحيان ـ سوى بيت واحد أو بيتين يتميزان بالجودة . . » كما أنه هو صاحب هذا البيت الذي صار مثلا في الصراحة :

« انى أسمى القط قطا وروليه Rolet مخادعا » •

وكان بوالو سريع الغضب وجريثا تصل جرأته الى حد الجسارة وليس آدل على ذلك من أنه تصدى فى شجاعة تشبه التهور لكتاب كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة ، ويحظون بسلطان يشير فى نفوس الأدباء ولا سيما الناشئين منهم الرهبة والرغبة على السواء : تصدى مثلا لشابلان الذى كان مسموع الكلمة فى قصر لويس الرابع عشر والذى كان يتصرف فى الاعانات التى تمنح باسم الملك للكتاب، فيعطى كثيرا أو قليلا ان شاء ويحرم ان أراد ؛ وتصدى لأعضاء الأكاديمية الفرنسية وهم قادة الفكر « الخالدون » ، الأمر الذى أخر ظفره بعضويتها فلم تتح له الا فى سن الثامنة والأربعين ، وبفضل تدخل الويس الرابع عشر و وبلغت جسارته الى حد أنه قبل ذات مرة تن يقدمه الى ألد أعدائه صديقه راسين ! كان بوالو متخفيا فى ذيه حين ذهبا معا لزيارة شابلان و لقد قدمه راسين على أنه قاضى منطقة صفروز ، وأدى الحديث الى الكلام عن الملهاة فأبدى شابلان اعجاب

بكتابها من الايطاليون وايثارة اياهم على مولير، واذا ببوالو يتوثب ويكاد يثور، وخشى راسين أن يفتضح أمره فأخذ يدعوه باشارات من وجهه الى الصمت ، ولكن بوالو لم يكن يطيق صبرا ، الأمر الذى اضطر صديقه الى اختصار زيارته وصديقه للرجل الذى كان في وسسعه

أن يبطش بهما معا .

هذه السخرية وهذه الجسارة هما التكانتان اللتان اعتمد بوالو عليهما في حربه ضد الانتاج الأدبى التافه واصحابه ، وكان هدفه منذ البداية في حقل الشعر والنقد أن يرقى بالشعر الفرنسي الذي يسير على غيرهدى باستثناء انتاج شاعرين النيناو ثلاثة والذي كان يرسف في اغلال الانحطاط ،أن يرقى به الى مستوى الجودة الذي بلغه نثر بسحال Pascal ، وأن يبقى مع ذلك على الحدود الحقيقية التي تفصل بين النثر والشعر ٠٠ » وكان البحث الذي لا يعرف الكلل عن الحقيقة سبيله الى تحقيق الرسالة التي رسمها النفسه ، تلك الحقيقة التي يقول عنها :

« انها هي التي فتحت أمامي الطريق الذي ينبغي على أن أسلكه » •

« وهى التى آثارت فى نفسى \_ منذ كنت فى الخامسة عشرة من عمرى \_ العداء ازاء الكتب الحمقاء » •

وهنا ينبغي أن نذكر أنه كان صارما ازاء نفسه بقدر صرامته تجاه الآخرين ، فلقد قال :

« اثنى ان كتبت أربع كلمات شطبت منها ثلاثا » ·

ويمكن القول ان بوالو كان يحارب في جبهات ثلاث : حارب التحدلق في الكتابة والميل عن الصواب ومن تحتمى تفاهتهم بحظوة شخصية ذات نفود ، يقول لسكوديرى :

«الحق أن كتاباتك وهي مجردة من الفن وسقيمة »

« تبدو وقد أقحمت نقسها على الاحساس السليم » ٠

وينبرى للأب شارل فيقول له:

« ماذا استفاد كوتان من الصواب الذي يصيح فيه » ·

« كف عن الكتابة ، اشف نفسك من انفعال عديم الجدوى » •

ويندد بشهرته الأدبية التي لم ينلها بالنبوغ والاجادة وانسأ بالتمسح في علية القوم فيقول متهكما:

« ان الذي يزري بكوتان يكون قد أزرى بمليكه ، •

« ویکون ۔ فی رأی کوتان ۔ قد آنکر وجہود الله والدین والقانون » •

وحارب كذلك المبالغة والتهويل في التعبير والفخامة المخبطة في الاسملوب ، وكانت حربه في هذا الميدان موجهة خاصمة الى شابلان عميد الادب في ذلك الوقت وأقرى أعضاء الأكاديمية نفوذا وأوسعهم شهرة ، يقول عنه :

- « أن أشعاره تفتقر إلى القوة والملاحة » •
- « أنها تعتمد على كلمتين فخمتين وكأنها ترتكز على عكازين».
  ويظل مسددا نحوه سلاحه الذى يطعنه به بين الحين والحين
  طعنات كهذه:
  - « لعن الكاتب الصلب ذو القريحة الخشنة الجافة » •
  - « اللى يعذبه ذهنه فيقرض الشمر رغما عن مينرڤا » .

ثم انه حارب التهريج الذي يخدش الذوق السليم ، والذي كان خلوا من الاحساس الملهوى ٠٠ وكان له في هذا المجال ضحايا كثيرون من أمثال داسوسي يقول :

- « ان التهريج السفيه ـ في استخفافه بالصواب »
  - « بدأ بتضليل الآعين حين آثار المتعة بحدته » ٠

وما دمنا قد تحدثنا عن صراع بوالو فلابد من أن نشير الى ذلك النزاع الذى نشب فى أواخر القرن السابع عشر بين أنصار القديم وأنصار الحديث ، ذلك النزاع الذى قام بوالو بدور نشيط فيه ، والذى عرف باسم « المعركة بين القدامى والمحدثين » • هذه المعركة تعتبر رد فعل طبيعى للأسس التى قامت عليها مدرسة رونسار وزملائه فى القرن السادس عشر La Pléiade ، وهى اقتداؤهم يكتاب الرومان والاغريق وتقليدهم تقليدا أعمى، واعتبار أنهم بلغوا الكمال الذى لن يصل اليه أحد بعدهم • وهى فى الوقت نفسه ثمرة للمذهب الديكارتى الذى نادى بتحكيم العقل فى كل شىء ، فلقد أدرك

بعض المفكرين أن هناك تناقضا بينا بين اتجاه الفلسيفة التى لا تخضع الا للمنطق وبين الأدب الذى كان يؤمن بتفوق القدامى على المحدثين ، لا سيما أن التقدم العلمى كان يشكك باطراده فى هذا التفوق و ولقد ثار النزاع بين القديم والحديث حين قرأ شيارل بيرو فى ٢٧ يناير سنة ١٦٨٧ أمام أعضاء الآكاديمية قصيدة له بعنوان «عصر أويس الكبير» عادل فيها بين عهد هذا الملك وعهد أغسطس ، وبين ما حققه المحدثون من تفوق فى مضيمار العلم ، وأشار الى جوانب الضعف فى انتاج هوميروس ، وامتدح كبار الكتاب من معاصريه ، ولم يكد هذا الشرر ينطلق حتى اندلع الحريق ، واذا بكتياب آخرون يناصرون بيرو فى الرأى ويدافعون عنه فى والمحدثين ، يقول فيه :

« ان الطبيعة تحمل في يدها عجينا لا يتغير جوهره على مر الزمن ٠٠ ويقينا أنها لم تصنع أفلاطون وديموستين وهوميروس من طين أرقى من هذا الطين الذي خلقت منه ما لدينا الآن من فلاسفة وخطباء وشمراء » . وحمى وطيس المعركة التي كان في طرفهما الآخر كتاب من أمثال داسييه صاحب ترجمة هوراس تزعمه\_\_\_ بوالو الذي هب مدافعا عن تراث اساتذته الحقيقيين هوميروس وأشميل وسموفوكليس وفيرجيل وهوراس وتيرنس وبينما كان أنصار الحديث يستندون الى المنطق وحقيقة تقدم العلم ، اذا بانصار القديم يعتمدون على السباب فينعت بوالو خصيمه بدو بأنه عديم الذوق ، ويطلب اليه أن يختار لنفسه صــفة من هذه الصـــفات التي يقترحها عليه : فهو اما مجنون ، واما ضــال ، واها أحمق ؛ وينشر « آراءه النقدية عن بعض فقـــــرات من خطب لونجان ( الذي كان وزيرا للملكة زنوبيا ) ، ولكنه لايبدو فيها مقنعا، يقول : « ان قدم كاتب من الكتاب ليس دليلا أكيدا على نبوغه ، ولكن قدم واطراد الاعجاب الذي أثارته كتبه داثما برهان مؤكد لا يتسرب اليه الخطأ على ضرورة الاعجاب بها ، !

واستمر الصراع بين التراث والتقدم قرابة ثلاثة أعوام انتهت « بالصــــلح » بين الفريقين المتنازعين • وكان أرنو هو الذي حض بوالو على أن يخطو الخطوة الأولى في فض النزاع ، فكتب صاحب

الأهاجى الى بيرو رسالته المشهورة التى قرب فيها بين وجهتى النظر بأن أقر بتفوق عهد لويس الرابع عشر على عهد أغسطس ، ودعـــا خصمه الى الاعتراف بأن معظم ما يمتاز به المحدثون انما يرجع الفضل فيه الى تقليد القدامى .

وكلامنا عن سخرية بوالو من ناحية ، وعن تعصبه للقدامى من ناحية أخرى لا يعنى أن هجاءه كن كالسهام الطائشة التى تصيب كل من تصادفه ، فسوف نرى أن تقديره للحسن كان يعدل تصديه للردىء ، وأن محاربته للكتاب التافهين كانت تسير جنبا الى جنب مع مناصرته للكتاب الجيدين الذين رزقوا النبوغ أو العبقرية : دافع عن لافونتين ، ودافع عن مولير وتنبيا لمسرحياته بالخلود ، ووقف بجانب راسين فى محنه فحال بينه وبين الياس ، وكان يعبر عن اعجابه بعباقرة عصره بأكثر من قلمه ، فقد قيل عنه انه كان ان شهد تمثيلية لمولير صفق لها بحرارة نادرة تحمل طابع التحدى . وسواء كان هاجيا أو مادحا فقد كان يصدر دائما عن تمسكه بالحقيقة والحرص على استقلاله فى الرأى ، يقول :

« ان الحقيقة الحرة كانت كل دراستي » •

ولم یکن یعرف الملق حتی فی حضرة لویس الرابع عشر الذی اختاره ضلب مؤرخیه ، الی حد أن صراحته فی الرأی کانت تثیر الفزع فی نفوس أصدقاء له کراسین اللهی قبل عنه انه خشی علی نفسه من ظهوره معه فهدده بالکف عن مصاحبته آن هو لم یعدل عن جسارته فی القول آمام رجاله ،

والغريب أن حساسية بوالو لم تكن تظهر في شـــعره اللهم الاحين يطلق لسانه بالنقد الحاد والسخرية المرة ، يقول :

- « ولكن حين يجب أن أهزآ أجد لدى كل ما ابتغى »
  - « حينئذ أتعرف يقينا على نفسى كشاعر » •

بينما تتجلى هذه الحساسية في نبسله وكرمه ووفائه ازاء أصدقائه ، فلقد حدث أن ابتاع مكتبة صديق له محام يدعى Patru كان يعاني عسرا ماليا ، ولكنه منحه حق الانتفاع بها مدى حياته ٠٠ كما حدث أن أبدى استعداده للتنازل عن الاعانة الملكية التي يحظى

بها من أجل كورنى الذي كان يبن من الفاقة في أواخر حياتــه ٠ وهذا السلوك يدل على أن شخصية الناقد في بوالو لم تكن في الواقع تطمس شخصيه الانسان • صحيح أن كثيرين من معاصريه كانوا لا يرون فيه الا الحدة والعنف والشراســـة لانهم كانوا لا ينظرون اليه الا من خلال هجائه الذي ينم عن مزاج ساخر نال من مكانتهم الأدبية بأن صير انتاجهم أضحوكة بين الناس ، حكمهم اذن \_ كما قلنا - حكم ذأتي مغرض لا يلتفت اليه • الشيء الذي ينبغي أن ندركه هو أن بوالو لم يكن يصب هجاءه الاعلى الأدب الرديء ، فاذا كان أسلوبه قد بطش بمكانة أدباء كثيرين فلحرصه على أن ينزلبهم من عليائهم أمام معاصريه الذين كانوا قد ألفوا سنخفهم وتفاهتهم بل أعجبوا بهم بغير حق . كانت رسالة بوالو اذن رسالة مزدوجة ، الشطر الأول فيها أشق من الشطر الآخر : أن يخلص الجمهور منهم ، وأن يعلم القراء كيف يقرءون ، وكيف يقهمون ، وكيف يميزون بين الحسن والردى . ٠ وبذلك يكون قد رسم الطريق الى الاحســـاس الفني الصادق ، والى الذوق السليم أمام هؤلاء القراء ، ويكون قد أمدهم بالضمانات التي تحميهم من تمويه وتغرير من يكتبون لهم ، كما يكون \_ تبعا لذلك \_ قد وضع المبادىء القويمة التي ينبغي أن يسترشد الأديب بها ان كان طموحا الى المجد الأدبى • من هنا نجده في الطور الأول من حياته الفنية هجاء صرفًا يتخذ قلمه طابع مشرط الجراح ؛ ونجده في الطور التالي الناقد الهادي، الرزين الذي انتصر في ممركة الهدم فانتقل الى مرحلة البناء .. وانتقل وفي بده تلك العناصر التي لا يرتفع هذا البناء ولا يرسخ اذا لم توضع في أساسه؛ أقصد الأخلاق • فليس من شك في أن مشاكل الأخلاق كانت تشغل دَّهِن بوالو ،وأنها ارتبطت فيه بالمشاكل الأدبية ، والدليل على ذلك انها تحتل مكانا فسيحا في انتاجه ، وبرجع ميله الي الكتسابة عن الآخلاق آلي اقتدائه بكتاب روما أمثال هورآس وجوفينال ، وبكتاب فرنسا أمثال رينييه ، فلقد عالج على طريقتهم موضوعات طرقوهـــــا من قبله: كتب مثلا عن « جنون الانسان » في أهجيته الرابعة ، وحاول تحليل « الانسان » في أهجيته الثامنة ، وتناول « الشرف » في أهجيته التاسعة ، ودرس مشكلة « معرفة الانسان نفسه » في رسالته الشعرية الخامسة ٠٠ النم والحق يقال انه لم يأت بجديد يذكر في هذا المضمار وان كان قد أكد بصـــورة قاطعة ما أعلنــــه

كورنى فى مسرحية « الكذاب » وما ذكره موليد فى مسرحية « دون جوان » من أن الفضيلة وحدها هى أساس النيل ودعامته • •

وفطن بوالو بحق الى أن الفن الحقيقى لا يقتصر على الامتاع وانما يحمل فى ثناياه دروسا فى الاصلاح ، وهذا أمر ينبغى أن يفرضه القارىء على الكاتب ، يقول :

- « ان القارىء الحكيم ينفر من التسلية التي لا خير فيها »
  - « وهو يريد آن ينتفع بما يحظى به من متعة » ٠

ويجب أن يتحلى الأديب بالشرف والنزاهة ليكون في وسعه أن يحقق الجمال في فنه:

- « ان بيت الشعر يضم دائما رواسب من ضعة النفس »
  - « أن كانت نفس الشاعر وضيعة » •

والفنان الحق هو الذي يحترم ليس فحسب قارئه وانما كذلك نفسه فلا يسعى وراء الكسب المادي ، بل يهدف الى تحقيق المنهل الأعلى ، يقول بوالو للكتاب :

- « انأوا ، انأوا قبل شيء عن هذه الأنواع من الغيرة الدنيثة »
  - « اعملوا من أجل المجد ، وليكنالربح الدنس »
    - « غير ذى موضوع بالنسبة لكاتب نابه » انتاج بوالو

#### أولا: الأهاجي:

وهی اثنتا عشرة أهجیة ( ۱۳۲۰ ــ ۱۳۲۸ ) ویمکن ترتیبها فی فئات ثلاث :

ا \_ أهاجى فكاهية : مثل الأهجية الثـالثة ( الوجبة التي تستحق السخرية ) والأهجية السادسة ( اضطرابات باريس ) ٠

٢ ــ أهاجى خلقية : مشل الأهجية الاولى (وداعا لباريس) ،
 والأهجية الرابعة (جنون الانسان) ، والأهجية الخامسة (النبل) ،
 والأهجية الثامنة (الانسان) .

٣ - أهاجي أدبية: مثل الأهجية الثانية (القافية والعقل) ، والأهجية السابعة (ثناء على الهجاء) ، والأهجية التاسعة (ألى عقلى) والأهاجي الأدبية أجود هذه الأنواع جميعا ، وهي ضرب من النقد يكاد أن يكون غير معروف قبل بوالو ، ويقول سانت بيف «أن بوالو لا يتناول في أهاجيه الانسان والحياة من ناحية الحساسية مثلما فعل راسين ولافونتين ، ولابنظرة أخلاقية تتسم بالسخرية والفلسفة كما فعل لافونتين كذلك وموليير ، وانما من جانب أضيق وأقل خصبا وأن كان ممتعا ومثيرا » ولقد سن بوالو في هذا أنجز من انتاجه حربا شعواء على الاصنام التي كانت لها قدسيتها في عصره: يقول برونتيير « لقد أنقلت الأهاجي الشعر الفرنسي من الغلو والتحدلق في بداية القرن السابع عشر » ، أنها تدل - كما قال راسين - على أن بوالو له من العقل الراجح ما يجعله يستطيع التمييز بين ما يجب أن يمدح وما يجب أن يذم » ، وهذه الأهاجي السحي أجود ما كتب بوالو ، وهي تقترب من النشر .

#### ثانيا ـ الرسائل الشعرية:

وعددها اثنتا عشرة رسالة (١٦٦٨ ـ ١٦٧٨) ويمكن تقسيمها هي الاخرى الى ثلاثة أنواع :

ا ـ رسائل الى الملك : مثل الرسالة الاولى (مزايا السلام) ، والرسالة الرابعة (عبور الرين) والرسالة الثامنة (شكر) .

٢ \_ رسائل خلقية : مثل الرسالة الثانية (ضد القضايا)

والثالثة ( الخجل الزائف ) ، والخامسة ( معرفة الانسان نفسه ) ،

والتاسعة ( لا شيء أجمل من الحقيقة ) ، والعاشرة ( الى أشعارى ) والحادية عشرة (الى بستاني) ، والثانية عشرة (حب الله) •

٣ ــ رسائل أدبية : مثل الرسالة السادسة ( متع الحقول )
 والسابعة ( فائدة الأعداء ) •

وهذه الرسائل تعتبر ثمرة النصر الذي حازه بوالو اثر الحرب التي شنها في أهاجيه وهو يبدو فيها مكتمل النضج الادبي وهادئا بعض الشيء لا سيما بعد أن ظفر بحظوة لويس الرابع عشر • ثالثا \_ 17٨٣ ] :

ومعنى هذه الكلمة النضد الذى توضع عليه فى الكنيسة كتب الشعائر · وقصة هذه القطعة الشعرية الطويلة معروفة : فقد نشب خلاف بين أمين صندوق كنيسة سانت شابيل وبين قس من قساوستها الذين يتولون الترتيل فيها حول نضد قديم . فلجنًا الى قاض عرف بالذكاء والفضل ، هو لاموانيون ليحكم بينهما مالعدل ·

وحدث أن قص القاضى هذه الواقعة على بوالو وقال له: « ان فى هذه القصة مادة تصلح لأن تكون موضوع أحدى القصائد، فرد عليه بوالو قائلا: « لا يجب أبدا أن يتحدى مجنون » ! وما ان عاد الى بيته حتى كرس نفسه لكتابة قصيدته فأتمها فى ليلته كما يزعم يعض النقاد •

وبكتابة هذه القصة بلغ بوالو أحد مراميه ؛ فنحن نعرف الآن أنه كان يمقت الملهاة الرخيصة التي كان كتابها يعالجون الموضوعات الهامة باسلوب وضيع يعتمد على تفاهة التعبير ولقد وجد في موضوعه المفرصة المواتية التي يثبت فيها أن الفن الحقيقي يبيح \_ على العكس حلى موضوعات هزلية بطريقة تناى عن الهزء والاسفاف •

ويذهب بعض النقاد الى أن هذه القطعة باستثناء الاثنتين الأوليين من أغانيها السبت أجبود ما كتب بوالو من حيث جمال الصياغة الشعرية ، أما من حيث الموضوع نفسه فنجد أن كثيرين منهم عابوا عليه صرف بعض جهده فيه ، ونخص بالذكر منهم نيزار وكان من أكبر النقاد المعجبين ببوالو ، يقول عن هذه القطعة : «انه لمن المؤسف أن ينهك عقل بهذه القوة نفسه في تصبوير قمطر ٠٠ عقل علم فن العمل البطيء ٠ سبوف لا يرجع في المستقبل الا عقم عقل علم و «الرسمائل» و «ان الشعر» ٠

#### دابعا ـ فن الشعر (١٦٦٩ ـ ١٦٧٧) :

وهو يتكون من أربعة أجزاء أو أربع أغان كما يسميها بوالو: يبحث الجزء الأول في المبادئ العامة لفن كتابة الشمعر ، ويتناول المجزء الثاني ألوان الشعر «الثانوية» ، ويدرس الجزء الثالث الألوان «الراقية» ، ويضم الجزء الرابع ارشادات خلقية يسمديها بوالو خاصة الى الكتاب •

#### ١ - الغناء الأول:

ويمكن تقسيمه الى ثلاثة أجزاء رئيسية هي :

(أ) قواعد عامة في الاسلوب: يقول بوالو ان الشرط الاول لكتابة الشعر هو أن يكون الانسان قد ولد شاعرا ، ينبغي اذن عليه أن يسائل نفسه في غير زهو ان كان رزق فعلا موهبة انسعر ؛ فان كانت قد أتيحت له وجب عليه أن يعرف اللون الذي يناسب استعداده الفطرى ؛ ذلك لأنه لا يكفي الانسان أن يكون شاعرا ليقحم نفسه على ما يتراءى له من فنون الشعز وانما يجدر به أن يستوثق بدقة مما يلائم مواهبه من هذه الفنون وكيفما كان اللون الذي خلق من أجله فيتحتم عليه أن يكون ذا احساس سليم و هذا الإحساس السليم هو على رأس الفواعد جميعا وبدونه لا يتحقق الوفاق بين الشعر والصواب الذي يدعو بوالو الى التمسك به حين يقول « لتحبوا الصواب » و

فالتمسك بالصواب يقتضى تجنب الصنعة والبهرج والافراط فى الوصف ، والغزارة العقيمة ، ويؤدى آلى الاعتدال ، ويدفع الى البحث عن الحقيقة ، ويحبب فى البسساطة · ثم انه لا بد من أذن صارمة ازاء أوزان الشعر وبالنسبة لاختيار الالفاط · · وخلاصة القول أن يبحث الشاعر فى أناة عن توافق الاصوات وانسجامها ·

(ب) تاریخ الشعر الفرنسی : وفی هندا الجزء یلخص بوالو تاریخ الشعر الفرنسی منذ العصندور الوسطی حتی ظهدور مالیرب Malherbe (۱۹۵۸ - ۱۹۲۸) ، ولکنه لا یبدو منصفا تجاه رونسار ومدرسته - وعلی العکس من ذلك نجده یتحمس لمالیرب : « وأخیراً لقد أتی مالیرب ! » ، ویدعو الی الاقتداء به ،

(ج) العودة الى القواعد العامة: ثم يستانف بوالو كلامه عن القواعد العامة فى الاسلوب فى ضوء تحليله للنهضة الشعرية التى قام بها ماليرب: لابد من الوضوح، ويكفى أن تكون الفكرة واضحة فى الذهن ليجىء الأسلوب بدوره واضحا؛ ولا بد كذلك من الدقة

فى التعبير ومن صواب الصياغة، ذلك لأن احترام اللغة أولى الفضائل التى يتحلى بها الكاتب الحق و لا بد أيضا من مضى وقت طويل قبل أن يبلغ الشاعر هذه الدرجة من الاجادة: عليه اذن أن يتسلم بالأناة والصبر وأن يعمد الى تنقيح أسلوبه باطراد واذا كانتهذه المهمة شاقة فان مما يعين على تحقيقها أن يلجأ اتشاعر الى ناقد صارم يلتمس عنده التوجيه ، ويستجيب لارشاده بامتثال و

#### ٢ ـ الغناء الثاني:

وفيه يدرس بوالو أجناس الشعر التى يطلق عليها الاجناس الثانوية ، ويحلل خصائص كل منها ، ويبين ما ينبغى اتباعه فى صياغته ، ويورد من النماذج البشرية المختارة من بين القدامى من ينبغى الاقتداء بهم ، فالشعر الحزين مثلا يعبر عن أنات الرثاء أو عن لوعة الحب ، ولا بد للاجادة فيه من صعدق العاطفة وعمقها ، فان افتقر اليها جاء متكلفا وفاترا ، والقدوة فى هدذا النوع من السعر أمثال تيول وأوفيد .

ويلاحظ أن بوالو يفضل الهجاء على غيره من فنسون الشعر «الثانوية» • وهو يسرد لنا تاريخه ، ويحكم على من برزوا فيه من شعراء الرومان : فقد كان بيرس يجمع بين القوة والغموض ، وكان جوفينال بارعا في التصوير وان تميز أسلوبه بالبهرج • • ثم يعرج بوالو على الهجاء في الشعر الفرنسي فيقول ان رينييه كان سفيها ، وال امتاز أسلوبه بملاحة متجددة دواما • • ويجدر بالذكر أن بوالو يقصد بالأجناس الشعرية الشانوية كل ما عدا المأساة والملحمسة والملهاة •

#### ٣ ـ الغناء الثالث:

وهو يتناول ما يسميه بوالو بالاجناس الراقية :

(أ) المأساة : انها تهدف الى اثارة الفزع أو الشفقة ، من هنا يجب على الشاعر أن يحرص فيها على تحريك القلوب • ان الانفعال أساس العمل التراجيدى ، لا بد اذن من لمسات تهز العاطفة • ويجب أن يتم عرض الموضوع بايجاز ووضيوح ، وسيواء أبرز الكاتب

الأحداث بالتصوير أو بالسرد فيجب أن تكون محتملة يمكن تصورها كما يجب أن يطرد ما تثيره من اهتمام من مسلهد الى مسهد الى أن تصل الى نهايتها التي توضح كل جوانب الغموض •

ثم يقدم بوالو عرضا لتاريخ المأساة: كانت مجرد «كورس» في الماضى ، ثم ظهرت المعالم الاولى للدراما بفضل Thespis ثم طورها «أشيل» فأصبحت دراما بالمعنى الصحيح ، ثم تميزتهذه الدراما بالفخامة والغلو ، ولا يذكر بوالو أوريبيدس ، ثم يتطرق الى الحديث عن تطور المأساة في فرنسا فيقول ـ وهنا أحدا خطائه ان المسرح كان ممقوتا في العصيور الوسطى ، وينسب الى عصر النهضة فضل تطعيم المسرح الفرنسي بالموضوعات التي كان القدامي قد تناولوها ، وتغذيته بعياطفة الحب ، ويعود بوالو بعد هذا الاستطراد الى خصيائص الماسياة مسهبا في الكلام عن جوانبها الاخلاقيه ،

واذا كان تصوير الحب هو الوسيلة الحقيقية للتأثير في النفوس ، فينبغي مع ذلك أن يبرزه الكاتب في صراع مع الواذع النفسي بحيث يظهر لنا لا كفضيلة من الفضائل وانسا كنوع من أنواع الضعف الانساني •

أما أسلوب المأساة فيجب آلا يكون على وتيرة واحدة ، وأن يتميز بالسهولة ، وأن ينأى عن المبالغة ، ان كاتب المأساة لايستطيع أن يؤثر اذا لم يكن هو نفسه متأثرا ، ويختتم بوالو عرضه بايضاح صعوبة الظفر بالنجاح في الميدان المسرحي ،

(ب) الملحمة : يقول بوالو ان المادة الرئيسية للملحمة هي التي تتأتى بما هو عجيب بشرط أن تبتعد كلية عن كل ما يتعلق بالدين المسيحي لما له من طابع قدسي ولأن استخدامه يؤدى للاسف الى الخلط بين الكذب والحقيقة • والشيء الوحيد الذي تسلطيع أن تستعير الملحمة منه مادتها هو الاساطير ، لأن فيها من الجمسال الشاعرى ما يحقق الامتاع .

ثم سيدى بوالو الى كاتب الملحمة مجموعة من التوجيات

أن يحسن اختيار بطله ليجيء هذا جديراً باثارة الاهتمام، وأن يسرد الحوادث في سرعة وحيوية، وأن يكون غنيا في وصفه،

معتدلا فى اختيار ما يسوقه من تفاصيل هزيلة · ويوصيه بأن يبدأ فى بساطة وأن يضاعف أهمية الحوادث فى تدرج ، وأن يؤلف بين ماله طابع الهزل وبين ما يرتفع الى حد السمو · وعليه \_ بكلم\_ة واحدة \_ أن يسير على هدى هوميروس أعظم أساتذة الملحمة ·

ويختتم بوالو هـــذا الجزء بذكر الصعاب التي تعترض خلق الملحمة الجيدة وبالتنديد بهذه الفئة من شعراء الملاحم ذوى القرائح السقيمة الذين يزهون بانتـاجهم الركيك بالرغم مسا يشيره في الجمهور من استخفاف بهم وتحقير لهم •

(ج) الملهاة: يتناول بوالو الملهاة عند الاغريق ، ويفرق بين نوعين منها: نوع « قديم » كان بمثابة هجاء لاذع يرمى الى اثارة سخرية الجمهور من أشخاص حقيقيين ، ونسوع « جديد » يعالم موضوعات من وحى الخيال لا يقصد بها التهكم على أفراد معينين . أما النسوع الاول فيمثله أرسطوفان وأما الآخر فقد اكتمل على يد مياندر الذي ينبغي أن يتخذه الكتاب قدوة لهم فيحذوا حذوه في دراسة الطبيعة البشرية دراسة جدية وعميقة .

ولا يُجب أن يكون أسلوب الملهاة منحطا أو تافها • ثم انه لابد من أن تمنح كل شخصية فيها طريقة التعبير التى تناسب ثقافتها ومكانتها الاجتماعية • وينبغى على الكاتب ألا يعمد فى محاولته اثارة الضحك الى البحث عما هو غريب أو مناف للصواب ، كما يجدر به أن يتجنب فى التعبير كل ما يجانب اللياقة أو يحتمل اللبس •

الغناء الرابع: وهذا الغناء يشبه القانون الخلقي لرجل الأدب ، ذلك لأن مفهوم الكاتب عند بوالو كان يفترض \_ كما أسلفنا القول \_ تحليه بالشرف والنزاهة وغيرهما من الخلال التي تكفل له الاحترام والتبجيل .

ويبدأ بوالو هذا الجزء من « فن الشعر » بقصة ذلك الرجل الذى أخفق فى مهنة الطب ثم فطن الى استعداده الحقيقي فغير مهنته؛ لقد صار مهندسا معماريا ناجحا • وما يسرد بوالو هذه القصة الاليبرر معاودته الحديث عن ضرورة موهبة الشعر بالنسبة لمن يريد أن يكون شاعرا ، والاليؤكد أهمية النقد فى صقل هذه الموهبة • •

ثم يستأنف توجيه النصائح الخلقية : على الشاعر أن يتنزه

عن الاباحية ، لأن مهنة الكانب تصبح مهنة وضيعة ان هى أسهمت في الانحلال الخلقى · صحيح أن تصوير الحب مباح ، ولكن بحيث لا يخدم هذا التصوير أى نوع من أنواع التبذل · ان الفضيلة تصون النبوغ ، اذن فيجب التمسك بها · وينبغى أن يتجرد الكاتب من الغيرة « انها آفة من آفات رجال الأدب ، وهى رذيلة ان وجدت في أحدهم دلت على ضيعه مواهبه · ولا يكفى آن يكون الانسان كاتبا ، بل ينبغى عليه أن يكون في الوقت نفسه طيب الصحبة ، ممتع الحديث ، تم ان مما يشين شاعرا من الشعراء ان يوجه همه لكسب المال : يجدر به \_ على العكس \_ أن يسيعى لبلوغ المجد ، وعليه ألا يحط من قدر الشعر ، ذلك الفن الالهى الذي هذب فيها مضى النفوس ، وألهب فيها الوطنية ، وعلم الحكمة والفضيلة ·

ويختتم بوالو كلامه بدفاع مجيد عن حق الكاتب في الحياة النكريمة ، هو في الواقع حت لبق للملك على رعباية الأدب وتامين المستغلين به ضد العوز ؛ فهو يرى أن الشاعر لا يستطيع أن يعيش من المجد ان كانت معدته تشكو الجوع • « ولكن أى شيء يبرر الخوف في عصر تحظى فيه « الفنون الجميلة » بمكرمات ملك مستنير لايعرف التفوق في ظله الفاقة ؟ »!

\*\*\*

ان أبيسات «فن الشعر» كُبنود القانون من حيث الوضوح والدقة ، وهى تتميز فضلا عن ذلك بالسهولة والجزالة ، ويقترن فيها شرح المبدأ الذى يجب أن يتبع بالمثال الذى ينبغى الاقتداء به ولكى تجيء القواعد التى نادى باتباعها حية مثيرة للاهتمام فقد صبها بوالو فى قالب نقد موجه الى من يجهلونها أو يحيدون عنها ، واذا كانت أشعار بوالو تفتقر \_ كما قلنا \_ الى الشاعرية الأصيلة فى كثير من الأحيان :

« كثيرا ما أكسو بالشعر نثرا خبيثا »

( من الأهجية السابعة )

فان ما يعوضها عن ذلك هو صدق الانفعسال والصراحة في التعبير ، يقول في رسالته التاسعة :

« ان قلبي الذي يقود دائما عقلي »

« لا یقول للقراء شیئا غیر ما یحس به » «ان فکری یکشف عن نفسه بوضوح فی کل مکان» «وسواء عبرت أشعاری تعبیرا حسنا أو ردیئا» « فانها تحتوی دائما علی فکرة »

وياخذ بعض النقاد على بوالو آنه نادى بتحسكيم العقل فى الشعر بصورة مطلقة : الامر الذى يطهس الفروق بينه وبين النش ؛ ويرد آخرون بأن صساحب كتاب «فن السعر» آراد بالعقل ضمان التوازن بين الملكات الادبية • ويعساب عليه أنه لم ير فى انتاج العصور الوسطى الا مظاهر الرداءة ، وأنه استصغر شأن النهضة الشعرية التى خلقها رونسار وأتباعه فى القرن السادس عشر • (الغناء الاول)

وقيل ان بوالو قسم الاجناس الشعرية تقسيما تعسفيا بان أطلق على بعضها « الاجناس الثانوية » وعلى الاخرى « الاجناس الراقية » ، بينما لا تستمد القطعة الشعرية قيمتها الا من الموضوع الذي تتناوله ومن الاجادة التي تتميز بها • وكان الاولى به أن يجعل تقسيمه الشعر الى ملحمة وغناء ودراما • (الغناء الثاني)

ولوحظ أن بوالو تناول الملحمة بعد المأساة في حين أنها سابقة لها من ألوجهة التساريخية و أخذ عليه اتهامه العصور الوسطى بمقتها الفن المسرحى ، اذ الحقيقة أن المسرح كان حينذاك وسيلة من وسائل النسلية الشائعة بين الناس • وفيل انه قيد هذا الفن بقيود صارمة مطلقة هي وحدة الحركة ووحدة الزمان ووحدة المكان، وان كانت قاعدة هذه الوحدات التلاث قد عرفت من قبل •

هذا قليل من كثير مما عيب على بوالو ، ومع ذلك فهو يعتبر وسيظل دائما ــ الشاعر الساخر النزيه الذي نصب نفسه رقيبا على الانتاج الادبى في عصره ، وقنن الشعر ، واستخلص القواعد التي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية من أعمال أئمة تتابها الذين لم ينشروا بيانا يحددون فيه مبادئهم مثلما فعلت مدرسة رونسار من قبلهم في القرن السادس عشر ، والمدرسة الرومانتيكية من بعدهم في مقدمة كرومويل الشهيرة لفكتور هوجو ، وبوالو ــ قبل كل شياحد هؤلاء الكتاب الذين يتميز انتاجهم بالعالمية ؛ يقول عنه أحد

النقاد: «ان بوالو ليس فحسب رجل القرن السابع عشر الذي يمثل الروح الفرنسية ، ولكنه يمثل ألعقل في جميع الأزمنة وجميعالبلاد والحقيقة أنه أثر فعلا في جميع الأزمنة وجميع البلاد التي فتحت أبوابها أو نوافذها أمام الادب العالمي : تأثر به في اسبانيا أمثال لوزان الذي نشر هو الآخر «فن السبعر» ، وتأثر به في انجلترا أمثال دريدن في بحثه عن السبعر المسرحي ، وبوب في رسائله الشعرية وأهاجيه ، وتأثر به في ألمانيا أمثال جوتشيد ولسنج الذي قام بدور نشيط من أجل دفع الحركة المسرحية في بلاده الى الامام، وفي ايطاليا تأثر به السعر التمثيلي في مجموعه منذ القرن الثامن عشر •

ان انتاج بوالو يجعل منه المثل الأعلى للأديب النزيه والناقد الذي يسهر على سمعه الادب ويحكم على الكتاب برجاحة عقل في غير تحيز : يسخر من التافه ليحمى الناس من تفاهته ولينحيه ـ ان استطاع \_ عن مهنة الكتابه ، ويرعى القدير ليزيد من خصب قريحته ، ويأخذ بيد الموهـوب الذي لا يزال في مرحلة التكوين والصقل . لنستمع الى سانت بيف وهو يتحدث عنه ( في العصر المرومانتيكي ! ) : اتعرفون ماذا ينقص في هذه الايام شعراءنا ، وهم الذين كانوا في مستهل حياتهم الادبية ممتلئين بالملكات الطبيعية؟

وان كلمة الناقد الفرنسى الكبير جوستاف لانسون التي نسوقها الآن في ختام هذا الفصل والتي قالها في كتاب له عن بوالو بنسب المن بأن ترمن دائما الى ما حققه صلاحب « فن الشعر» في ميدان الأدب التعليمي ، فلقد أمتع الناس اذ أضحكهم ولكنه لم يضحك عليهم :

« اننا ۔ نحن الفرنسیین ۔ نرید من الکاتب أن یمتعنا حتی وهو یبکینا ، ونرید أن نکون علی حق حین نستمتع أو نبکی ، أی أننا نرید أن نستوثق من أن الکاتب لا یهزأ بنا » •

#### المختار من « فن الشيعر » ليوالو

#### عن الألهام الشعري:

عبثاً يفكر كانب متهور فى الوصول الى مستوى فن الشعر اذا لم يحس بتاثير السماء الخفى اذا كان نجمه لم يقدر له أن يولد شاعراً انه نظل دائما أسدر قر بحته الحدياء

#### \*\*\*

#### عن الاحساس السليم:

وسواء كان الموضوع الذي تطرقه هازلا أو ساميا فيجب أن يتفق الاحساس السليم مع القافية

#### \*\*\*

ان القافية أمة ما عليها الآ أن تخضع واذا جد الانسان منذ البداية في البحث عنها أعتاد العقل العثور في يسر عليها

#### \* \* \*

ولكن ان أهملت صارت عنيدة وجرى المعنى وراءها للحاق بها لتكن اذن محبا للصواب ولتستمد كتاباتك دائما منه وحده رونقها وقيمتها

#### \* \* \*

#### عن وجوب تنويع الأسلوب:

اذا كنت تريد أن تحظى بحب الجمهور فلتنوع أسلوبك في الكتابة باطراد الله المدارة المواد المراد المراد المربي على وتيرة واحدة لهو السلوب زائف البريق في الاعين يدعو حتما الى النعاس الله السلوب زائف البريق في الاعين يدعو حتما الى النعاس

#### عن موسيقي الشعر:

لا تدفع آلى القارىء الا بما يمكن أن يمتعه ولتكن أذنك صارمة من أجل الايقاع

#### \* \* \*

ومهما كان بيت الشعر ، ومهما كان نبل الفكرة يشبيع فيه فانه يعجز عن امتاع العقل ان نفرت منه الأذن

#### \* \* \*

#### عن الوضوح:

هناك عقول أفكارها الغامضة تشبه في تعثرها السحاب الكثيف ولا يقوى نور الصواب على النفاذ اليها اذن فلتتعلم قبل أن تكتب كيف تفكر ان أفكارنا في تفاوت درجات غموضها تستتبع تعابير تختلف من حيث درجات الدقة والصفاء وان ما يعقله الانسان بدقة يأتي التعبير عنه جليا وتاتي الألفاظ التي تفصيح عنه في يسر

#### \* \* \*

### على النقد البناء:

ليكن لك أصدقاء يسارعون الى الحكم عليك لكى تعرف كيف تميز بين الصديق والمداهن فرب انسان يصفق لك في الظاهر بينما هو في الواقع يسخر منك ويموه عليك لتكن محبا للنصح لا للمديح

\* \* \* \* عن ضرورة مشابهة أحداث الماساة للحقيقة :

لا تقدم أبدا للمشاهدين شيئا لا يستطيعون تصوره

ان الشيء الحقيقى قد لا يشبه أحيانا الحقيقة ورب شيء عجيب لا أجد له أي رونق لأن العقل لا يتأثر بما لا يصدمه

> عن سرد الآحداث في الملحمة : ليتسم سردك بالحيوية والسرعة وليتميز وصفك بالغني والفخامة ولتتجنب دائما التفاصيل الوضيعة وليكن استهلالك سهلا لا يشوبه آي تكلف

#### \* \* \*

#### عن خصائص الملهاة:

ان الملهاة ، وهي عدوة التأوهات والعبرات لا تبيح أبدا في أشعارها آلام المأساة الا أن مزاولتها لا تكون بالذهاب الى الطريق العام من أجل امتاع الدهماء بكلمات قذرة وضيعة يجب أن يسمو الممثلون في هزلهم عقدة الملهاة يجب أن تحل في يسر والحركة فيها يجب أن تسير بتوجيه من ألعقل فلا تتوقف في مشهد أجوف ويجب آن يسمو في الوقت الملائم أسلوبها المتواضع اللين وابح برقة بالألفاظ البارعة بالعواطف التي تعابيرها الزاخرة بالألفاظ البارعة بالعواطف التي تعاليج برقة واحذر أن تمزح على حساب الاحساس السليم وعليك ألا تحيد أبدا عن الطبيعة (ما يتفق مع طبيعة الانسان وما يدل على فهمها)

#### \* \* \*

فى شرف الكتاب ونزاهتهم : أيها الكتاب : أعيروا تعاليمي أسماعكم أتريدون أن تحببوا القراء فيما يجود به خيالكم ؟ لتقرن قريحتكم الخصبة دائما في دروس تتميز بالاجادة ما هو قوى ونافع بما هو ممتع لا يجب أبدا أن تقدم نفوسكم وأخلاقكم عنكم وهي التي تنعكس قي انتاجكم وهي التي تنعكس قي انتاجكم الا صورا تحمل طابع النبل اني لا أستطيع أن أشعر بالتقدير اذاء هؤلاء الكتاب الذين يتخلون في أشعارهم بحطة عن الشرف والذين يخونون الفضيلة على ورق أثيم فيجعلون الرذيلة محببة في أعين قرائهم في خين مس الحس في أشعاره الطاهرة

\* \* \*

علينا ألا نسعى الى الشرف بحيل شائنة •

# لعبة الحب والمصادفة لمسادية

(1)

السكلام عن صاحب مسرحية « لعبة الحب والمصادفة »(١) يثير التفكير في شيء يمكن أن نطلق عليه «لعبة العبقرية والانصاف» إ٠٠ العبقرية سخية في عطائها ، والأجيال ضنينة أو متباطئة في انصافها! بل كلما برز في انتساج عبقرى طابع الابتكار والندرة كلما ازدادت الاجيال تباطؤا في حكمها عليه ، وتقتيرا في انصافها له إ٠٠ أما ان جاء هذا الانتاج فريدا في نوعه فينبغي أن يدفع صاحبه نفسه الى واقعية غير متشائمة كل التشاؤم : عليه أن يتعلل في حياته بصبر طويل يحمل معه تتمته حين يغادر الدنيا ٠٠ ولقد طالت لعبة ألعبقرية والانصاف هذه بالنسبة لماريفو ٠٠ ونحن نقصد الانصاف الكامل : فبالرغم من انقضاء قرنين على وفاة هذا الكاتب الكبير ، وبالرغم من أثيرا من روائع انتاجه يمثل في كثير من بلاد العالم ، وبالرغم من مئات الابحاث التي كتبت عنه ، فلا تزال في أصالة انتاجه جوانب

<sup>(</sup>۱) هذا البحث عن «لعبة الحب والمصادفة» لعب في اعداده دورا كل من المصادفة والحب ، فلقد كان موضوعه مسجلا في «سلسلة تراث الإنسائية» باسم أستاذنا الجليل الراحل الدكتور محمد مندور ، وان ذكرى هذا الناقد الأدبى الكبير لم تفارق خيالنا طوال الفترة التي استفرقها اعداد مادة البحث وصياغنه ، لقد كان رحمه الله محبا لماريفو ، مهتما بدراسته ، وأنا أهدى بحثى ـ عن هذا الكاتب. فلسرحى الفذ ـ الى ذكراه العاطرة ، عله يواسيه بعض الشيء في قبره الذي يضم حم رفات أديب نابغة ـ عديدا من مشاريع طموحه خسرها الأدب من غير شك ،

غامضة ، وأخرى يقف النقد أمامها حائرا ! • • ليس غريبا اذن أن تكتب «مدام دورى» الاستاذة بالسوربون في أول سطّر من كتابها « بعض الجديد عن ماريفو » : « ماريفو هذا المجهول • • » !

ولد ماريفو في الرابع من فبراير عام ١٦٨٨ بباريس لأسرة انتمى اليها كنير من القضاة • وبعد ميلاده بقليل عين آبوه \_ وكان من أصل نورماندي \_ مديرا لدار العملة بمدينة ريوم ، ثم انتقل الى مدينة ليموج ولم تعرف الوظيفة التي شغلها في هذه المدينة وان كان من المعروف آن بها دارا للعملة هي الاخرى • وتلقى ماريفو علومه في «ريوم» و «ليموج» ، ثم انتهى به المطاف في باريس حيث أتم دراسة الحقوق • ولم يحظ بثقافة كلاسيكية واسعة (اليونانية واللاتينية) ، الأمر الذي دفعه فيما بعد الى الازراء بالقدامي ومناصرة المحدتين كما سنرى بعد حين • وفي عام ١٧١٧ تزوج من «كولومب بولوني » التي توفيت بعد عامين فلم يتزوج بعدها و « بكاها طول حياته» • • وكان قد أنجب منها بنتا وحيدة هي «كولومب بروسبير» (يقع ميلادها في الفترة بين عامي ١٧١٨ و ١٧٢٣) التي اجتذبتها حياة الرهبنة (يقال بتسجيع من أبيها) فدخلت الدير في عام ١٧٤٥؛ كان ماريفو يعاني العوز فاسهم دوق أوليان في نفقات تكريس الفتاة باعانة قدرها مائة وعشرة من الجنيهات •

وحياة ماريفو مجردة من الاحداث الكبيرة ، اللهم اذا تذكرنا نكبة افلاسه واننين أو ثلاثة من الاحداث الادبية كزجه بنفسه في معركة القدامي والمحدثين وانتخابه عضوا في الأكاديمية الفرنسية، كما سنرى بعد قليل • على ان حياة «الكاتب» تجد ما يعوضها ـ عن ضآلة هذه الأحداث ـ في شخصية « الانسان \* ؛ يقينا ان عناصر هذه الشخصية مشوقة ومثيرة للتأمل في كثير من جوانبها •

يروى لنا ماريفو مغامرة حدثت فى شبابه وأثرت أعمق التأثير فى مواهبه وسلوكه فى الحياة : كان يحب فتأة جميلة عاقلة تتميز بالبساطة والرقة . . وتصادف يوما أن فطن الى أنه نسى لديها أحد قفازيه ، فعاد اليها ، ولشد ما كانت دهشته حين فاجأ « فتاته الساذجة » وهى تنظر فى مرآة وتكررلنفسها العبارات الخداعةالتى تعتزم أستعمالها فى اليوم التالى ! • • كانت تبدو وكأنها تحفظ نغما من أنغام الموسيقى ! • وكان تصنعها من الاتقان بحيث سرت فى

جسم الشاب رجفة انتزعت من قلبه فجأة كل حبه ٠٠ وعلا وجه الفتاة الاحمرار من المفاجأة والخجل. وأخد ماريقو قفازه، وانحنى أمامها محييا وأسارير وجهه تنطق بالاحتقار ٠٠ ولم يعد يقابلها منذ ذلك اليورة ، ولكن من الواقعة من المؤكد أنها أصابت انشاب بخيبة أمل مريرة ، ولكن من العسير علينا في ضوء ما نعرفه عن مظاهر سلوكه في المجتمع أن نصلت زعمه أن نكبته العاطفيه أصابته بنفور من الناس لم يفارقه طوال حياته ٠٠ كل مايمكن أن ترجحه هو أنها اسهمت في صقل موهبة هامه من مواهبه : التأمل المتصل الذي يرنو الى الكشف عن جوهر الطبيعه النسائية من وراء المظاهر الخداعة ؛ وأنها حقنته بنوع من المصل ضد التمويد والتغرير ، وأن تأثيرها انسحب على بعض الشخصيات التي خلقها ماريقو ، على تلك التي تحرص على التنقيب والدراسة المتأنية الواعية قبل الاقدام على الزواج امثال «دورانت» و «سيلفيا» في مسرحية «لعبة الحب والمصادفة» ٠٠

نقول : أسهمت في صقل موهبه التأمل المتصل ، فلقد كان ماريفو دقيق المُلاحظة لا يفوت بصره أو سمعه شيء ، وهو يحدثنا في مكان ما عن « عادته القديمة الا يعيش الا ليسمم ويرى » ٠٠ ولم يكن يسمجل في نفسه ما يعي تسجيلا آليا ، وانمَّا كان يخضعه لتفكير عميق ، ويجعل منه مادة لحوار صامت بين عقله وعقول الآخرين ، ثم يستخلص منه ما قد يراه معظم الناس طبيعيا حين ينبهون اليه ، وإن كان لا يتوصل إلى ادراكه الا من لهم مثل فطنة ماريقو الذي يقول: «إن الانسان الذي يفكر كثيرا يتعمق ما يعالج من موضوعات ؛ وهو يتغلغل فيها ويلاحظ أشياء بالغة الدقة يحسمها الناس حين يطلعهم عليها ، وأن كان لا يفطن اليها في كل زمن من الأزمان سوى نفر قليل ، ٠٠ سلوك الناس بالنسبة لماريف و مادة غنية لتجارب الفكر ، والمجتمع أفضل الكتب وأنفع أستاذ في الحياة. لا يمكن لانسان يلحظ كل شيء ويتأمله ويحلله الا أن يكون حساسة ٠٠ ولقد كان ماريفو يثبر انتباء الآخرين بما رزقه من حساسية مرهفة تصل الى حد المرض ، حساسية قد تحدث ردود فعل سيئة فيمن حوله بين الحين والحين ، ولكن من المؤكد أنه أول من ينوء بعبئها ويشعر بأصدائها في مزاجه وصلاته بالناس • حدث

خات يوم أن اتهم «مارمو نتمل» بأنه يسخر منه فنقلت مدام «جوفران» الادعاء ألى هذا الأخير الذي هرول إلى ماريفو يطلب منه أيضاحا لما يزعم · · ورد ماريفو قائلا : «ماذا ! أنســـيت ما حــدث في تلك الأمسية التي كنا فيها عند «مدام دى بوكاج » ؟ لقد كنت جالسا الى جواد «مدام دى فيومون» ، ولم تكفأ أنتما الانسان عن النظر الى والضحك وأنتما تتهامسان • يقينا أنكما كنتما تضـــحكان على ، ولست أدرى لماذا ، ذلك الأني لم أكن في ذلك اليسوم أكثر أثارة للسخرية منى في أي وقت آخر ! » ٠٠ ولم ينكر « مارمونتيل » الواقعة وان كان قسد قرر أن في الأمر التباسا : كانت « مدام فيومون» تشاهد ماريفو للمرة الاولى ·· وحين ذكر لها «مارمونتيل» استحمه لم تصدقه! ١٠٠ لأنها تعرف ضابطاً في الحرس يحمل نفس هذا الاسم ! • • أما اصرارها على عدم التصديق فقد أمتعه ، وأما اصراره هو على أن الشخص الذي ينظران اليه هـو الكاتب ماريفو فقد بدا لها أمرا فكها ١٠٠ وبعد أن سمع ماريفو هذا الشرح شعر بارتياح ، وأعلن لصاحبه تصديقه ، وطلب اليه أن يعتبر الأمر منتهيا ! ٠٠ وكانت « ماركيزة بومبادور » \_ صديقة الملك لويس الخامس عشر \_ تتبرع له سنويا بأنف دينار (ألف ecus ) ترسلها اليه بطريق غير مباشر على أنها منحة من الملك نفسه ، مراعاة لحساسية الكاتب وحرصا منهاً على ألا تشعره بالمن عليه ٠٠ وشاء القدر أن ينكشف الأمر: أنبأ «فوازرون» «دوقة شوازيل» أنصديقه ماريفو حدثه عن سوء حالته المالية ، وعن برمه بالحياة ، وعن عزمه على الانعزال عن الحياة البارسية . . وأرادت الدوقة أن تنقذ ماريقو من الفاقة فتدخلت من أجله لدى الماركيزة ٠٠ الا أن هــذه الاخرة دهشت ، وفي تفسيرها لدهشتها أفشيت السر ١٠٠ وحين أدرك ماريفو أن «فوأزرون» صار مطلّعا على هذا السر بدأ يشسعر نحوه بفتور ، وانفمس في موجة من الكآبة يقال انهـا اختصرت نهـاية حياته !٠٠

ولم يكن ابتئاس ماريفو في الواقع يرجع الى مجرد افشاء ذلك السر ، واثما ـ على الأخص ـ الى ادراكه أن « ماركيزة بومبادور » رثت لحاله وأشفقت عليه في يوم من الايام ! فلقد كان الرجل عزيز النفس ، شديد الاعتداد بكرامته ٠٠ وكان ذلك يظهر في أبسط الأمور : ما أكثر المرات التي انسحب فيها من الصالونات التي كان

يرتادها ، لأن شخصا استمع اليه في شرود أو قاطعه وهو يتكلم! • يقول « جريم » ان كثر الكُّلماأت براءة كانت تجرحه ، وأنه كان يفترض أن الآخرين يعملون على اهانته ، الأمر الذي حعله بائسما» . ويقول «سانت بيف» انه كان مصابا «بالروماتزم الأدبي» • • ويقول «كوليه» : «لقد كان مليئا بالاعتداد بالنفس • • وما شاهدت أبدا في أيامنا هذه شخصا في مشـــل حساسيته ٠٠ كان يتحتم ازجاء المديح اليه وتدليله بطريقة متصلة كما لو كان امرأة جميلة»! •• ربما ٠٠ ولكن ما من شك في أن الاعتزاز بالنفس يصبح فضيلة كبرى تغذى المواهب ان هو نبع من شعور بقيمة حقيقية وكم يتجاوز حدوده الطبيعية ٠٠ موقف كهذا مثلا يثر قطعا الاعجاب والاحترام ؟ حدث أنمرض ماريفو مرضا أطالته الفاقة ، واذا بصديقه «فونتنيل» يحمل اليه مائة جنيه من الذهب ليدبر بها أمره ٠٠ ولكن ماريفو ير فضها باعتدار رقيق قائلا : «اني أقدر صداقتك حق قدرها وما تقدم الى من دليل عليها يؤثر في ٠٠ ولكني سارد عليك بالطريقة التي تتحتم على والتي تستحقها : أقول لك آني أنظر الى هذه المائة من الجنيهات كما لو كنت قد قبلتها وانتفعت بها ، وأردها اليك مقرونة بعرفاني بالجميل » · كرامة وصراحة أيضًا · · وحب ماريفو للصراحة يصل الى حد اثابة الصرحاء! • يقال أن شحاذا استجداه وهو يهم بركوب العربة مع «مدام لالمان دى بيز» ٠٠ ولكن ماريفو نظر اليه فوجه سكيم البنية تنضح الحيــوية على وجهه فأنبه على كسله الذي يدفعه الى التسول دون مبرر ٠٠ واعترف الشحاذ بأنه كسلان فعلا • • فدس ماريفو في يده قطعة من فئة الستة جنيهات، الأمر الذي أثار دهشة رفيقته ٠٠ ولــكن ماريفو قال لها : « أنى لم أستطع أن أمنع نفسي من مكافأة دليل على الصدق »! • على أن صراحة ماريفو كانت تصمت في الظروف التي تتطلب. بلاغة حادة ! ٠٠ كان شريف في عصر يلجأ الكتاب فيه الى أخس الوسائل لاشفاء أحقادهم ، ولم يكن يهتم بالرد على الهجوم الشخصي لأنه كان يتحدى المذاهب لا الاشخاص ٠٠ مؤلفاته جميعا \_ ولا سيما الشطر النقدى منها \_ لاتذكر اسم احد من أعداثه ، بل ولا اسسم فولتير ا٠٠ ولكن لم نشير الى فولتير بالذات ؟ ٠٠ ذلك لأنه أعنف خصومه: معظم مسرحيات ماريفو تمثلها فرقة الإيطالين ، وفولتس يمقت الكوميديا الايطالية كتابا وممثلين ، ويحتقرها ، فضلا عن أنه

يعتبر أن كوميديات ماريفو مجردة ، ويتصدى لصاحبها علانية : عنيفًا في كتاباته ، وأشد عنفًا في أحاديثه ؛ ويبلغ هذا العنف حد التجريح ، يقــول عن مؤلف «لعبة الحب والمصادَّفَة» : « إنه رجل يصرف حيساته في وزن بيض الذباب في ميسزان من خيسوط العنكبوت» الم صحيح أن فولتير لم يسلم كلية \_ كما يقال \_ من لسان ماريفو الذي قال عنه : « ٠٠ هذا الحسيس يزيد على أمثاله برذيلة هي أن لديه بعض الفضائل أحيانا» ! · ولكن هناك موقفاــ يسجله تاريخ الأدب ـ يدل على كل حال على ما يتميز به ماريفو من نبل وشرف في الخصومة : في عام ١٧٣٥ (عمر ماريفو ٤٧ سنة ) تظهر رسائل فولتير الفلسفية ، التي تثبر أعداءه وسخط البرلمان٠٠ ويحاول أحد الناشرين انتهاز هذه الفرصة للكسب المادي فيقترح على ماريفو تسفيه هذه الرسائل وتفنيهدها مقابل مكافأة قدرها خمسمائة فرنك ( مبلغ ضخم في ذلك العصر) ١٠٠ الا أن ماريفو يرفض هذا العرض السخى لآنه يستنكر أن ينبرى لانسان في لحظة يتحالف فيها كل شيء ضده • ويرقى نبأ العرض ألى أذن فولتيَّر الذي يخشي أن ينتهي الأمر بماريفو الى قبوله ، ويريد أن يأمن جانب خصمه هذا فيكتب الى صديق يدعى برجيه رسسالة يمتسدح فيها ماريفو امتداحاً طويلا ، مؤملا آن يطلع عليها هـذا الأخر ، يقول فيها : « • • اننى أتألم اذا أضــطررت الى أن أضيف الى أعدائي رجلا في مثل خلقه أقدر ما يمتاز به من عقل ونزاهة ٠ ان مؤلفاته تتميز خاصة بطابع فلسفى وانسياني واستقلالي اسعدني أن أجد فيه مشاعري الخاصة · · · » ! نفاق ودها، فولتبريان !· · ويلم الناشر ويضاعف المكافأة ٠٠ ويتردد ماريفو ٠٠ وتتزايد مخــــاوفّ فولتبر فيكتب الى صديقه « تيريو » رسالة غريبة يستعطف فيها ماريقو ويطعنه في نفس الوقت : « • • اشكر السيد ماريفو ، انه يعد ضدى كتابا ضخما سيدر عليه ألفا من الفرنكات، اني أصنع ثراء أعدائي»! (٤ مارس ١٧٣٦) ٠٠ وبعد يومين رسالة أخرى تكاد تنطق بالياس وان تميزت هي الاخرى بطابعي الاستعطاف والعنف معا : «٠٠ اني لم أطعن السبيد ماريفو ولم أرد أبدا أن أطعنه ، فأنا لا أعرفه قط ، ولا أقرأ أبدا انتاجه ١٠ انه ان كتب ضدى كتابا فلن يكون ذلك بوحي من الرغبة في الثار \_ والا لكان قد نشره من قبل \_ وانما بدافع من المنفعة ، ذلك لأن المكتبة التي عرضت عليه في الماضي خمسمائة من

الفرنكات تعرض عليه الآن آلفا من الفرنكات ، ٠٠ ثم يستحيل غضبه ــ كعادته ــ الى سباب فينعت ماريفو «بالبائس» ! ٠٠ المهم أن ماريفو رسخ فى موقفه الشريف اذ رفض نهائيا عرض الناشر الانتهازى ، بالرغم من الشظف الذى تأن يعيش فيه ، وبالرغم من أن رسائل فولتير الفلسفية كانت تمتهن حرمة عقائده الدينية : فصحيح أنه لم يكن تقيا بعمق ، ولكنه كان على الأقل مؤمنا ايمانا صادقا فى تلك البيئة الملحدة التى كان يسيطر على جوها الموسوعيون (كتاب الانسكلوبيديا) ، وهو القائل : «ان الدين موئل التعس ، وملاذ الفيلسوف فى بعض الأحيان؛ علينا ألا نسلب النوع الانسانى المسكين هذه السلوى التى منحته اياها العناية الالهية» .

وبالرغم من أن ماريفو انحدر من بيئة تزخر برجال المال ، ومن أنه عرف الكثيرين منهم عن طريق أبيه فقد كان يحتقر المال ويشعر ازاء أصحابه بازدراء يبرز في فقرات كثيرة من انتاجه ولعل شعوره هذا من العوامل التي قوت نزوعه الطبيعي الى الكسل هل لهذا الكسل محاسن ؟! ان ماريفو يفلسفه بعد أن ضاعت ثروته اثر استجابته لاغواء بعض المغامرين : يقول في رسالة الى صديق له : «نعم ياصديقي العزيز اني كسلان ، وسعيد بهذه النعمة بالرغم من أن الثروة لم توفق في أن تسلبني اياها» • كان هؤلاء المغامرون قد أرادوا انتزاعه من كسله بأن حضوه على استغلال ثروته بالطريقة التي سنعرض لها بعد حين ، والتي أدت الى افلاسه ؛ وهو يرى التي رسالته او أنه أبقي على كسله لما حتى به الكارثة ! • •

هناك نوعان من البؤس: بؤس ثرثار يعرض نفسه في سوق الشههة، وبؤس كتوم وقور يحاول أن يتوارى، ويتوق الى أن تفطن اليه بعض النفوس النبيلة دون أن يبذل هو شيئا من حياته، وهذا النوع أثقل من الآخر عبئا وأجدر منه بالرعاية ٠٠ ولقد تلنا أن ماريفو كان مرهف الحساسية من ناحية ، مزريا بالمال وبمن يحبونه من ناحية أخرى، من هنا نجده كريما الى حد السخاء، محسنا الى حد الاسراف! ولكن هل يمكن أن يكون في الاحسان اسراف مهما كثر ؟ يروى تاريخ الأدب أن ماريفوكان يصرف نصف دخله في مساعدة ذوى الحاجة ممن ينوءون بأعباء الديون دون أن يفرطوا في كرامتهم، ويرى « جان جيرودو » أن الهبات التي كان

الكاتب الكوميدي يوزعها هنا وهناك كانت تبلغ ثلاثة أرباع دخله. لا نصفه ، ولا شيء من ذلك يستبعد ، فبالرغم من أنانية البيئة التي عاش فيها ماريفو نجده يقول على لسان احدى شخصيات مسرحيته « لعبة الحب والمصادفة » : « ٠٠ اذهب ، ، ففي هذه الدنيا ينبغي أن يفرط الانسان في الطيبة ليكون طيبا بالقدر الكافي » · مثل هذه الشخصية الحساسة الشريفة المترفعة لابد أن تكون أيضًا غيورة على استقلالها الفكري ، متعالية على أسهاليب التزلف والمداهنة ؛ لنستمع الى « دالمبير » الذي لم يكن مع ذلك أرق النقاد حكما على ماريقو: «ماريقو لم يكن يعتر ف بأي نوع من أنواع البشر. ٤ ولا بأي شعب من الشعوب ، ولا بأي عصر من العصور ، ولا بأي أستاذ من الأساتذة ، ولا بأى نموذج من النماذج ، ولا بأى بطل من الأبطال ٠٠ » ثم لنستمع الى ما هو بمثابة تفسير لهذا على لسان الكاتب نفسه : « يتحتم على الانسان لكي يكون طبيعيا ألا بكتب ما يلائم ذوق هذا الشخص أو ذاك ، وألا يصب نفسة في قالب شخص آخر من حيث شــكل أفكاره ، وأنَّ يشابه ـ على العكس ــ نفسه مشابهة أمينة ، وألا يغير الأفكار \_ مجراها وخصائصها \_ التي الاستقلال في زمن انتصر فيه الثراء وكانت ظروف المجتمع الفرنسي توجب على الناس محاولة ارضاء ذوى الجاه • علم ذات مرة أن صديقا له سيسافر إلى Compiègne ليصحب أحد الأمراء فاستنكر الأمر وعلق عليه : « أما أنا فلَنْ أتحرك ، إني سعيد إذ لا أنتمي إلا إلى نفسي » • • صــحیح أنه أهدی اثنتین من مسرحیاته الی شخصیتین بارزتین ، ولكن منَّ المؤكد أنه ندم على ذلك فيما بعد ، ولعل ما ســيقوله لنا الآن صدى لهذا الندم: « حين أفتح كتابا وأقرأ في صــدره اسم شخص فاضل أشعر بالارتياح : وَلَكنى أَفْتَحَ كَتَأَبَّا آخَرَ ٠٠ انْهُ موجه الى شخص جدير بالاعجاب ٠٠ وأفتح مائة ، وأفتح ألفا ؟ كلها مهداة الى معجزات في مجال الفضائل والجدارة ! ١٠ أين توجد اذن جميع هـــذه المعجزات ؟ أين هي ؟ كيف نفسر الأمر التالي : الأشخاص الجديرون فعلا بالمديح نادرون للغاية في حين أن رسائل الاهداء عادية الى حد كبير ، ! ٠٠٠

ولو أن ماريفو كان متملقا لبرع في اجتذاب عطف ذوى النفوذ ورعايتهم ، ذلك لأنه كان بليغا ومحدثا لبقا فضلا عن طرافة تعابيره

التى أوحت الى صديقه « فونتنيل » بهذا الحكم : « ينبغى ـ فى التحدث مع ماريفو ـ تخير العبارات الفريدة ، أو العدول عن الحديث معه » ! • • وكان يحسن الانصات ويتجنب الشرود • • أما عن حديثه هو مع الآخرين فكان يتبع فيه طريقة سقراط ، بحيث يقودهم الى التوصل بأنفسهم الى الردود السليمة . . وشهرته كمحدث ممتع تقترن بشهرته كقارىء شيق لمؤلفاته في الصالونات الادبية ، والسر في هذا هو أن كتاباته تشبه أحاديثه : يقول عنها «دالمبير» : « انها حية ، سريعة ، مبتكرة ، مليئة بالأفكار النيرة • • » •

ولعل أفضيل ما نختتم به هذا الجزء من بحثنا عن مقومات شخصية ماريفو هو هيده العبارة \_ غير الجامعة مع ذلك \_ التي وردت في الخطاب الذي استقبله به في الأكاديمية الفرنسيية ( ٤ فبراير ١٧٤٣ ) كبير أساقفة « سانس » « لانجيه دى جيرجي »: « انك لا تدين باختيارنا لك الى كتاباتك بقدر ما تدين الى تقديرنا لشيمك وقلبك الطيب ، ورقة معشرك ، وان استطعت القول الى دماثة خلقك » : كلام رقيق ولكنه غير مانع أيضا ، ومع ذلك فهو \_ بما فيه من تحفظ بارع \_ أقصى مايتوقع من أحد رجال الدين في عصر كان فيه هؤلاء يتصدون للكوميديا .

#### \* \* \*

قلنا ان ماريفو كان يعتبر أن المجتمع خير أستاذ في الحياة ؛ لنقل الآن ان الصالونات الأدبية في عصره كانت تقدم أجدى دروس هذا الأستاذ ؛ ولقد أخذ ماريفو يغشاها منذ عام ١٧٢٠ حتى مماته ٠ كان ضبيفا مكرما \_ وأحيانا مدللا \_ لدى « ماركيزة لامبير » و « ماركيز طانسان » ١٠ الخ وقد أسهمت تلك الأوساط في تطويره و نضجه ، وان كان لم يحس فيها بوخز الحاجة الذي كثيرا ما يدفع أقلام الكتاب الموهوبين في سن مبكرة ٠ لم يتعجل اذن في الكتابة واذا كان قد أنتج \_ وهو في الثمانية عشرة من عمره \_ مسرحية بالشعر من فصل واحد هي « الأب الحذر العادل » ، واذا كان قد بالشعر من نقول ان كتابة كوميديا جيدة أمر عسير ، فرد بأن ذلك على يوما من يقول ان كتابة كوميديا جيدة أمر عسير ، فرد بأن ذلك على العكس أمر يسير ١٠ وراهن ١٠ وكسب الرهان ! ١٠ ولم تكن هذه الكوميديا جيدة أما بعدة أعوام في « ليموج » قائلا هذه الكوميديا جيدة أعوام في « ليموج » قائلا

انه لا يريد أن يخسر علانية الرهان الذي كسبه سرا ! • • وكيفما كان الأمر فقد برز ماريفو في تلك الصالونات التي كان يتألق فيها كتاب مثل « فونتنيل » و « لاموت » •

لنشر الآن بالقدر الذي يسمح به المقام الى تلك الأحداث بنفسه ( ١٧١٦ ) في معركة القدامي والمحدثين • وهذه المعركة قديمة ترجع الى القرن السابع عشر حيث تزعم « بيرو » فريق المناصرين للمحدثين • وقد آلت هذه الزعامة في النهاية ( في القرن الثامن عشر) الى «فونتنيل» ، و «لاموت» ، واذا كان ماريقو قد انحاز الى جانبهما فليس فحسب بدافع من أواصر الصداقة التي تربط بينهما وبينه ، ولكن أنضا لحهله باللغة اليونانية ولضحالة درابته باللغة اللاتينية ، الأمر الذي يجعل التراث القديم مستغلقا عليه الى حد كبر ١ المهم أنه تبنى آراء صديقيه وانبرى مدافعا عنها ٠ في رأيه اذن أن العالم في تقدم مطرد وأن لكل عصر عباقرته الذين لا يقلون. قدرا عن العباقرة القدامي ، يقول عن تقدم الفكر : « أن نمو الأفكار يتتابع تتابعا حتمياً مع من الزمن ، وأن تتابع هذا النمو لا يتوقف أبدا مَّا وجد بشر يتعاقَبون وأحداث تعن لهم · · » · وكتب « الالياذة المقنعة » التي أخفقت اخفاقا ذريعاً ، وآثارت حفيظة « الهوميريين » ، وقطعت كل صلة بين الكاتب وبين التراث القديم ٠٠ انها خطأ شنيع ارتكبه ماريفو!

وحدث آخر: كان ماريفو قد ورث عن أبيه ثروة لا باس بها أتاحت له في البداية أن يكتب كهاو ، لا سيما أنه كان نزيها وقنوعا وكما قلنا غيورا على استقلاله ، وكان يرفض دائما عروض رجال المال به وكان يعرف كثيرين منهم أمثال « هلفتيوس » و « لالمان » للذين كانوا يحاولون انتزاعه من كسله بحضب حضا ملحا على تنمية ثروته ، الا أن ضغط هؤلاء المغامرين عليه أدى في النهاية الى تحطم مقاومته فانصاع الى توجيههم ، وقد صادف ذلك أوج الظام» المفامر المالى «او» (۱) ، الأمر الذي أغرى ماريفو وأدى الى

<sup>(</sup>۱) مو John LAW اسكونلندى الأصل ( ۱۳۷۱ ـ ۱۷۳۹ ) ـ أتى الى فرنسا في عام ۱۷۰۸ ـ سمح له دوق أوليان بانشاه مصرف عام في باريس (۱۷۷۱) ـ اخترع نظام العملة الورقية وكان يظن أن القيمة الاقتصادية ==

افلاسه افلاسا كاملا بعد أن كان قد ضاعف ثروته بالفعل . . الا انه آذعن للكارثة بنفس راضية وان كان قد آسف على الكسل الذى انتزع منه انتزاعا دون أن يضمر أية ضغينة لمن افقدوه ثروته ، كتب الى صديق له يقول : « آه ! أيها الكسل المقدس ! • • يا صديقى ان الركون الى الراحة لا يزيدك ثراء ، ولكنه لا يزيدك فقرا • • به تحتفظ بما لا تضاعفه » •

وأهم تلك الأحداث التي أشرنا اليها هو من غير شك انتخابه عضوا في الآكاديمية الفرنسية التي استقبلته \_ مصادفة غريبة! في ذكري ميلاده الرابعة والخمسين ( ٤ فبراير ١٧٤٢ ) ٠ كان فوَلتهر أخطر منافس له وقد لجأ الى شتى الوسسائل للتغلب على خصمه ولم يتورع عن أن يرسل عشيقته ماركيزة « شاتليه » الى « دوق ریشیلیو » ـ عشیقها السابق ـ لتلتمس تأییده و تدعیمه ۰۰ أما ماريفو فقيد تدخلت من أجله \_ لدى دوق ريشمليو كذلك \_ « ماركيزة طانسان » ؛ وبالرغم من أن فولتير كانت تربطه بدوق رىشىليو صداقة قوية منقطعة فقد نجحت مساعى « ماركيزة طأنسان » التي كانت تبعث الى الدوق بالرسالة تلو الأخرى ملتمسة بالحاح تأييد ماريفو ، تقول في احداها : ١٠٠ انك ان أنجحت فولتر في انتخاب الأكاديمية فسيقول الناس انه أفسدك ( تقصد بالحاده ) » · وحل يوم الاقتراع ، وحضر الجلسة اثنان وعشرون عضوا انتخبوا ماريفو بالاجماع ٠٠ ما أكثر العقبات التي ذللتها ماركيزة « طانسان » من أجل تحقيق هذا النصر! ، لقد كتبت بعد ذلك الى دوق ريشليو تقول: «أن المتاعب التي سبيتها لي هــده المسألة جعلتني أعاهد نفسي وأصدقائي بألا أتدخل من أجل أي انسان بعد الآن »! ٠٠

<sup>=</sup> لبلد من البلاد تتناسب تناسبا طرديا مع فيمة هذه العملة \_ دخل في معامرات عديدة من بينها انشاء «شركة الهند الدائمة» وكان في كل مرة يصدر أسهما نلتهم ثروات السذج \_ وفق في اغراء حكام فرنسا بأن تعهد بدفع دبن الدولة فعبن مراقبا عاما للمالية (١٧٢٠) \_ أدت مضاربانه الى تضخم وهبوط قيمته وبالتالى الى كوارث لا حصر لها \_ فر الى بلجيكا ثم انسقل الى الدانمرك فانجلترا ، واننهى به المطاف الى البندقية حبث توفى في عام ١٧٢٩ \_ الغريب أنه طل حتى النهاية يؤمن بوحاهه نظامه .

الا أن فوز ماريفو قوبل باستياء من الجمهور الذي أخذ يسخر منه ومن الاكاديمية في مقطوعات هجــائية لاذعة • وهذه الواقعة تجرنا منطقيا الى الكلام عن افتقار ماريفو الى انصاف معاصريه •

ماريفو من تلك الأسرة من الكتاب الذين يتمتعون بمواهب فذة ولا يحظون مع ذلك بين معاصريهم الا على شهرة غامضة ، ويثيرون بعد وفاتهم بزَّمن طويل أحكاما متنــاقضة ٠٠ لقــد جاء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر جيل ينظر شزرا الى الشيوخ ويتهمهم بعدم الجدية ٠٠ ومع أمثال «دالمبير» ، و «ديدرو» و «بوفون» هبت نُسمة قُويةً من الفلسفة عصفت بتلك الزهور التي كانت قد زينت بداية العصر ٠٠ ترجمة حياة ماريفو الوحيدة الموضوعية والصائبة في مجموعها هي التي كتبها «الاب دي لابورت» ؛ وقد نشرها قبل وفاة الكاتب بأربعة أعوام ( ١٧٥٩ ) ، انها مصدر هام وأمين ٠٠ أما « دالمبير » فيــكيل الذم أكثر مما يزجى المديح ، وهو يســتميح الأكاديمية العذر في اشغالها فترة طويلة بكاتب «ضئيل الاهمية»! -وأما «كوليه» فيلطف مدحه التافه بتحفظ شديد ، ويعدد «العيوب»، ثم يقـول ان «ماريفو كاتب جدير بالتقدير» ! ٠٠ وأما « لاهارب » فيزعم أنه كثيرا ما لاحظ أن «مسرحيات ماريفو تنبر الابتسام ولكن أيضاً التثـاؤب، ! ٠٠ ولا يتذوق «جريم» النوع المبتكر الذي خلقه ماريفو فيصدر عليه هذا الحكم الذي يزعزع رفاته : « لقد كان له بيننا مصير امرأة جميلة ، ولا شيء أكثر من ذلك ، أي ربيع متالق، وخريف ، وشتاء شاق كثيب ، أن النسمة القوية التي هبت من الفلسفة قلبت منذ خمسة عشر عاما جميع تلك الشهرات التي كانت تعتمد على أعواد من الغاب، ! (فبراير عام ١٧٦٣ \_ بعد وفاة ماريفو يأحد عشر يوما) ٠٠ سنري أن مجهد ماريفو لا يعتمد على عود من الغاب وانما على عمد من حديد •

ويدنو ماريفو من منيته ؛ انه الآن فى الخامسة والسبعين من عمره ٠٠ وينكمش فى عزلة كثيبة تضاعف الفاقة تعاستها ١٠ الا أنقلبه عامر بالايمان منذ شبابه وهو يستمد منه الاذعان والسلوى انه يكرس أيامه الاخسيرة للتعبد والقراءات الدينية ٠٠ وبعد مرض طويل يلفظ نفسه الأخير فى الثانى عشر من فبراير عام ١٧٦٣، بعد ذكرى ميلاده بأسبوع واحد ، بشارع ريشليو ، على مقربةمن بعد ذكرى ميلاده بأسبوع واحد ، بشارع ريشليو ، على مقربةمن

المسرح الفرنسى ، فى بيت « مدموازيل دى سان جان » التى كانت قد آوته لتخفف عليه عب السنين ووطأة العوز ٠٠ حتى هذه الصلة الانسانية البريئة لم تسلم من ألسنة مسمومة كلسان «كوليه» ١٠٠

وتعلن بعض الصحف نبا وفاته باقتضاب شدید ، وتخصص له أخرى رثاء قصیرا ٠٠ أما صحیفة «میرکور» فلا تشیر الی هذا النبا من قریب أو بعید بالرغم من أنه كان قد نشر فیها مقالات عدیدة ؛ ولم تصحح موقفها ازاءه الا بعد قرابة عام ونصف حین ظهرت فیها فی یونیو من العام التالی « رسالة عن ماریفو » بقلم « دی لابورت » ،

ماذا بقى من الرجل ؟ لا شىء،حتى ولا رفانه ! ١٠ لا قبر لهمند أزيلت المقبرة التى كان يرقد فى ثراها ! • أما ما خلفه الكاتب فهو أنتاج مسرحى ذو طابع عالمي يكفل له الخلود •

#### \* \* \*

كتب ماريفو يقول : «اني أفضل أن أجلس بتواضع على آخر مقعد من مقاعد الفئة الضئيلة التي تضم الكتاب المبتكرين على أن أحتل بزهو مكانا في أول صف من صفوف المقلدين في الادب» ، فماذا كانت حال الكوميديا على أيدى هؤلاء قبل أن يحتل هو مكانه بين الكتاب المبتكرين ، وفي أول صف من صفوفهم؟ منذ وفاة موليير وذكراه تسيطر على الكوميديا ، ونظرياته تبهر الكتاب وتدفعهم الى الظن انه أستنفد الموضوعات الكوميدية الكبرى ، وأن لا مجال بعده للتجديد ، فعمدوا الى التقليد المسف ، ولم ينتجوا سوى «الفارس» ومسرحيات فاترة لا تصور الحياة ٠ وهكذا أصيبت كوميديا الاخلاق بعقم شديد لا سيما أن ممشلى فرقة « الكوميدى فرانسيز » كانوا محافظين ، الأمر الذى دفعهم الى تشجيع الكتاب على تقليد موليير • صحيح أن «لوساج» كتب مسرحية جيــدة (توركاريه) مثلتها فرقة «الكوميدي فرانسيز» ، الا أنه تباعد بعد ذلك عن هذه الفرقة مؤثرا الكتابة لمسارح الأسواق ٠٠ وصحيح أن « رينيار » لم يكن كائبا رديثًا ، ولــــكنه لم يرق الى مرتبة مُوليير من حيث عمـــق الملاحظة والعثور على أفكار خُلاقة ٠ وهـكذا أضمحل حال الكوميديا وصار التصوير فيها منصبا على عيوب لا على رذائل ٠٠ ومع ماريفو دخل هذا الفن المسرحي في طور جدبد كما سنري ٠

استهل ماريفو انتاجه للمسرح ـ وهو في الثانية والثلاثين من عمره - بملهاة اسمها «الحب والحقيقة» ـ وهي من ثلاثة فصول بالنثر ، وقد مثلتها فرقة الايطاليين في ٣ مارس عام ١٧٢٠ ٠ وقد فقلت هذه المسرحية ، ولكن من المعروف أنها لم تصب أي نجاح ، وأن ماريفو نار من نفسه بكياسة بعد هذا الاخفاق حين قال: « أن السرحية أضجرتني أكثر من غيري لأني كاتبها ، ١٠٠ وهناك خطأ شائع مؤداه أن تراجيديته «آنيبال» هي التي دلته على الطريق ٠٠ والحقيقة أن الذي دله على الطريق هو ملهاته «أرلكان هذبه الحب» اذ أنها مثلت قبل الأخرى بشهرين ، ونجحت في حين أن الأخرى أخفقت : مثلت الملهاة في الفرقة الايطالية (١٧ أكتوبر عام ١٧٢٠)، ومثلت المأساة في الفرقة الفرنسية (١٦ ديسمبر عام ١٧٢٠) ٠٠ لماذا كتب ماريفو مسرحية «أنيبال» ؟ • • - لأن النوع التراجيدي كان لا يزال يعتبر أرقى من الكوميديا ، الأمر الذي كان يدفع الكتاب المبتدئين الى اختبار قدرتهم فيه بوصفه نوعا يكفل سريعا الشهرة؛ من هنا نجد أن القرن الثامن عشر أزخر العصور بالتراجيديات التي ألفت فيه · وإذا كانت «آنيبال» قد أخفقت ، أو على الأصبح لم تصب الا نجاحا هزيلا ، فالعجيب أنها نجحت حين أعيد تمثيلها في عام ١٧٤٧ ، أي بعب أن احتل ماريفو مقعده في الأكاديمية الفرنسسية يعدة سنوات!

وانتاج ماريفو يشمل اثنتين وثلاثين مسرحية ، وقصتين ، وثلاث صحف أصلدها الواحدة تلو اخفاق الأخرى أو نجاحها الهزيل ·

أما الكوميديات فأولها « الحب والحقيقة » التي أشرنا اليها ، وآخرها «المثلون ذوى النية الحسنة» التي ترجع الى عام ١٧٥٥ . ويمكن تقسيم مسرحيات ماريفو آلى أربع فئات :

- ١ \_ مسرحيات عن مفاجآت الحب ، وأشهرها :
  - « التقلب المزدوج »
    - ـ « مفاجأة الحب »

```
_ « مفاجأة الحب الثانية »
                    - « النهاية غير المتوقعة »
                              - « المفاحاة » -
          - وبالطبع : « لعبة الحب والصادفة »
             ٢ _ مسرحيات تقليدية ، وهي نوعان :
            (أ) كوميديا أخلاق ، وأشهرها :
                       - « مدرسة الأمهات »
                              _ « التجرية » _
                      ـ « الزوجة المخلصة »
            (ب) كوميديا عادات ، وأشهرها :
                        _ « التابعة الزائفة »
                               -- « القروية »
٣ ـ مسرحيات أسطورية أو « رمزية » ، وأشهرها :
                      _ « ألحب والحقيقة »
                      ـ د انتصار بلوتوس ،
                    _ « ارلكان عذبه الحب »
                 ٤ _ مسرحيات اجتماعية ، وهي :
                        - « جزيرة العبيد »
                       - « جزيرة الصواب »
                            _ « الستعمرة »
```

# القصتان:

ا - «حياة ماريان» وهى قصة فتاة كانت بصحبة والديها حين انقلبت بهم العربة فراحا ضحية الحادث ٠٠ وتصبح هذه انفتهة وحيدة وحيدة ، وينتشلها قس يعهد الى أخته بتربيتها ٠٠ ثم تصبح وحيدة من جديد وهى فى الخامسة عشرة من عمرها ٠٠ وتجد عملا ٠٠ وتتعرض لمغامرات منافق يدعى « كليمال » ٠٠ ثم تقابل « كونت فالفيل » الذى كان من المؤكد أنه سيتزوجها لولا خيانة خطيبها وانخراطها فى سلك الرهبنة ٠

۲ ـ « القروى حديث الثراء » وهي قصة فلاح يغادر قريته

فى الثامنة عشرة من عمره الى باريس بحثا عن الثروة ٠٠ وتدفعه وسامته الى الدخول فى مفامرات عاطفية متعددة . . ويبتسم له الحظ ٠٠ ثم يعود الى قريته بعد أن يكون قد أرضى طموحه، ليصبح موثل مواطنيه فى مسقط رأسه ٠

وهاتان القصتان لم يكمل ماريفو كتابتهما ، لأنه كان متعسفا ازاء نفسه ، ولأنه لم يكن يبدأ انتساجه القصصى بخطط محددة ، الأمر الذى كان يجبره على التوقف عن الكتابة حين يجد نفسه فى مازق ١٠٠ على أنه سمع « لمدام ريكوبونى » باتمام كتسابة « حياة ماريان » ١٠٠ انها أجمل القصتين ؛ وهى لا ترآل تقرأ بلذة ٠

#### المنحف:

كانت صحيفة « نوفو ميركور » بمثابة المركز الرئيسي لحزب المناصرين للمحدثين • وفي أغسطس عام ١٧١٧ بدأ ماريفو ينشر فيها مقالات متنوعة تتناول ظروف المجتمع ، وتندد بآفات العصر ، وتعلل بعمق أدق أسرار القلب النسسائي • وقد صسادفت هذه المقالات \_ بفضل طابعها ألمبتكر \_ نجاحا كبيرا دفسع القرآء الى التساؤل عن اسم كاتبها • • وأرادت الصحيفة أن ترضى فضولهم فقالت انه « تيوفراست جديد » • • وبالرغم من مجد هذا الكاتب اليوناني القديم الذي كان « لابرويير» \_ صاحب كتاب «نماذج بشرية» ليوساخي بأنه سار على نهجه ، فقد ثار ماريفو ورد على الصحيفة محتجا ومؤكدا أنه لا يقسلد أحدا • • ومنذ ذلك الوقت بدأ ينشر مقالاته باسمه •

وحين حلت به الكارثة المالية عام ۱۷۲۲ ( انتي أشرنا اليهسا منذ حين ) دفعه النجاح الذي كانت قد أحرزته تلك المقسالات الى استثناف كتابتها ، ومضاعفة انتاجه منها ، ونشرها في صحيفة أسبوعية سماها « المشاهد الفرنسي » وهذه الصحيفة تشبه صحيفة «اديسون» الانجليزية على Spectator من حيث وسائلها وهدفها الأخلاقي ؛ وكان ماريفو يحررها بمفرده ، الا أن ظهورها كان متقطعا ، وبعد أن اختفت خلال عدة أعوام أنشا ماريفو في عام ۱۷۲۸ صحيفة أخرى أطلق عليها « الفيلسوف المعوز » التي باءت بنفس المصير ، ثم أنشأ في عام ۱۷۷۲ « مكتب الفيلسوف » التي لم تكن المصير ، ثم أنشأ في عام ۱۷۷۲ « مكتب الفيلسوف » التي لم تكن

أسعد حالا من سابقتيها ! • • على أن اخفاق هذه الصحف المتتابعة لا يدل على أنها كانت تافهة ، بل أنها تدل \_ على العكس \_ على عمق ماريفو وجديته وحرصه على اصلاح كثير من جوانب المجتمع ،ومعالجة كثير من عيوب البشر • • واذا كان ماريفو معروفا بانتاجه الملهوى ، فهو لا يزال مجهولا الى حد كبير كناقد وكأخلاقى ؛ وفى رأينا أن صحفه النلات تزخر بمادة دسمة صالحة لاعداد رسالتين قيمتين تجلوان هذين الجانبين الغامضين •

## ( 4)

هناك كتاب ومفكرون غزيرو الانتاج ولكن الواحد منهم لميؤثر في تراث الانسانية الا بكتاب واحد من مجموعة مؤلفاته ؛ وماريفو ليس من هؤلاء ٠٠ لا لأن انتاجه جيد كله ، ولكن لأنه خالق نوع جديد من الكوميديا له مقرومات ثابتة لا تشذ عنها واحدة من مسرحياته العديدة باستثناء كوميدياته الاجتماعية وهي تعد على بعض أصابع يد واحدة : الكلام اذن عن « لعبة الحب والمصادفة » يجيء مبتورا اذا لم يقترن بتحليل لفن ماريفو بعناصره المختلفة التي تبرز في شتى مسرحياته ٠٠ ونحن حين نفرغ من وضع هذا الفن في ألميزان سنكون \_ في الوقت ذاته \_ قد أتهمنا تقييمنا «للعبة الحب والمصادفة» ٠ أما الآن فما علينا الا أن نتوقف عند هذه المسرحية والمصادفة» ٠ أما الآن فما علينا الا أن نتوقف عند هذه المسرحية وقفة تعرفنا بها وبالمكانة التي اكتسبتها على مر الأيام ٠

« لعبة الحب والمصادفة » (١) كوميديا بالنثر من ثلاثة فصول قدمها للمرة الاولى الممثلون الايطاليون في الثالث والعشرين من يتاير عام ١٧٣٠ ، بباريس •

شخصياتها شريف عجوز اسمه «أرجون» وابنه «ماريو» وابنته «سيلفيا» ، ومحب هذه الأخيرة «دورانت» وخادمتها «ليزيت» وخادم «دورانت» ويدعى «ارلكان» وتابع لا تذكر المسرحية اسمه ٠

<sup>(</sup>۱) هذه المسرحية نشرت فى سلسلة «روائع المسرح العالمي» (الكتاب ۱۳) : ترجمة الدكتور محمد محمد القصاص ، ومراجعة الدكتور محمد محمد القصاص ، وتقديم الدكتور محمد مندور ٠٠ وهذه الترجمة ستعفيتا بالطبع من تذييل بحثنا باستشهادات من المسرحية ٠

وتقع أحداث هذه المسرحية في بيت «أرجون» بباريس ·

وموضوع المسرحية سهل لا تعقيد فيه ككل كوميديات ماريفو كما سنرى حين نعرض للحديث عن فنه: يلتقى «ارجون» في رحلته الأخيرة بصديق قديم ، ويتفقان على أن تنزوج « سيلفيا » أبن هذا الأخير ، «دورانت» • و لما كان «ارجون» لم ير «دورانت» فقد اشترط على صديقه ألا يتم هذا الزواج الا اذا أعجب الشاب والفتاة كلاهما بالآخر ٠٠ ويعرض «ارجون» الأمر على ابنته راجيا اياها ألا تجامله بمؤافقة سريعة عمياء ٠٠ الا أن «سيلفيا» تبدو نافرة منفكرة الزواج لان لها صديقة يسيء زوجها معاملتها ، ولأنها سمعت عن وسامه « دورانت » وفي رأيها أن هذه الوسامة نقمة تهدد الحياة الزوجية ٠٠ ومع ذلك فتطرأ على ذهنها فكرة لا يلبث والدهــــــا ان يطرب لها : أن تُدرس « دورانت » دون أن يفطن الى شخصيتها ! ·· ويتفق الأب وابنته وخادمتها على وسيلة هذه الدراسة : حين يقبل « دورانت » اليوم ستستقبله الفتاتان متنكرتين كل منهما في ثياب الأخرى ! ٠٠ الا أن هناك سرا يخفيه « أرجون » على ابنته : مصادفة غريبة!: والد « دورانت » يبعث اليه برسالته بنبئه فيها أن ابنه سياتي لزيارة خطيبته « سيلفيا » متنكرا ! ٠٠ ويطلع « ارجون » على هذا السر ابنه « ماريو » الذي كان قد عرف السر الآخر كذلك · انه يجد في هذه الظروف مغامرة ستمتعه ٠٠ ثم يصل «دورانت» ويقدم نفسه على أنه خادم « دورانت »! ، ان اسمه « بورجينيون»! وینسحب «أرجون» و «ماریو» ، ویدور بین «سیلفیا» و «دورانت» ــ وكلاهما في زي الخدم ــ حديث طويل مليء بالغزل من جانب الشاب وتصنع الصد من جانب الفتاة التي تحاول كبت اعجابها ٠٠ وتحاول أن تنتزع من الخادم المزعوم معلومات عن سيده المزعوم كذلك ، وفي محاولتها هذه بزل لسانها فتقول مابكشف ضمنا عن تقديرها لمحدثها المتنكر ، مثلا : «وأتمنى بأن تتكرم بأن تخبرني سرا عن حقيقته ١ ان حرصك على البقـــاء معه يعطيني فـكرة طيبــة عنه · لابد أن له مزايا كبرة ، مادمت ترضى بخدمته » (١) · · وتدرك « سيلفيا » ( المتنكرة في زى خادمتها « ليزيت » ) أنها

<sup>(</sup>١) استشهاداتنا من ترجمة الدكتور محمود محمد قاسم المشار اليها في الحاشية السابقة (ص ١٥١) .

لم تضج من حديث « دورانت » ، و تجد من سخرية القدر أن تتجاوب مع هدا «الخادم» ، ولكنها تأخذ نفسها بالحزم وتهم بمفادرة المكان ريثما يأتى « سيده » ( ارلكان خام دورانت ) ! ولكن «الخادم» يستوقفها ؛ لقد وصل « سيده » ! • • ويدور بين ثلاثتهم حديث يثير عجب « سيلفيا » التى تقول فى نهايته لنفسها « ما أغرب الأقدار ، كل من هذين الرجلين ليس فى موضعه » ! • • وحين تنسحب « سيلفيا » يلوم « دورانت » خادمه « ارلكان » على غبائه ولهجته الحقاء •

وتنفرد «ليزيت» بسيدها « أرجون » وتعبر له عن محنـــة تخشى مغيتها : ان « خطيب » سيدتها ( هي لا تعرف أنه الخادم في الواقع ) يلاحقها هي ؛ وهي تحس بأنها تتغلغل سريعا في قلبه ٠٠ وتتوسَّل الى والد الفتاة أن يضع حدا لهذا الأمر قبل أن يسبق السيف العزل! · · الا أن « أرجون » يبدى اغتباطه بما يحدث ، ويدفعها بحماس الى الاستمرار في غزو قلب « دورانت » ( المزعوم ) مؤكدا أن لديه من الأسباب ما يحمله على تشجيع استمرارها في التنكر ٠٠ ولكنه يسألها عن انطباعات « سيلفيا » فتجيب بأن سيدتها تبدو غير راضية عن « خطيبها » ( الزائف ) وأن من المتوقع أن تصسده صدا نهائيا ٠٠ ويسأل كذلك عن مسلك الخسادم (أي دورانت الحقيقي ) فتقول له « ليزيت » انه شخص غريب الأطوار ، وأنه يتنهد وهو ينظر الى سيلفيا ، وأن وجه سيلفيا يحمر من ذلك خجلا ، فيدرك الرجل أن بينهما بداية حب متبادل ، ويحاول تغذيته : انه يقول للخادمة : « على أية حال اذا تكلمت معها فقولي لها انك تشكين في أن هذا الخادم يصرف نظرها عن سيده ٠٠ فاذا غضبت فسلا تهتمى بذلك مطلقاً ، فان هذا من شأني أنا · »

ويغازل « ارلكان » « ليزيت » غزلا فجا يليق بمستواه ! ٠٠ ويدرك سيده أن هذا الخادم يتخطى الحدود فيحاول أن يرده الى صدوابه ٠٠ أما « سيلفيا » فتلمس وضاعة الخطيب المزعوم ولا تحسد خادمتها على الوضع الذي وجدت فيه : «اني أجدك في غاية البراعة ، لأنك لم تطرديه توا ، ولأنك تتحملين مكاني فظاظة هذا الحيوان » ٠٠ وهي تنبيء « ليزيت » أنها ترفضه رفضا لا رجعة

فيه ٠٠ و ترجح « ليزيت » أن يكون الخادم ( أى دورانت متنكرا ) « هو الذى أفسد عقل » سيدتها فيما يتعلق بسيده ، ولكن سيلفيا تدافع عنه دفاعا تعجب له الخادمة ويطلق لسانها بتعليقات خبيثة تثير الضيق فى نفس الفتاة : تقول هذه الأخيرة : « ١٠ الى أى حد وصلنا ؟ » . . ولكن يفهم من انفعالاتها أنها تعانى من صراع داخلى بين حب بدأ يدب فى قلبها ، وبين عقلها الذى يتأفف من أن موضوع هذا الحب، « خادم » ٠

ثم يلتقى « دورانت»بسيلفيا التى تحاول صده ، ويدور بينهما حديث طويل لا اسفاف فيه ٠٠ حديث يكاد يخون عواطف الفتاة ، ألم تقل له : « ولست أكرهك ولا أحبك » ١٠٠ ان الشاب متيم حقا ، وهو يمعن في توسله ، ثم يدخل « أرجون » و « ماريو » فيفاجئانه وهو جات على قدمي سيلفيا ! ٠٠ ويتشجع حبها المتزايد فتتوسل اليه أن ينهض قائلة له : « اني لا أكرهك أبدا ، انهض، فتتوسل اليه أن ينهض قائلة له : « اني لا أكرهك أبدا ، انهض، لو كان في وسعى أن أحبك لأحببتك ، فأنا لا أشعر بالنفور منك مطلقا ٠٠ » ٠٠ ويطلب « أرجون » من « بورجينيون » ( أي الخطيب الفعل دورانت ) أن ينسحب قائلا له : « فلتذهب ، ولتحاول أن تتكلم عن سيدك بشيء من الأدب أكثر مما تفعل » ! ٠٠

وينفرد « أرجون » و « ماريو » بسيلفيا ١٠ ان حبها فطيبها دورانت ( الخادم المتنكر الذي أمر بمغادرة المكان مناخين ) لايغيب عن فطنتهما : يقول لها أبوها : « سهايلفيا ، انك تتحاشين النظر الينا ، ويبدو عليك الاضطراب » ، ويدعي أن الخادم ( المزعوم ) هو الذي شوه مكانة سيدة في نفسها ( أي ارلكان الخادم الفعلي ) ، ولكنها تحتج : « ليس هناك ما يدعو الى ذلك يا أبي وليس هناك أي شخص في العالم جعلني أشعر بالكراهية الطبيعية فليس هناك أي شخص في العالم جعلني أشعر بالكراهية الطبيعية الخناق على الفتاة ١٠ وتستمر هي في الدفاع عن الخادم المزعوم الخناق على الفتاة ١٠ وتستمر هي في الدفاع عن الخامة المزعوم على خادمتها « ليزيت » التي وشت به ١٠ وتتقدم المغامرة خطوة على خادمتها « ليزيت » التي وشت به ١٠ وتتقدم المغامرة خطوة على التنكر ، وشقيقها يقول لها : « سهتزوجين « دورانت » ، بل

ستتزوجينه بسبب ميلك اليه ، وانى أتنبأ لك بذلك » لتزداد حنقا على خطيبها المزعوم ، وبالتالى اقبالا على خادمه الذى هو ليس فى الحقيقة سوى «دورانت» نفسه . . انها الآن فى مأزق نفسانى ، وهى تقول لنفسها بعد أن خرج والدها واخوها . « . . لم أعد اثن بأحد من حولى ، ولست راضية عن احد ، بل حتى عن نفسى» .

الا ان «دورانت» يعانى نفس ماتعانيه « سيلفيا » هو لم يعد يطيق صبرا . . هو الآن يفشى لها سر التنكر ، فتقول هى لنفسها . «انى أرى قلبى يشعر بدلك فى وضوح تام» . . ويبوح لها بأسراراخرى كذلك : كرهه «لسيدتها» (الخادمة ليزيت المتنكرة) وشعوره بتفاهتها ، وخوفه من ألا تحجم عن الزواج من خادمه ، وهو يريد أن يتفق معها على شيئين : وضع حد لسير الأمور بينه وبينها نظرا الى اختلافهما من حيث المستوى الطبقى ! ، ووضع خطة للحيلولة دون زواج «سيدتها» من خادمه «ارلكان» . . هناك خطة للحيلولة دون زواج «سيدتها» من خادمه «ارلكان» . . هناك وبمقابلته لمساعدته على الخروج من الورطة التي يسببها له خادمه ! ولكنها تقول لنفسها بعد أن غادرها : « هيا ، اقد كنت في أشيد الحاجة الى أن يكون هو « دورانت ، " ويقبل أخوها « ماريو » فتبوح له بسرها و توصية بكتمانه !

ثم يلتقى ارلكان بسسيده دورانت فيلتمس منه أن يبارك سعادته وألا «سلد الطريق أمامهما» (يقصد مشروع زواجه من سيلفيا التى هى فى الواقع الخادمة «ليزيت» • • فيكيل أله دورانت السباب ، ويهدده بالضرب ثم بالطرد . ويلعن ارلكان لمصيره ، ويعتزم أفشاء سره الى سيلفيا (أى الخادمة ليزيت) التى يقسول عنها «ان هذه الآنسة تقدسنى ، أنها تعبدنى»! مؤملا ألا تعصف صراحته بحبها له: «حسنا ، سأذهب فورا لكى أخبر هذه الفتاة الكريمة بمركزى الحقيقى ، وأرجو ألا تكون ثيابى كخادم هى التى ستؤدى الى عدم اتفاقنا ، وأن يؤدى حبى لها الى أن ترقع مرتبة الخادم الذى يجلس الخادم الذى يقف أمام صوان الشراب الى مرتبة السيد الذى يجلس الى اللائدة » •

ويصادف « دورانت » « ماريو » الذي يدعى أنه يحب « ليزيت» ( أى شقيقته سيلفيا ) ، ويأمره بالكف عن مغازلتها وعدم الدخول معه في تنافس لا يبيحه الفارق الطبقي بينهما .

وتتتابع الأحداث وتقول سيلفيا لوالدها: «١٠ اننى ودورانت قد خلق كل منا للآخر ، ومن الواجب ان يتزوجنى ١٠ ولن يدور فى خلدى مطلقا أن أكف عن حبه ١٠ لقد كفلت لنا السعادة الأبدية عندما تركتنى أعرفه وأنا متنكرة ١٠ انها أغرب ضربات الحسظ وأسعدها ٥٠. ولكنها تقول أيضا فى زهو (ولكن يجب أن أتتزع هذا النصر لا أن يقدمه لى هو ، فأنا أريد معركه بين الحب والعقل» .

وتأتى « ليزيت » وقد نضج حبها لدورانت المزعوم ( الخادم الرلكان ) وتستطلع رأى « أرجون » و « سيلفيا » و « ماريو » فى مشروع زواجها منه ، فيوافقون جميعا ، وان كان « أرجون » قد اشترط عليها أن تقول لصاحبها شيئا عن حقيقتها معللا ذلك بهذه الكلمات : « لكى نبرىء أنفسنا من تبعة ما قد يحدث فيما بعد » ٠٠ ثم تلتقى ليزيت بأرلكان ويتصل بينهما حديث طويل يتصارحان فيه بلباقة : تقول ليزيت فى النهاية : « فلنرجع الى الواقع ، هـــل بلباقة : « فاننا لم نغير وجوهنا وان كنا قد غيرنا أسماءنا » \*

ثم تناشد « سيلفيا » « دورانت » أن يبادر بكشف القناع عن شخصيته بغية عرقلة زواج خادمه من سيدتها المزعومة ( أى خادمتها ليزيت ) ٠٠ وحين يهم بالخروج يثير مسألة حبها لماريو ( أخيها ! ) ، وتضعه « سيلفيا » على المحك قائلة له : « أنت تحبنى ولكن حبك ليس شيئا جديا بالنسبة الى ، فأية محاولة لم تحاولها لكى تتخلص من هذا الحب ! ٠٠ ان هذا الحب الذى تحدثنى عنه سوف يتبخر من قلبك بسبب الفارق الذى بينى وبينك ، وبسبب الفارق الذى بينى وبينك ، وبسبب النارة المن التي المنه الحب الذى علم النال التي التالم ؟ » وتلهب حبه : « كن كريما معى ولا تظهر لى حبك » • وتفتح قلبها في حرج مصطنع : « ٠٠ وأنا التي أكلمك سيوف

أتحرج من أن أقول لك انى أحبك وأنت فى وضعك الراهن ، ٠٠ وتعرض تفكيره فعلا للخطر : «أن اعترافي لك بعواطفى قد يعرض تفكيرك للخطر» • وتقول كل شىء زاعمة أنها لا تقول شيئا : « فها أنت ذا ترى جيدا أنى أخفى عنك عواطفى» . . هنا تسفط قلعته الطبقية : « آه ! يا عزيزتى ليزيت ماذا أسمع منك؟أن لكلامك لهيبا يسرى فى جسمى . أنى أعبدك وأحترمك ، فليس هناك مسركز يسرى فى جسمى . أنى أعبدك وأحترمك ، فليس هناك مسركز روحك ٠٠ أن قلبى ويدى ملك لك « ١٠ الا أن سيلفيا تلوح له فى روحك ٠٠ أن قلبى ويدى ملك لك « ١٠ الا أن سيلفيا تلوح له فى خبث بماريو : « وماريو ؟ ألم تعد تفكسر فى أمره ؟ » ٠٠ ولكن « دورانت » وأتق «من صدق النشوة التى استولت» عليه ، وهى لن تستطيع أن تنتزع منه « هذا اليقين » ٠ ويستمر هذا الحوار بعض الوقت ، ثم تقول سيلفيا : « أخيرا لقد ألقيت سلاحى ٠٠ ياله من حب ! » ٠

ونصل الى آخر مشهد فى المسرحية ، وهو يضم «أرجون» و « سيلفيا » و « دورانت » و « ليزيت » و « ارلكان » و « ماريو » • ما أشد دهشة « دورانت » حين تنطلق من فم سيلفيا هناه الكلمة « يا أبى » موجهة الى « أرجون » ! وتعترف الفتاة المحبة بأنه ساتوثقت من حبه هو الآخر ، ويعترف الأب بأنه كان قد أخفى رسالة والد دورانت عن ابنته ، ويطلب ماريو من الخطيب الصسفح عن ما سببه له من ألم حين كان يدعى «بورجنيون» ، ويرد دورانت بأنه لا يصفح بل يشكر ، ويقول « ارلكان » لليزيت أنه يعوضها بوجوده عن فقدانها مركزها الاجتماعى ! ، وترد عليه « ليزيت » بوجوده عن فقدانها مركزها الاجتماعى ! ، وترد عليه « ليزيت » قائلة أنه «الرابح الوحيد فى هذه أنصفقة» ! ولكن « ارلكان » يعلق بقوله : «لن أخسر شيئا ، فقبل أن أعرفك كان مهرك أحسن منك ، والآن أنت أحسن بكثير من مهرك • عيا ، فلترقص طربه أيها المركين » •

تنكران يتصادفان ، وحب ينجع بفضل لعبته البارعة ! ٠٠ بقى أن يدعو رب الأسرة « أرجون » « موثق العقود » ليعقد قرانين لا قرانا واحدا .

نرتيب « لعبة الحب والمصادفة » \_ من حيث التسلسل \_ الثانية عشرة بين مسرحيات ماريفو ٠ وهي أحسن ما كتب ، وان كان يدعي البعض - أمثال « لسبرو دى لافيرسان » أن المؤلف نفسه كان يفضل من انتاجه کومیدیات آخری مثل « التقلب المزدوج » و « مفاجئــه الحب» و «جزيرة العبيد» ! . . الخ . . وعندما مثلتها الفرقـة الايطالية أحرزت نجاحا كبدا ٠٠ كان دلك ـ كما قلنا ـ في عام ١٧٣٠ ٠٠ وقد نشرت في نفس العام غير حاملة اسم ماريفو ، ولوحظ في تلك الطبعة أن الفصل الاول منها مقسم الى تسبعة مشاهد لا عشرة. وحى أسعد كوميديات ماريفو حظا من حيث عدد مرات تمثيلها : قدمها المسرح الايطالي أولا أربع عشرة مرة متتابعة ، ثم قدمت في قصر فرسای ، و بعد ذلك في باريس أمام « دوقة مين » ( ۲۱ فبراير من نفس عام ١٧٣٠) ٠ واذا كانت لم تدخل ضمن ذخيرة المسرح الفرنسي الا في عام ١٧٩٦ الا أن مجموع الحفلات التي عرضت فيها بلغ ٧٧٨ في الفترة بين عامي ١٧٨٠ و ١٩٢٠ ، ثم صعد ألي ٩٥٣ في عام ١٩٤٥ ٠٠ وآخر عهد لبلادنا بها يرجع الي شهرين أو ثلاثة (١) حين مثلتها في دار الأوبرا فرقة « الكوميدي فرانسير » التي كانت تزور القاهرة ٠٠

واذا كان ماريفو قداطلق اسمى اثنينمن مشاهير ممثلى الفرقة الايطالية (هما Zanetta Rosa Bonozzi المروفة بسيلفيا ، و «ماريو باليتى» ، على اثنتين من أهم شخصيات مسرحيته فذلك يدل على رغبته في تكريم تلك الفرقة التى كانت انسب فرق عصره لعرض انتاجه كما سنرى بعد قليل ، أما دور «دورانت» فكان يؤديه « ليليو » (Lèlio) ، وكان «توماسى» يقوم بدور «أرلكان» الذى غيرت اسمه طبعة عام ١٨١٧ بأن جعلته «باسكان».

# \* \* \*

كثيرون جدا هؤلاء المعاصرون لماريفو الذين قدروا مسرحيته حق قدرها ووجدوا فيها تحفة رائعة مليئة بالعواطف والحيوية والخفية والمخفية والمختفية والمختفي

<sup>(</sup>١) نشرت هذه الدراسة في اكتوبر ١٩٦٥ (تراث الانسانية ) ٠

والتحليل الوافى الدقيق ٠٠ولكن وجد أيضا من ينبشون فى المسرحية بحتا عن المغامز ، وهولاء الدين يخترعون العيوب احتراعا ! ٠ قيل ان من عير المتصور أن يلتبس الامر على « سيلفيا » بشأن ذلك انفظ « الرلكان » و « دورانت » الذى كان قد وصف لها وصفا مشرفا ، لاسيما أنها هى نفسهاكانت قد لجات الىحيلة التنكر ٠٠ وعيبعلى « ارلكان » أنه لم يقم بالدور الذى عهد به اليه خير قيام من البداية الى النهاية ، اذ كانت عباراته حينا رقيقة سامية تناسب الشخصية التي يتنكر فى زيها ، وحينا آخر غليظة وضيعة تهبط الى مستواه الحقيقي ٠٠ وقيل ان استمرار « سيلفيا » فى تنكرها بعد أن كشف الحورانت عن حقيقة أمره ليس الا من قبيل الزهو وبالتالى كان يمكن دورانت عن حقيقة أمره ليس الا من قبيل الزهو وبالتالى كان يمكن

وقد لا تكون هذه الآراء خاطئة كلها ، ولكن ينبغى أن نذكر أن المسرحية في مجموعها كانت تلائم كل الملاءمة اطار الفرقة الإيطالية ، من هنا يلاحظ « دى كورفيل » أن شهرة ماريفو قد أسىء اليها حين انتقلت ملهاته «لعبة الحب والمصادفة» الى مسرح الفرنسيين التقليدى على أن تصارع الآراء أمر أبدى : وفي الوقت الذي أشاد فيه « أوجست فيتو » (Auguste Vitu) بما في هذه المسرحية من جديد وجسارة وجد من يحاولون جهد طاقتهم أن يعشروا على أوجه شبه بينها وبين مسرحيات أخرى ، الى حد أن بعضهم كان يتساءل عما اذا كان ماريفو قد قرأ مسرحية «Henrik et Pernille» التي الفها الكاتب قد قرأ مسرحية «ويس هولبرج» بين عامي ۱۷۲۲ و ۱۷۶۲ ٠

لماريفو أن يجعل من الفصل الثاني نهاية مسرحيته •

ولندع الآن « ألفونس دودیه » یزن « لعبة الحب والمصادفة » بمیزان أكثر دقة ، یقول : « أذا استثنینا « سیدین » – وقد أتی بعد ماریفو – فاننا نبحث عبثا فی القرن الثامن عشر كله عن كاتب غیر ماریفو یكون قادرا على أن ینتزع من ذلك اللبس السفیه انتاجا فی مثل هذه العفة وهذا السمو» .

· (o)

أشرنا في أكثر من مكان من هذا البحث الى فرقة الإيطاليين 4 وقلنا انها كانت أجدر الفرق المعاصرة لماريغو بعرض انتاجه . . وأن

صاحب « لعبة الحب والمصادفة » كان يؤترها على فرفة الفرنسيين. • • فلماذا ؟ ــ لآنه لا يكاد يوجد في مسرحياته جميعامشهد واحد لايحتاج من الممثلين أن يكملوا كلماته بالماءات ونظرات . . ولقول الكاتب نفسه على لسان احدى شخصياته : « هناك طرق تعدل الكلمات ، وقد يقول الانسان بنظرة « اني أحبك » فيحسن القول » ٠٠ ولقد كان ممثلو الفرقة الايطالية يتميزون على ممثلي الفرقة الفرنسيية - الذين يتقنون الالقاء - بأن مهنتهم كانت تعتمد على التمثيل الصامت أكثر من اعتمادها على الكلام ٠٠ يضاف الى ذلك أن المنلين الإيطاليين لم يكونوا « تقليديين » كزملائهم الفرنسيين ، وانما كانوا ينزعون الى التجديد ويشجعون الكتاب الناشئين اويتقبلون فيسماحة ومرونة ما يعن لهم من ملاحظات أثناء الآخراج· كتب « ماريفو » الى « سيلفيا» ابان قيامها بدور « الكونتيسة ، في مسرحيته « مفاجأة الحب » ، يقول : « اني أعترف عن طيب خاطر بأخطائي ، ولكني سأقول لك أخطاءك : أنت تخطئين حين تعرضين ذكاءك في الدور الذي تؤدينه ٠٠ انك تتملقين زهوك على عكس ما ينبغي أن يكون ٠٠ يجب ألا يظهر الممثلون أنهم يحسون قيمة مايقولون: لأن الطبيعة لاتدرس قبل الكلام ، وانما يجب أن يتركوا شيئًا ليعمله عقل المتفرج» .

وهذا النقد لا ينفى أن ماريفو كان أشد ما يكون اعجابا بسيلفيا \_ نجمة الفرقة بجانب «ليليو» \_ ولايتحدث عنها الا بتقدير عميق • • والحق يقال انها أسهمت اسهاما فعالا فى بناء مجد خالق كوميديا الحب ، وظلت تعكف على تمتيل أدوار المحبات فى مسرحياته بخفة ورقة ووعى أكثر من أربعين عاما . وكانت فى مسرحياته بخفة ورقة ووعى أكثر من أربعين عاما . وكانت فى ذمير أبدر من زميلتها فى المهنة الذائعة الصيت «مدموازيل مارس» •

ولم يكن ماريفو وحده هو الذي يعجب بنبوغ بطلة مسرحيات «سيلفيا » بل كان يشاطره في ذلك معاصروه الذين كانوا يفضلونها على أكفأ ممثلات الفرقة الفرنسية ويزجون اليها بسخاء المديح شعرا ونثرا ، يقول «موريس صائد» : «ان كتابا يكاد لايكفي لاحتواء كل الثناء الذي تلقته بالنثر والشعر» . . بل ان حب الجمهور لها بلغ حد « العبادة » كما يقال · كتب أحد النقاد يقول : « لقد كانت «سيلفيا» معبودة فرنسا ، وكان نبوغها دعامة جميع

الكوميديات التى كان يكتبها من أجلها كبار الكتابولا سيما «ماريفو» ولم يعثر أبدا على ممثلة تستطيع أن تقوم مقامها ، ولكى توجدهذه الممثلة فينبغى أن يتوفر لديها كل ماكانت تتمتع به «سيلفيا» من مواهب فى ميدان فن المسرح الصعب : أى الحركة والصوت ، والعقل والهيئة ، والحديث ، ودراية كبيرة بالقلب الانساني ...»

# (7)

مامن كانب بخلو من العيوب ، ولكن عيوب ماريفو تتضاءل أمام مزاياه · لقد أتى بجديد، والمجددون قد ينجحون وقد يخفقون، وقد يتتابع في محاولاتهم النجاح والاخفاق كما هو الحال بالنسبة لمؤلف « لعبة الحب والمصادفة » · واذا كانت كوميديا الحب هي ما يعتد به في انتاج ماريفو ، واذا كان فهمه للطبيعة البشرية وطريقته في تحليل العواطف لا سيما النسائية منها قد دفعا بعض النقاد الى أن يقولوا عنه أنه «راسين» القرن الثامن عشر ، فأن له مع ذلك آراء في مسائل عديدة من بينها الاخلاق والنقد والزواج ، ، الح ، ونحن نريد الآن أن نضع في الميزان القدر – من كل هذا – الذي يسمح به المقام انعطى فكرة عن فن الكاتب وأسلوبه في التفكير ·

شغلت المرأة تفكير ماريفو طول حياته ، وهـو يتحدث الى النساء فائلا ( في « مفاجأة الحب » ) : « أيتها النساء ، انكن تسلبن عقولنا وحريتنا وراحتنا ، كما تسلبننا أنفسنا وتتركننا نعيش ! أي حال يوجد الرجال فيها بعد ذلك ؟ انهم يصبحون مجانين مساكين ورجالا مبلبلي الأذهان، ثملين من الألم والابتهاج ، دائما في اضطراب، عبيدا . . . » وهذا الوصف يبصرنا ألى حد كبير بنوع الحب الذي اولع ماريفو بتحليله في مسرحياته ، لم يكن الحب أفلاطونيا في فرنسا في القرن الثامن عشر ، وانما كان \_ في معظم الأحيان \_ حبا لا وازع فيه ، أقرب من الأرض منه من السماء ! . . . أما عند ماريفو فهـو مزيج من الحساسية والسخرية ، وهو رقة مجنحة أكثر منه انفعال جسماني .

وماريفو كلف بتشريح هذا الحب وبدراسة أطواره والتغيرات الدقيقة التى تطرأ عليه ٤ وهو يطلعنا على نتائج فحصه الطويل : « • • انه تارة حب يجهله المحبان • • وتارة حب يحسانه ولكنهما

يريدان أن يخفياه أحدهما على الآخر ٠٠ وتارة حب وجل لا يجرؤ على الظهور . . وتارة حب غامض لم يكتمل ميلاده الى حد ما ، يفطن اليه المحبان ولكنهما غير مستوثقين من وجوده ، ويرقبسانه فى أعماقهما قبل أن يدعاه ينطلق » • واذا كان للحب كل هذه الصور فان له أيضا خبايا متعددة يحرص ماريفو على اخراجه منها ، يقول : «ان كل واحدة من كوميدياتي تهدف الى اخراجه من توجد في القلب البشرى » •

وعقبات الحب ذاتية لا تأتيه من الخارج في مسرحيات ماريفو الذي يختلف في ذلك عمن سبقوه من كتاب الكوميديا: يقول: «لقد كان الحب حتى الآن عند الكتاب الكوميديين يتصارع مع مايحيطبه وينتهى نهاية سبعيدة رغما عن المعارضين له ٠٠ أما لدى فهو لايصطرع الامع نفسه ويصل الى نهاية سعيدة رغما عنه . . انه سيتعلم في مسرحياتي كيف يحذر من ألاعيبه هو أكثر من حذره من الشراك التي تنصبها له أيد خارجية » ٠٠ وكون عراقيل الحب داخلية من ناحية ، وافتقار ماريفو الى الحوادث من ناحية أخرى يجعلانه مسرحياته ، وستعيض عن الحركة بالتحليل الذي يملأ به فصول مسرحياته ،

والكرامة عند ماريفو لا تنفصل عن الحب ، وهى التى تضع العراقيل فى كثير من الأحيان كأن تشك أرملة فى الحب وتحجم عن الزواج بسبب تجربتها السابقة الأليمة • كما قد تكون هذه الكرامة هى المحركة لكل شىء فى المسرحية كما هـو الحال فى « مدرسـة الأمهات » ( فتاة ترضخ لرغبة أمها فى تزويجها من رجل مسن ، ثم تستيقظ كرامتها وتدفعها الى الثورة على التصرف فى مصـيرها دون استشارتها ، وتمدها بشحنة من السجاعة تثار بها من الامتهان بأن تستجيب لحب يصبح متبادلا ) •

وقد يعاب على ماريفو أنه يكرر نفسه اذ يعمد الى وسيلة واحدة فى معالجة موضوع الحب ، هى التحليل الذى يصف الكرامة ٠٠ هذا صحيح . . ولكن فى كل مسرحية من مسرحياته جديدا يتأتى بالطريقة التي يولد بها الحب ويموت ، وهو فى هذا يتفوق على « موليبر » نفسه كما يرى « تيوفيل جو تيبه » ٠ وقد يقال ان ماريفو يضع فى بضعة مشاعد من مراحل تطور العاطفة ما لا يحدث فى

الواقع الا فى فترة طويلة! ولكننا \_ هنا \_ لم نصل بعد الى العصر الرومانسى: وحدتا الزمان والمكان لم تلغيا بعد، وماريفو يخضع لهما فى الكوميديا مشل موليير كما يخضع فولتير لهما كذلك \_ فى التراجيديا \_ مثل « راسن » •

#### \* \* \*

مسرح ماريفو نسائى فى جوهره ، ومهمة الشبان فيه هى ابراز البطلات بعواطفهى وتفكيهن . . ان هذا الكاتب الفذ يناصر المراة مناصرة صريحة يؤسسها على أدلة دامغة أهمها أن «تفاهة» المرأة لاترجعالى ارادة الطبيعة وانماالى قصورالتربية . وهوينادى برفع الظلم عنها ويؤيد ثورتها عليه لا سيما فى مسرحية «المستعمرة» التى تتحرر فيها النساء تحررا صاخبا ثم تلذن بالرجال ليصدوا عنهن العدوان حين حلت بهن المحن ٠٠ هذه المسرحية ترجع الى عنم المعن ١٧٢٩ ، ومن المؤكد أن ماريفو استمد الآراء التى صبها فيها من الصالونات الأدبية التى كان يغشاها ، ولا سيما من صالون « مدام دى لمبير » التى نشرت بعد ذلك بعدة أعوام ( ١٧٣٢ ) « آراء عن المرأة » : كتاب تتصدى فيه لموليد الذى سخر من النساء العالمات ، وتدافع عن هـؤلاء اللاثى لا يخشين \_ بدافع من ذوقهن أو من شعورهن العادل بالمساواة \_ تثقيف أنفسهن بالعلوم والآداب ٠

واذا كان ماريفو يصور الأمهات في مسرحيانه تصويرا كاريكاتوريا فلأنه يرى أنهن بوضعهن الراهن يسئن الى بناتهن ، أى الى أمهات المستقبل: ألم تنادى مدام « أرجنت » مثلا ابنتها وهي تعدما للزواج ـ وتقول لها: « تقدمي أيتها الآنسة ، تقدمي . ألست تحسين الشرف الذي يمنحك اياه هذا السيد اذ يأتي ليتزوج منابل بالرغم من ضآلة ثروتك وسوء حالك ؟ » ( مسرحية « التجربة » ) .

أما الآباء عند ماريفو فلا تشينهم الفظاظة أو السذاجة كما هو الحال في مسرحيات موليير • انهم في الغالب عاقلون ، متساهلون ، مرنون ؛ وقد وجدنا مثلا في « لعبة الحب والمصادفة » أن « أرجون » لا يريد أن يفرض على ابنته الزواج من « دورانت » ( لنقارن هذا

بموقف هارباجون مسلا من ابنته في مسرحية البخيل لموليير) ، وانما يمنحها الحرية الكاملة في أن ترضى به أو ترفضه ٠٠٠ وفي مسرحية « الفرح غير المتوقع » يبدد الابن « دامون » في الميسر جزءا من مال كان معدا «لشراء» احدى الوظائف فيصفح عنه والده عسى أن يكون في ذلك درس له ٠٠ ولكن « دامون » يعود الى المقامرة فيظهر أبوه متنكرا في زى فارس ويلاعبه ، وبعد أن يربح منه كل ما كان معه يكشف له عن شخصيته ويقول له : « ٠٠٠ اني لا أريد أن أعاقبك على أخطائك الا باعطائك على حناني أدلة جهديدة أنجع في أثيرها على قلبك من لومي » ٠٠٠ وهارباجون في مسرحية البخيل تأثيرها على قلبك من لومي » ٠٠٠ وهارباجون في مسرحية البخيل ( لموليير ) حين تظهر منافسته لابنه في حب فتاة يتمسك بموقف بصورة بشعة مزرية ، أما « داميس » في مسرحية «مدرسة الأمهات» للريفو فيشعر بالخزى ، ويضع الأمر في نصابه بأن يسارع بطلب يلد « انجيليك » لابنه ٠

صحيح أن الآباء في كوميديات ماريفو يثورون احيانا على أبنائهم ، لكن الى حين : يقول أحدهم : « انى لا أريد أن أراه طول حياتى ، أنا أحرمه من الميراث » فيرد عليه خادمه ضاحكا : « هيه ! هيه ! انى ألحظ أنك تخفض صوتك وأنت تنطق بهذا اللفظ الفظيع « احرمه من الميراث » • • انه يرعبك أنت نفسك » •

وما دمنا قد تحدثنا عن الرجال والنساء في مسرح ماريفو فلابد من أن نعرض الآن لرأيه في الزواج غير المتكافئ ١٠٠ الحق أنه رأى يصعب التكهن به لأن الحلول التي يقدمها ماريفو في هذا الصدد متباينة : في احدى مسرحياته أمير يتزوج من احدى القرويات ١٠٠ وفي مسرحية أخرى يتزوج رجل من عامة الشعب من ابنة ماركيزة بعد أن طال ترددهما ١٠٠ وفي « لعبة الحب والمصادفة » يعجز تنكر الخدم عن أن يغير شيئا في وضعهم الطبيعي ١٠٠ وكيفما كان الأمر فان ماريفو يحبذ من غير شك الدراسة التي تسبق الزواج ،ونحن نرى أن «أرجون» يباركها ، كما نقرأ في صحيفة «المشاهد الفرنسي» قصة فتاة زوجت من رجل لم تكن قد عرفته من قبل ١٠٠ كانت تتساءل : « من اذن هذا الغريب الذي أنا زوجته ؟ » وتعترف في تتساءل : « من اذن هذا الغريب الذي أنا زوجته ؟ » وتعترف في لهجة حزينة قائلة : « لم أكن له في أي وقت من الأوقات ما يسميه لهجة حزينة قائلة : « لم أكن له في أي وقت من الأوقات ما يسميه

الناس بالحب ، ولم يطالبني هو أبدا بشيء منه »! ٠٠

بماذا ينصح ماريفو في مجال تربية الطفل ؟ ٠٠٠ لقد كان الطفل في زمن ماريفو محروما من حب أمه في كثير من الأحيان ، لا سيما في الطبقة الراقية و وكاتبنا ينادى من أجله أولا لا بالرعاية فحسب وانما أيضا بحنان الأمومة ٠٠ ويشير بأن يلقن الطفل فكرة أن النبل الحقيقي لا يرجع الى الأصل وانما الى سمو النفس ، ويشير على الآباء بأن يكون كل منهم الصديق الشفوق لأبنائه لا القاضي الصارم الذي يصلح أو الطاغية الذي يأمر ، ويقول : « ما أسوأ تربية الطفل حين لا يتعلم منها سوى الارتعاد أمام والده » ٠

أما الخدم فى مسرحيات ماريفو فهم أكثر حياء من الحدم فى مسرحيات مولير ٠٠ وهم يقفون الى جانب سادتهم ، ويبصرونهم أحيانا بالطريق الذى عليهم أن يسلكوه ؛ بل انهم يقودون فى كثير من الأحيان حركة السرحية ، وهم حين يثورون على سادتهم فلا حبا فى الثأر ولكن رغبة منهم فى تخليصهم من جبروتهم ، وفى حضهم على أن يعاملوهم بأسلوب يتسم بالانسانية ؛ وهم فى ذلك لايتجاوزون الحدود التى بدونها ينهار المجتمع : يستنكرون أن يكون هناك سيد جائر ومسود يعامل كالحيوان ، ولكنهم يعترفون بضرورة وجود رئيس ومرءوس (جزيرة العبيد) .

ان ماريفو يبدى دائما اهتماما كبيرا بالأخلاق فى كتاباته ، سواء كانت هذه الأخلاق تتعلق بالأدب أو المجتمع ، وذلك فى عصر كان كل شىء فيه يواتى الرذيلة ويتملقها ، ولقد كانت مقالاته فى «نو فو ميركور» مقالات أخلاقية ، وهو لم يعدل عن اتجاهه هـذا فى صحفه الثلاث التى أشرنا اليها • أما فيما يتعلق بمسرحياته وقصصه فهذا الاتجاه أبرز فى الأخيرة منه فى الأولى ، ذلك لأن ذوقه كان يدعوه ـ فى كوميدياته ـ الى التلميح البارع لا الى التصريح الذ يأخذ صورة النصح

وماريفو يخصص جزءا كبيرا من كتاباته الأخلاقية للنقد ٠٠ انه ناقد أدبى بالرغم من أنه يخشى النقد ويحتقر الطابع الذى اتخذه في عصره ٠٠ ومن المؤكد أن توقف صحفه عن الظهور كان يرجم الى

حد كبير الى استيائه منه : أقل وخزة كانت تؤلم فتتثبط عزيمته ، ويتوفف قلمه عن الكتابة ؛ وهو حين يتأر انفسه ينبري للطريقــة التي يمارس بها النقد دون ذكر أسماء خصومه : انهم يحكمون على انتاج ما بقولهم « هذا تافه ، » هذا بغيض » ؛ في حين يتحتم على النافد الحق أن يقول « هذا لا يروقني » ، وألا يحكم على كتاب بأنه ردىء الا بعد أن يكون قد عمد الى المقارنة بينه وبين كتب أخرى من حيث الأفكار \* ويندد بالأهواء التي تطغى على النقاد : هل المؤلف من أصدقائهم ؟ ! \_ هل آراؤه مثل آرائهم ؟ ! ٠٠ بمثل هذه الأسئلة يبدأون ، ثم يشرعون في قراءة الكتاب! بعد أن يكونوا قد حكموا عليه فعلا حكما مشرفا أو مزريا تبعا لا هوائهم • • والغريب أن هذا الحكم ان جاء متعارضا مع الذوق العام فان الناقد يدرك \_ رغما عنه \_ خطأه ، ولكنه يأبي أن يحيد عنه ، ويسلح عقله ضد عقله ، ويغضب اذ بدأ يرى الحقيقة بوضوح ، ويتوصل في النهاية الى اقناع نفسه بأنه لا يرى شيئا جديدا ، حرصا منه على الابقاء على نظرته الأولى! • • ان استغلال الضمير يؤدي الى افساد العقل كما يقول « فيلمان » في الفرن التاسع عشر ٠٠٠

هذا النوع من النقد هو الذي يثير سخط ماريفو ، أما النقد البناء فهو يدرك أنه يسدى أجل الخدمات : يقول في صفحة رائعة عن القواعد التي يتمنى أن يسير النقد عليها : «أريد نقادا يستطيعون أن يصلحوا لا أن يفسدوا ، يصلحوا ما عسى أن يكون في طلبع عقل كاتب من الكتاب من عيوب لا أن يدفعوه الى التجرد من هذا الطابع . وينبغى من أجل هذا له أمكن للا يحول الخبث والبغضاء دون وصول المعرفة الى معظم الناس والا يسلباهم شرف الحكم حكما عادلا بعضهم على بعسلض ، وألا يشلفوا كل اهتمامهم في اهانتهم بعضهم بعضا ، وفي تبادل تهديم أنفسهم في أذهان الجمهور ، الأمر الذي يجعلك للها القارىء للكثيرا ما تحتقر مؤلفات كان يمكن أن تقدرها » .

(V)

 تحتوى على حصيلة طيبة لتجاربه في التغلغل في خبايا قلب الانسان وعقله •

مسرحیاته دراسات فی العواطف والعادات علی شکل جوار ۰۰ وهی لیست لوحات کبیرة وانما مجموعات من لوحات صغیرة یظهر فیها خمسه أشخاص أو ستة : زوج من السادة ، وزوج من الخدم وشخصیة ثانویة أو شخصیتان ۰۰۰ و کل منها تقع فی فصل واحد او تلاثه فصول ، ولم یحاول ماریغو اطله نفسه سی خمسه فصول سوی مرتین : ندم فی الأولی ، و نجح فی الثانیة وهی مسرحیة «الأمیر المتنکر » ۰

وماريفو لا يهتم كثيرا بالعقدة ، بل يركز اهتمامه على التحليل، من هنا لا تتتابع في مسرحياته أحداث هامة ، ومن هنا تختلف الحركة في هده المسرحيات عن الحركة في مسرحيات كاتب كموليير ، يقول « لاروميه » : « ما المعنى العادى لكلمة « حركة » ؟ : انها مراحل حدث درامي مع عرض وعقده وحل • • • لكن من العسير علينا أن نجد في مسرحيات ماريفو حدثا محددا • • ونحن لا نعرف بالدقة متى يبدأ عنده العرض ومتى ينتهى ، لأن النهاية وحدها هي التي يبدأ عنده العرض ومتى ينتهى ، لأن النهاية وحدها هي التي تستجيب لديه لمقتضيات الكوميديا العادية ، بمعنى أننا نجد في نهاية المسرحية الشهيئين وهما على وشهيان الزواج • • • » •

### \* \* \*

وأسلوب ماريفو سهل أنيق يتسم بالصنعة في بعض الأحيان، ولكنه بهذه الخصائص جميعا أنسب الأساليب لنقل تحليل أرق العواطف الانسانية وأدقها ٠٠ ولقد أدت طرافة هذا الأسلوب الى تخبط المعاصرين في حكمهم عليه : تارة يتهمون ماريغو بالحذلقة ، وتارة أخرى يزعمون أنه يقحم العقل في كل شيء الأمر الذي يجعله يهتم بالتفكير أكثر من اهتمامه بالتعبير ٠٠ ولكنه يرد على خصومة بقوله أن هناك معاني رقيقة لا يمكن أن يعبر عنها الا بأسلوب غريب ، وأن هذه الغرابة في أسلوبه هي التي تحضيهم على هذا الاتهام التافه ، ويعيب عليهم أنهم يتكلفون في كتابتهم فلا يكتبون في معظم الأحيان كما يتكلمون ٠

ماريفو من أكنر كتاب القرن الثامن عشر احتراما للغة • وقد أدخل فيها كثيرا من العبارات الموفقة والتراكيب البارعة • ان الناقد الموضوعي يعجب بما لأسلوب ماريفو من خصائص بارزة ، ومع ذلك فلسان حاله يكاد يقول « لا آدري بالدقة السر في جماله » ! ، لأن في هذا الاسلوب شيئا غامضا مستمدا من روح كاتب عبقري خلاق •

و « اللاأدرية » هذه كانت هي نفسها نفطة البدء فيما أصدر كثير من معاصري ماريفو من أحكام جائرة عليه ٠٠ تلك الأحكام التي استعمل فيها لفظ «مار بفودية» . . كان هذا اللفظ سبة ، ولكنه استحال على مر الزمن الى مديح ، الى علم على طريقة مبتكرة في الأسلوب يعجز الآخرون عن محاكاتها ، يقول « سانت بيف » : « ان اطلاق اسم ماريفو على نوع معين دليل على أنه أصر ونجح » •• ما شكل هذا النوع المعين ؟ : كأن الكلاسيكيون يفرطون في استعمال الفقرات الطويلة و « المونولوج » الأمر الذي يعرض العواطف عرضا منهجيا وان كان لا يلائم الواقع ( يتساءل « لارومية » : هل يعقل أن ينتظر محب ــ ولا سيما محبة ـ حين يكون نهبا لعاطفة جامحة ريثما ينتهى محدثه من عرضه الطويل ؟!) ٠٠ أما الحوار عند ماريفو فيعود الى حقيقة المحادثة ٠٠ انه حوار متقطع ٠ ولقد فوجيء المتفرجون في القرن الثامن عشر بأن هذا الحوار لا يتوقف كلية على العقدة في مسرحيات ماريفو كما كان الحال قبله ٠٠ ويبدو أن كلمةً ماريفودية تشمر الى أن شخصيات ماريفو لها عواطف بسيطة بعرون عنها بطريقة «معقدة» .. ومادام يقال أن «لاهارب» هو أول من أطلق لفظ ماريفودية فلا بأس من أن نذكر مدلوله كما يراه ، يقول : « انه أغرب مزيج بين « ميتافيزيقا » دقيقة ، وعبارات مبتذلة، وعواطف معقدة ، وأمثَّلة عامية ٠٠٠ » • والحقيقة أن ماريفو يعبر عن أفكار رقيقة ، « في دعابة لطيفة خفيفة » ، وبأساليب تُختَلفُ باختلاف الشنخصيات ، كل منها يلائم صاحبه من حيث المستوى الاحتماعي ودرجة الثقافة . وإن لوم ماريفو على جعله مثلا فلاحا أو خادما بتحدث بالاسلوب الذي بناسبه ليذكر بالخطأ الذي وقع فيه ـ في القرن السابع عشر ـ « لا بروبير » La Bruyère و « فينيلون » حين تكلما عن أسلوب موليد ·

على أن الماريفودية أنصفت مع مر الزمن ، يغول «جول جانان»: « • • • ثم أدرك أن هذا الأسلوب صحيعب التقليد ، وأن ماريفو له هيئة محددة . . • وأن الشخص لكى يكتب مثله يجب أن يكونلديه مثل عقله وخياله ورقته » • • اذن فقد أنصف ذلك اللفظ «ماريفودية»، ويقول « سانت بيف » : « • • • ان ماريفو له شكله المتميز الغريب في الواقع • • ولكنه شكل يتعلق بواقع الطبيعة الانسانية وحقيقتها، وهذا يكفيه لكي يعيش • • • » •

واذا انتقلنا من القرن التاسع عشر الى النصف المنصرم من هذا القرن وجدنا « جان جيزودو » يضيف شيئا الى ذلك الانصاف ، يقول : « ٠٠٠ من الذي وجد في أسلوبه زيفا ؟ ان كلماته جديدة ورقيقة ، لأنها ترقى الى مستوى منطقة الصمت ( يقصد القلب ) ولأنها صوت العاطفتين اللتين التزمتا السكوت حتى الآن ، أي الكرامة والحياة ٠٠٠ » .

#### $(\Lambda)$

على أن النقد لا ينصف ماريفو انصافا كاملا الا اذا أخضع دراسته له للمنهج الديكارتى : ينبغى أن يطرح جانبا جميع الآراء التى كونها عن هذا الكاتب المسرحى الفذ معاصروه أمثال « فولتير » و « جريم » و « مارمونتيل » و « كوليه » ، وأن يعكف على دراسة انتاجه دراسة جدية ليحظى بانطباعات جديدة  $\cdot$ 

يقول « سانت بيف » ان ماريفو كصاحب نظرية وفيلسوف أعمق بكثير مما يظن » • • ويقول « لانسون » : « انتاج ماريفو فريد في تاريخ مسرحنا • • • • بل انه انتاج عالى بفضل تحليله لمغامرات الحب تحليلا يسبر غور النفس البشرية في جميع العصور ؛ من هنا لم يهرم ولم تبهت ألوان لوحاته ، شأنه في ذلك شأن انتاج مولير •

یمکن للأدب الفرنسی أن یعتبر نفسه لم یخسر شیئا كبیرا اذا حذفت منه مثلا تراجیدیات فولتیر ، ولكنه یصبح مبتورا اذا فقد كومیدیات ماریفو! انه یفقد تلك الماریفودیة التی غدت ـ كما قلنا ـ علما علی فن فرید فی أصالته ، أی مسرحیة لكاتب غیر ماریفو یمكن

أن تعوض المسرح العالمي عن « لعبة الحب والمصادفة » مثلا ؟ ٠٠٠

ولقد كان القرن التاسع عشر مواتيا في مجموعة لنجم ماريفو ومع ذلك فقد كان صعود هذا النجم بطيئا في النصف الأول من ذلك القرن ، سريعا في نصفه الثاني ؛ اذ لا يمكن أن يقال ان الرومانسيين عنوا بانصاف ماريفو انصافا كاملا بالرغم من أنهم كانوا قد جدوا منهج النقد ، وبالرغم من أن شاعرا كبيرا كموسيه أعجب به بالغ الاعجاب ، وتأثر به تأثرا عميقا يظهر بوضيوح في مسرحياته ٠٠ ولولا أنه كان يمزج انطباعاته من شكسبير بانطباعاته من ماريفو ويضيف الى هذا المزيج الكثير من طبيعته الشاعرية لجاء انتاجه المسرحي تقليدا رديئا للماريفودية ، انه اذن \_ على العكس \_ يكرم هذه الماريفودية بتجديدها ،

ويتقدم العصر ، ويصبح النصف الثانى من القرن أكثر تأثرا بماريفو على يد كل من « هنرى ميلاك » و « لودوفيك هاليفى » اللذين يفسحان المجال لتحليل العواطف الإنسانية •

ويعبر مجد ماريفو الحدود الفرنسية : منه عهم ١٨٥٠ و «جوته» لايكف عن تقريظ هذا الكاتب . ومسرح « ماريه » ببروكسل يعرض الواحدة تلو الأخرى من كوميدياته ٠٠٠ ومسرح « كومبانيون » بمونتريال يقدم للجمهور الكندى « لعبة الحب والمصادفة» .

ولعل عام ١٨٨٠ بمثابة حدث هام في تاريخ ماريفو: في ذلك العام قررت الآكاديمية الفرنسية ماريفو موضوعا لجائزة البلاغية ، الأمر الذي أتاح ظهور دراسات عديدة عنه ؛ وليس ذلك بكثير على كاتب يقول عنه « تراهارد » ان الحساسية دخلت مع أعماله القرن الثامن عشر ، ويقول « سانت بيف » ان من النادر اكتشاف أو الختراع شيء في هذا العالم الذي طالما نقب فيه ! ولقد أضاف ماريفو شيئا الى ما كان معروفا ٠٠٠ انه وضع في أيدينا خيطا خفيا دقيقا لنقود به أنفسنا في تيه الزهو النسائي ٠

# اللىيىسالىس لائفرىيددىموسيە

#### (1)

من السهل أن تملأ كتب كاملة بترجمات لحياة الفريد دي موسيه، دون أن يضطر فيها السارد الى الحديث عن انتاجه ؛ فما أكثر الجوانب الطريقة في حياة دى موسيه «الرجل» وماأكثر الأحكام المتناقضة التي أصدرها معاصروه عن شخصيته ، والتي تحوى جميعا قدرا ما من الحقيقة! بل من السهل أن يتناول هذا الكتاب أو ذاك مظهـــرا واحدا من تلك المظاهر البارزة التي زخرت بها حياة موسيه ، فينصب مثلاً على علاقاته النسائية ، أو على سلوكه العابث في المقاهي والحانات، أو على افراطه في التأنق وهو البدعة التي انتشرت في انجلترا في بداية القرن التاسع عشر ، ووصلت عدواها الى فرنسا ، والتي لم تقتصر على مظهر من بهرتهم من الشبان ،وانما تغلغل تأثيرها في خُلقهم وسلوكهم • • ولكن ليس من السلمل أن يكتب بحث عن انتسلج دى موسيه دون أن يعتمد على أبسط التفاصيل في حياته ، ذلك لأن هذه الحياة هيالتي تعكس ذلك الانتاج بشطريه الشعرى والمسرحي ٠٠ لقد فطن القارىء الآن من غير شبك الى أننا لن نخصص في هذا البحث حزءا لترجية خالصة لحياة الفريد دي موسيه ، وانما سنمزج تحليل حياته بتحليل انتاحه . . لأن بحثنا لن يكون عن «موسسيه الرجل ، وانما « موسيه الشاعر » ، شاعر الحب ، وشاعر الألم ، الذي أقبل على فرنسا كالربيع ، « كربيع من الشعر » على حد قول سانت بيف .

ولد ألفريد دي موسيه في ١١ ديسمبر سـنة ١٨١٠ لأسرة أولعت بالأدب ٠٠ ولم يكد يبلغ السابعة من عمره حتى وقع بصره على ترجمة فرنسية الكتاب «ألف ليلة وليلة» ، فانكب على فراءته. لقد طبع هذا الكتاب خياله بطابع لم يمح مدى حياته ٠٠ وعنى والده بتعليمه ، ولكنه لم يكد يتم تعليمه الثانوي حتى بدأ يسبب لأهله متاعب كثيرة : كان ـ في رأى بعض النقاد \_ كسولا ومترددا لا يعرف أى تبعية من شعب الدراسة يختار ليعد نفسه للمستقبل • أراد أهله ادخاله مدرسة الهندسة فرفض ، مفضلا دراسلة الحقوق . هل درس الحقوق اذن دراسة جدية ؟ ، لا ، فقد كان يؤثر عليها التجوال في حدائق التويليري وفي الطرقات العامة! وقبل اتمامها عدل عنها والتحق بمدرسة الطب ، الا أنه شعر في أول جلسة من جلسات التشريح بتقزز وهلع ، فلاذ بالفرار ، وزهد يومها في الطعام ورأى في المنام جثثا أثارت في نفسه ما أثارته جلسة التشريح ٠٠ فهجر مدرسة الطب • وفكر في الموسيقي ، وبدأ يتوفر على دراستها، ولكنه وجلد بعلد حين أن مجالها مجلب ، فحساد عنها هي الأخرى ٠٠ ماذا يفعل اذن ؟ ٠٠ انه يتذوق الرسم ، لا بأس اذن في أن يكرس جهوده لصقل موهبته : لقد أخذ يقلد كبار الفنسانين تقليدا فيه ما يشبه الابداع ، وبالرغم من أن لوحاته أثارت انتباه ديلاكروا واعجابه ، فقد كان أبعد من أن يكون راضيا عن اتجاهـــه الجديد ٠٠ قال لا هله انه لن يوافق أبدا على أن يصبح « رجلا من طراز خاص » ! • • لقد ولد شاعرا ، ومال منذ البداية الى الحياة الصاخبة ، حياة المسارح والمقاهي والأندية ٠

وفى عام ١٨٢٨ ( كان عمره تمانية عشر عاما ) قدمه زميل قديم له فى المدرسة ( بول فوشيه ) الى فيكتور هوجو ( زوج شقيقة فوشيه ) الله فيكتور هوجو ( زوج شقيقة المؤيدين الله عن أجل معركة النصر (١٨٣٠) فى » صالونه الأدبى » ؛ هنا أتيح لموسيه أن يلتقى بصفوة الكتاب من الشبان سانت بيف هما أتيح لموسيه أن يلتقى بصفوة الكتاب من الشبان سانت بيف وميريميه والأخين دنشان كما عرف فينى ونودييه ، ولم ينقض وقت طويل حتى رحسب به كذلك فى السهرات الادبية التى وقت طويل عنف المامها أيام الأحد فى مسكنه الذى اتخذ طابع «صالون

ادبى » اطلق عليه لا L'Arsenal ، وكان يضم اعرق من ينتمون الى صفوة الكتاب والمفكرين . . وهكذا يمكن القول أن بول فوشيه أتاح لوسيه الفرصة لانارة طريق مستقبله . سوف نرى الى أى حد سيتأثر بالرومانسيين وسينضوى تحت لوائهم! الامر الذى ينبغى أن بلاحظ في هذا الطور من أطوار حياته ، هو أنه كان يظهر بين أنداده ني «صالون« هوجو خجولا ، صامتا ، تعلو وجهية سيمة من البرود ، ولقد سجل لامرتين عليه هيذا «الصمت المتواضع المتصل وسط الصخب الفامض الذى تتميز به هيذه الجماعة من النساء الثرثارات والشعراء» .

وينبغي أن يلاحظ كذلك أنه لم يكن يتعاطف وجدانيا مع فيكتور هوجو : صحیح أنه كان معجبا بنبوغه الّذي لا مئيل له ، وأنه كان ينهج نهجه في اختيار القوافي والأوزان ٠٠ الا أنه كان يأبي \_ في أعماقه \_ أن يضع نفسه في مرتبة أدنى من مرتبة أستاذه ؛ من هنا كان يمقت نسلط هوجو العقيدى على من حوله من الكتاب الناشئين ٠٠ ومن هنا حرص «التلميذ» على أن يُثبت جدّارته، ولم يلبث أن أظهر ( في مجال الشعر ) مهارة شبيهة بمهارة مقنن المدرسة الرومانسية ٠ و بيدو أن رواد ال Cénacle خدعوا في زميلهم الجديد: لم يكن في الواقع أصدقاؤه الحقيقيون من الكتاب والفنانين الذين كان يقابلهم عند «نودييه» أو «هوجو» ، وانما من الشبان العابثين الذين تلهيهم الملذات أكثر منمشاكل الفن، وتشغلهممظاهر الأناقة أكثر منالكتب. ويستأثر ارتياد المقاهي بأوقاتهم أكثر من استئثار « غروب الشمس» أو ابراج «كنيسة نوتردام» بنفوسهم! . . ثم أن موسيه كان موزعا بين تأثير غرائزه وتأثير بيئته العقلية ؛ وبيئته العقلية ــ التي وجهته فيها أسرته ـ كانت القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠٠ سوف نلحظ حبه لموليير ولافونتين ٠٠ وسوف ندرك اعجابه البليغ بفولتير ، ذلك الاعجاب الذي اخطأ رفاقه الرومانسيون اذ لم يأخذوه مأخذ الجد.. أخطأوا حين اعتبروا موسيه رومانسيا مثلهم ، يقول في رسالة كتبها الى عمه: « . . انى أبعد من أن تكون لى طريقة محددة ، ومن المحتمل الرومانسيين) مديحا وضعته في جيبي الخلفي» .

كان موسية ابيقوريا بأوسع معانى الكلمة ٠٠ حياته مكرسية

للنساء والمجون بشتى أنواعه ١٠٠ الحديث عن مزايا أنواع جيدة من النبيذ أو عن وجوه فتيات جميلات أجدى بالنسبة اليه من الخوض في مشاكل الفن! انه ينشد السعادة: « السعادة! السعادة! والموت بعدها، والموت معها!» ولكن هل حقق فعلا هذه السعادة؟ لا، ولحسن حظ الأدب! لقد كان فريسة لصراع عنيف بين ابيقورتيك ونوع من المثالية وكان نشاطه العابث يلهيه الى حين، ثم يثير في نفسه التقزز وخيبة الأمل ٠٠ سوف نرى أنأهم مصدر لالهامه سيجيء من تأرجحه بين المثالية والابيقورية، وان الشعر بالنسبة اليه انعكاس دائم للانفعالات العميقة التي يشعر بها الانسان الحساس حين لا يحرم نفسه من متع الحياة ٠

كان موسيه حساسا الى حد المرض: سريع التأثر سريع الغضب سرىع التقلب . . وأحيانا كان يغرق في موجة من الهواجس . . وأحيانا أخرى كان يصاب بأزمات عصبية عنيفة ٠٠ ومنذ صباه ٠٠ روى عنه أخوه « بول » أنه لم يكد ذات مرة يعـــود مع أسرته من رحلة طويله الى الريف ، حتى ثارت أعصابه فجهاة دون مبرر ، واذا به يصوب بلية من العاج الى مرآم « بالصالون » فيهشمها ، ويمسك بمعص يمعن به في تمزيق بعض الستائر الجديدة ، وينبري لخريطة أوربا المعلقة على الحائط فيلطخ بحرها الأبيض المتوسط بشمع أحمر مصهور ٠٠ ويروى كذلك أنه \_ وكان في الثالئـــة عشرة من عمره ـ كاد يصيب بجراح خطيرة أخاه الذي خرج معه للصيد ٠٠٠ لقـــد كان فريسة لاحدى تلك الأزمات العصبية الحادة ٠٠ على أنه كان مايكاد بحس بهدوء الأزمة التي انتابته حتى يشعر بوازع نفسي ك حتى يتألم عقليابعد أن تألم عصبيا: أنه يصبح دمثا، رقيقاً ، وينفَّجر احيانا بالبكاء كالأطفال العمق احساسه باسآءته الى الآخرين أو بما سببه نهم من ألم ٠٠ لقد كان الرجــل تعسا ، لم يهادنه الألم في حياته بصورة أو بأخرى ، الى حد أن الأمر انتهى به الى أن يحب هذا الألم ، ويعترف بفضله عليه كما سنرى بعد حين .

الشيء الجدير هنا بالذكر هو أن موسيه عاش بكل احساسه كرجل ، ولم ينعزل بحساسيته لحظة واحدة عن عالم الشعراء والمفكرين المثالى ١٠ انه لم يعر نفسه للحياة ، وانها منحها اياها منحا ، ولم يكن يرى فنه الا من خلالها . وكيفما كانت أنواع النقد التي توجه اليه ،

فسيظل دائما بجانبه كل هؤلاء الذين يهزهم هزا ما ترك من صفحات تنبض بالحساسية الصادقة ٠٠ وهنا قد نتساءل عن مبلغ هــــنا الصدق ١٠ ان «تين» يجيبنا في دقة ووضوح: يقول « ١٠ انه \_ على الأتل \_ لم يكذب علينا ، لم يقل الا ما كان يســعر به ، وقد قاله كما كان يسعر به ٠ لقد فكر بصوت عال ٠٠ لم يعجب به الناس ، وانما أحبوه ٠٠ كان أكثر من شاعر ٠٠ كان رجلا » ٠

يقول برونتيير ان هذه الكلمة تصلح لأن تكون شعارا لانتاج موسيه : « اننى كنت لا أشعر بالحب ، وانما كنت أريد أن أحب ، وكنت أبحث عمن سأحب»! والحق أن موسيه كانيفتش جاهدا عن هذا الحب بلذته وآلامه ، وكان منذ صباه يغبط معاصريه الذين عرفت حياتهم حبا نادرا أثار فضول الناس ٠٠ بعث \_ وهو في التاسيعة عشرة من عمره \_ بقصيدة الى جوتنجير يقول في ختامها :

- پ دعنى على الأقل أنظر الى نفسك
  - يه كطفل خائف ينحني نحو الماء
- چ أنت لا ينقصك شيء ، جبينك شاحب من قبلات امرأة
  - ﴿ وَانْنَى فَى حَدَاثَةَ سَنَّى لأَغْبَطُكُ عَلَى جَرَاحُكُ وَٱلْامُكُ •

وكان ينشد الحب الجارف الذى يسيطر على النفس ويصبح المبرر الوحيد للحياة ، والذى يعجز أمامه كل شيء : العقل ، اللذة ، الانهماك في العمل ، حطة المحبوب ا ٠٠ ثم عرف الحب في أشكال متباينة ، فتعلق به ، ورفعه في نفسه الى مرتبة الدين ٠ كان « ايمانه» لا يتزعزع : ان كفر فبمن يحب لا بالحب ذاته ٠٠ يقول :

- پ لتدع الشك يساورك \_ ان أردت \_ فيمن تحب ،
- يهد في امرأة ، في كلب ، ولكن لا في الحب نفسه •

انه لم يكن يستطيع أن يفصل الحب عن جميع مظاهر حياته ، ولا عن تصوراته ، الجسدية ٠٠ كان نهبا لنزعتين ، هما نتيجتان حتميتان لتأثيرين متناقضين : تأثير الثقافة الشاكة التي تلقاها عن القوريته من ناحية ، وتأثير المدرسة الرومانسية التي كانت ترفع العواطف الى درجة القداسة من ناحية أخرى ٠ نزعة - اذن - تمسك به في الأرض ، وأخرى تشمسده

نحو السماء! انسياق مستمر نحو علاقات نسائية عابرة تنتهى دائما بخيبة الأمل ، وشوق جارف الى مثل أعلى ٠٠ من هنا الصراع الدائم في نفسه ، والعذاب ؛ ومنهنا انطلاق شاعريته وخصوبتها سيتغنى بالحب \_ أكثر ما يتغنى \_ في « الليالى » ، وسيدرسه في المسرحيات ، ولن يكون هذا الحب تراجيديا كما هو الحال في مسرحيات راسين ، ولا حذلقة كما يظهر في مسرحيات ماريفو ، ولكنه سيكون طاهرا تارة ، وآثما تارة أخرى ، وجادا في نتائجه على كل حال .

ولقد كان موسيه ذلك الانسان الذى أحب ، فخدع أحيانا ، وقاسى كثيرا ! كان يعيش فى حلقة مفرغك : يفرط فى مجونه من خمر ونساء بدافع من تعاسته فى الحب ، ثم يجد فى آلامه ما يطهر «حبه المقدس » من الدنس الذى لحق به من جراء هذا المجون ! • والناس من حوله لا يرثون لحاله لأنهم لا يحسون بمثل ما يحس به من عذاب ، « ان الآلام التى تشير شفقتهم هى تلك التى تفضى الى الموت » • ويبعث الى والمدته الروحية التى تدعيه الى الاعتسدال ، بقصيدة يقول فيها :

يد ففي هذه الكأس التي أحاول بها التخلص من عذابي

\* ازرفى - على العكس - بعض العبرات اشفاقا على

وعمق جرح موسيه اثر القطيعة بينه وبين صائد ، فاذعن لآلامه التي لا تهدأ قليلا الا لتعود أحد وأعنف ، بل وجد فيها ينبوعا للتجارب في الحياة :

عيد الانسان صبى ، والألم معلمه

و كلما زادت وطأة الألم كلما زاد سمو الانسان :

پ لا شيء أكثر من ألم كبير يجعلنا أعظم .

ذلك لأن الألم الشديد يصقل الذكاء والارادة ، وهو بالتالى يعدل التجربة من حيث النتائج ٠٠ والانسان السعيد حقا ، العظيم حقا ، هو الذي مر بمحن ضخمة ، ووفق في الصمود لها والانتصار عليها ٠

وفى كآبة موسيه التى لازمته طوال حياته ، ووسسط آلامه المبرحة ، كان كثيرا مايبكى : أما عبراته التى كانت تسميل على خديه فقلما شاهدها انسان ، وأما تلك التى سالت من قلمه فتعد أصدق صبحات عرفها الأدب ، وهو يعتز بها ويجهد فيها سملوى وعوضا عما فقده فى حياته : حدث ذات يوم (١٨٤٠) أن وقع بصر صديقه الحميم « تاتيه » P.Tattat على قصاصة من الورق موضوعة على منضدة الشاعر فى القرية ، فأرسلها الى « سانت بيف » ليطلع على ما كان مدونا عليها بالقلم الرصاص ١٠٠ انه الأبيات التالية :

## \* \* \*

- الله لقد فقدت قوتى وحياتى ،
  - پېر وأصدقائي ومرحى ،
  - پد فقدت حتى اعتزازى ،
- ﴿ الذي كان يوهم الناس بأني عبقرى
  - \* \* \*
- \* حين عرفت الحقيقة ،
- يد حسبت أنها صديقه ،
- 🧩 وحين فهمتها وشعرت بها ،
  - التقزز منها التقزز منها

\* \* \*

چ ومع ذلك فهى خالده
 چ والذين استغنوا عنها فى هذه الدنيا
 چ جهلوا كل شئ

#### \* \* \*

پ الله يتكلم فينبغى أن نرد عليه ، ب ان الخير الوحيد الذى يتبقى لى فى هذا العالم ب هو أنى بكيت أحيانا

قلت ان هذه الأبيات كتبت في عام ١٨٤٠ في العام السابق كاد موسيه أن يضع بنفسه حدا لحياته ٠٠ وهو الآن يحس بفقسر قريحته المتزايد ، وبأن معينها يكاد أن ينضب والسر في هذا ليس خفيا عليه : انه يحطم بشتى أنواع الافراط ذكاءه ، يوما بعد يوم ، بل ساعة بعد ساعة ٠٠ انه يصنع كارثته الوشيكة بنفسه ولكن بغير ارادة ٠٠ الأسى يحز في قلبه ، ولكنه عاجز عن أن يحمى نفسسه من نفسه !

ثم أخذ الموت يدنو وشيكا منه ، كل شيء في موسيه كانيفسح له المجال رحيبا ، علله الجسمانية والنفسية على السواء! كان قد أصيب وهو في الثالثة والثلاثين من عمره بالتهاب رئوى كاد يعصف يه ، وظل يعيش في هدوء يائس لا يلميح فيه سوى معالم الهزيمة والاخفاق في الحياة ، بالرغم من أن هذه الحياة كانت تدلله بين الحين والحين بما تتيح له من انتصارات أدبية هزيلة لاسمو فيها . انه الآن في السابعة والأربعين : صحته متدهورة ، ومرض القلب يواصل تحطيمه ، وثوراته العصبية يصعب اخمادها ، والقلق يضنيه ، والأرق الدائم يعقد هذه الأمور جميعا ١٠ ان أيامه الأخيرة أليمة تدعو الى الرثاء ، وهو يصف ما يعانيه خلالها في آخر أشعار عرفت له :

يد منذ ستة عشر شهرا وساعة الموت

په تدق في أذني من كل جانب

يه مند ستة عشر شهرا مليئة بالضجر والسهر

عهد أحس به في كل مكان ، وأراه في كل مكان

عرد وكلما ازداد تخبطي في البؤس

پر كلما تيقظت في نفسي غريزة التعاسة
 پر وما أكاد أهم بالتقدم على الأرض خطوة واحدة ،
 پر حتى أشعر بأن قلبي يتوقف فجأة ،
 پر ان قوتى في الصراع تتضاءل ، وتبذل بسخاء ٠
 پر انني سأظل في معركة دائما حتى الراحة الأخيرة
 پر مثلي كمثل جواد أضناه التعب
 پر شجاعتى التى انطفأت جذوتها تترنح وتتخاذل ٠

وأقبل الموت في أول مايو سنة ١٨٥٧ ، في الساعة الواحدة صباحا ٠٠ وكان مصمما هذه المرة ! وقبل أن يلفظ موسيه نفسه الأخير ، نطق بكلماته الأخيرة! « النوم ٠٠ وأخيرا سأنام » ؛ وأغمض عينيه الى الأبد ، فكان الخلاص !

#### (7)

ليس مهما أن نذكر هنا أسماء ما أنتجه موسيه من شعر ونش ، فهى مذكورة فى جمع كتب تاريخ الأدب الفرنسى ١ انما الذى يعنينا حقا هو ما يمكن أن نستخلصه ـ من مجموعة هذا الانتاج ـ من آراء موسيه ونظرياته وفنه ١ لا بأس مع ذلك فى أن نمر سريعا على أنواع هذا الانتاج :

۱ - في ميدان الشعر : أهم ما نشره موسيه « حكايات من أسبانيا وايطاليا » و « أشعار جديدة » و « الليالي » وهي قطعا أروع ما كتب ، وسوف نتناولها بالتحليل •

٢ \_ في الميدان المسرحي : أهم ما كتبه موسييه للمسرح ؟ « لا يمزح مع الحب » •

۳ ـ فى ميدان النقد : « رسائل ديبوى كوتونيه » ، التى يسخر فيها من اتجاهات الرومانسيين •

٤ ــ فى ميدان القصة : أهم ما كتبه فى هذا المجال « اعتراف فتى العصر » ؛ وهذه القصة ( ١٨٣٦) جديرة بأن يفرد لها بحث فى « سلسلة تراث الانسانية » لأنها بمثابة وثيقة تصف ما كان عليه جيل موسيه من حالة عقلية وحالة نفسية ، فتســجل انفعالاته من «

خيبة أمل ، وتنبيط عزيمة ، وتلق ممض ، ونزوع الى العزلة ، واستعذاب للكآبة ١٠ الخ ، كما تحاول أن تهتدى الى علل كل هذا ٠ وهى تلخص الآراء والاتجاهات والمواقف المعنوية والانفعالات النى تكون شخصية موسيه ١ انها مركز انتاجه كله ، وفيها يمكن العثور على منابع كل ما جادت به قريحة موسيه بعدها من انتاج ٠٠ وهى الصدى « العام » لمغامرة البندقية ( ماساته مع جورج صائد ٠ ولقد كتبها موسيه ليدافع فيها عن عشيقته السابقة ضد الشائعات التى كانت قد تواترن حولها اثر تلك المغامرة ، وأراد أن يمجد فيها قصة حبه ، بحيث تصبح أسطورة يسجلها تاريخ الأدب كأروع قصص الحب ٠

ان موسيه أصغر وأجرأ جميع الشميعراء الذين ينتمون الى المحركة الأدبية التى بدأت فى فرنسما فى سنة ١٨٢٨ . شميعره يتميز بالعاطفة • وهو لم يعرف الأدب مثله منذ فولتير • هذه العاطفة هى انعكاس للمأساة النفسية التى سيطرت عليه ، وهى التى تكفل وحدة انتاجه وتضاعف أهميته •

# نظرياته الآدبية:

أولا — «زيف» الرومانسين : لم يقتنعموسيه بغن الرومانسين أو على الأقل لم يتحمس له ، ومع ذلك فقد قلدهم فى بداية حياته الأدبية • كانوا يحبون ايطاليا وأسبانيا ، فنقل قراءه الى البندقية والى مدريد • كانوا شغوفين بقصور العصور الوسطى ، فتصنع المتحمس أمام الأديرة القديمة والطراز القوطى • • كانوا يميلون الى الانفعالات العنيفةوالغيرة الحادة فكتب Don Paez كانوا يهيمون بمغامرات الحب الغامضة ، فكتب Mardoche التى يستطرد فيها استطرادات متتابعة تملؤها بالغموض • • ثم أدرك «زيف» فنهم، فاستعاد استقلاله • لم يعد رومانسيا كما كان فى نظر الرومانسين، ولم يكن كلاسيكيا بالرغم من حبه لكثير من الكلاسيكيين ، وانما وقف وسط المدرستين • وظل بمعزل عنهما بفضل فنه الأصيل • ولقد جاء هذا الفن « حلا وسطا » : أخذ عن الرومانسية نزعتها المتحررة ، وعن الكلاسيكية احساسها بالحقيقة البسيطة •

نانيا ـ الصدق في التعبير: ان سر الشعر ليس في النظريات والقواعد، وانما هو يستمد اصالته من التعبير الطليق عن الانفعالات الصادقة ولا سيما الآلم: يقول:

\* ان أكتر الأغاني يأسا لهي أجملها ،

يه واني لأعرف أغاني خالدة كلها نحيب في نحيب .

وكتب الى أخية يقول: « ان ما ينبغى للشاعر هو الانفعال من انتي الشاعر هو الانفعال من انتي و وانا أكتب شعرا حين أشعر بنبضة من نبضات قلبي أجدني واثقا من أن بيتي من أجود الأنواع التي أنتجها ي لقيد كان موسيه يؤمن بأن ليس أحط من أن يتخذ الانسان من الشعر مهنة يجبر فيها قلمه على التعبير عن أحاسيس لا يشعر بها مهنة يجبر فيها قلمه على التعبير عن أحاسيس لا يشعر بها

### (4)

كتبت جورج صائد الى ألفريد دى موسيه ابان محنتهما النفسية تقول « يا بنى المسكين ! انك تبدو وكأن لعنة غامضة تنصب عليك ٠ انك طاغية نفسك ، لا تستطيع أن تكون سعيدا » ! وحقا انه لن يكون سعيدا منذ مغامرة البندقية حتى مماته ، فلطالما نادى الحب ، فأقبل اليه بأعنف أزمة عرفها في حياته ٠ صحيح انها حطمته ، وأفنت قبل الأوان مواهبه وعمره ، ولكن بعد أن جعلت فيه من الطفل رجلا ، ومن الشاعر اللاهي شاعر « الليالي » الحالدة ٠ ٧ بد لنا اذن \_ قبل أن نحلل « الليالي » \_ من أن نتتبع أطوار ذلك الحب الذي أحس به موسيه لأول مرة في حياته ، وأحس به بعنف كما لم يعرف العنف الا في حالات قليلة خلدت لندرتها . . . فمن مأساته المشئومة نبعت «الليالي» ، هاده القصائد الخالدةالتي فمن مأساته المشئومة نبعت «الليالي» ، هاده القصائد الخالدةالتي موسيه البائسة اليائسة ، التي عاشت من أجل الحب ، ثم ماتت في سبيله ٠

بدأت علاقة موسيه وصاند في عام ١٨٣٣ ، كان هو في الثالثة والعشرين ، وكانت هي في التاسعة والعشرين ، كلاهما من بيئة تختلف عن بيئة الآخر : هو يرتاد المقاهي والحانات الباريسية ، وهي تغشى المجتمعات الأدبية والفنية ، سمع عنها من صديقه

Paul Tattet ومن آخرين ، وسمعت عنه من بعض الكتاب ولا سيما « سانت بيف » الذى اقترح اسمه عليها ليدخل فى حياتها بعد أن انتهى الحب بينها وبين جول صاندو و ورفضت صاند العرض ، لأن سمعة موسيه كأحد أنصار الدانديزم كانت تثير احتقارها له ، وتجعله فى نظرها أدنى مستوى من هلولاء الفنانين الذين كانت تلتقى بهم فى « الصالونات » الأدبية ، ثلم أن صيته الأدبى لم يكن كافيا لأن يحظى باعجابها ، هى التى نشرت Indiana, و Valentine فخطت بهما درجتين من درجات مجدها الحقيقى فى مجال القصة .

وتمر عدة أشهر ، ويقيم «بولوز» مؤسس «مجلة العالمين» حفل عشاء لأسرة مجلته ( يونيو ١٨٣٣ ) • وتشاء الصــدفة البحتة أن يجلس موسيه وصائد أحدهما بجانب الآخر ، وأن يتصل بينهما حديث طويل تدرس صائد من خلاله موسيه ، فتعجب به ، وتدرك أن رأيها السابق عنه كان مشهوها • هنا تبدأ القصة •

كيف كانت تجارب كل منهما العاطفية قبل هذا اللقاء ؟: أما حياة موسيه العاطفية فكانت هزيلة لا تسييجل سوى ذكرى مغامرتين خائبتين : مغامرته مع تلك المرأة التى تعرف فى تاريخ الأدب بسيدة Saint-Ouen ومغامرته مع امرأة أخرى مجهولة \_ ( ربما كانت مدام de la Carte ) \_ هى على كل حال تلك التى قص خيانتها فى الجرء الأول من كتابه «اعتراف فتى العصر» • كدمتان اذن متلاحقتان يصاب بهما قلبه الغضى • • •

وأما جورج صاند فكان ماضيها مثقلا بالأحداث . احدى عشرة سنة من حياتها ذاخرة بتجاربها الزوجية وبمغامراتها المثيرة • تزوجت في الثامنة عشرة من Maurice Dudevant ، ولم تنقض على زواجها ثلاثة أعوام حتى الدفعت نحو أول مغامرة عاطفية : عرفت Aurélien de Sèze

خلال رحلة قامت بها الى جبال البرانس ، واستمرت علاقتهمسا عامن • ثم دخلت مع Ajassan de Grandsagne فى مغامرة أخرى عامت أكسر من عام ، وفى سلمة ١٨٣٠ تعسرفت فى قصر دامت أكسر من عام ، وفى سلمة وسائدو فأغرمت به هو الكخر ... كانت فى Nohant فلحقت به فى باريس بعد ستة أشهر،

ولم تمر ستة أشهر أخرى حتى كانت تعيش معه في بيت واحد بالحى اللاتيني يقع على احدى ضفاف السين . وفي عام ١٨٣٢ نشرت قصتها Indiana باسم مستعار اشتقته من اسم عشيقها وظلم علما عليها . نم تنتهى العلملاقة بين العشييقين في مارس ١٨٣٣ لتبدأ في ابريل علاقة أخسرى بين صاند ومييميه وانفصمت هذه العلاقة سريعا لأسباب لم تتورع صاند عن أفشائها، أسباب تسى سواء كانت صادفة أو كاذبة الى رجولة ميريميه ويثير افشاء صاند لها الامتعاض والاحتقار نحوها . . لقد أقبل شهر يوليو ، ليأتى دور ألفريد دى موسيه في حياة تلك المراة التى تتهتك باسم التحرر!

واثر تقابل الشاعر والكاتبة في وليمة « بولوز » يتبادلان الانتاج الأدبى : يرسل اليها قطعة شعرية من ثمانية وثلاثين بيتا ، فترد عليه ببعض فصول من روايتها ٠٠ وترحب بزيارته ، ويتحدثان في الأدب ٠٠ وتكثر زياراته ، ويتحدثان في غير الأدب أو لا يتحدثان في شيء! ، وتكتب هي الى «سانت بيف» تنبئه بأنها سعيدة بعلاقتها مع موسيه ، ويستنتج المعاصرون من رسائلها ومن كلامها أن اليوم التاسع والعشرين من يوليو قد سجل زلة جديدة من زلاتها! ٠٠٠

وفى سبتمبر يقومان معا برحلة الى «فرانشار» بغابة فونتنبلو \_ يصاب موسيه خلالها بأزمة عصبية حادة تفزع صائد • وفى بداية ديسمبر يرحلان معا الى البندقية ويصلان اليها بعد رحلة طويلة شاقة •••

وينقضى شهر يناير ( ١٨٣٤) بخير ؛ كل منهما يحصل لذته بطريقته المخاصة : هى تسهر لتكتب كل ليلة عشرين أو ثلاثين صفحة من رواياتها ٠٠ وهو ينكب على احتساء الخمر ، فيصب « اللتر تلو اللتر» من النبيذ فى جوفه . ويمرض الرجل ، وتجىء الازمة عنيفة تهزه هزا ، وتقلق صاحبته عليه ، وتسهر على رعايته وتستدعى له طبيبا يدعى باجيللو ٠ ويعنى هذا الطبيب بمريضه عناية فائقة ، فيخيل الى صاند أنه يلتقى معها فى الشفقة على صاحبها ، فتنجذب اليه وتقع فى حبه !! ٠٠ ويفهم موسيه أشباء كشهرة من أسارير وجهى صاحبته وطببه حن يلتقان ، وربما يكون قد لاحظ ذلك المهقف العاطفي ، الذى تناولا خلاله الشاى فى قدح واحد !! . .

المستهترة مناقشات عاصفة : يدافع هي عن الكرامة ، وتدافع هي عن الحرية !! ثم يهدأ ، ويجد نفسه منقادا الى التضحية بدافع من حيه : لتسيعد صياند اذن مع Pagello مادام هيو لايكفل لها السعادة !! سيظل واهما الى حين ، وحين ستتصارع مثالية قلبه مع واقعية عقله سيكون رد الفعل ، أى ستكون أحد أزمية نفسية عرفها ...

ثم يشفى موسيه ، فينشد النسيان فى بسساطة ، ويودع صاند وعشيقها فى ود ، معبرا لهما عن أصدق أمنياته ! يغادرهما فى ٢٩ مارس ، ويصل الى باريس فى ١٩ ابريل ، ومن رحلته الطويلة يتبادل مع صاند رسائل يخلطان فيها الحب بعاطفة البنوة وعاطفة الأمومة والزمالة والصداقة الخالصة ! ، ، وفى باريس ينغمس موسيه فى ملذاته ليطمئن صاند على مصيره : انه يبحث عن حب جديد ! ، ، ومن ايطاليا تدعو صاند له بالتوفيق فى العثور على امرأة مثالية لتوليه أكثر مما أولته هى من الحب والرعاية مغامرتها الحلقات : أما هى فقد بدأت تتحدث عن « باجيلو » وعن مغامرتها معه حديثا ينم عن الاستصغار ، وعن بداية تسرب الملل الى مغامرتها مع حديثا ينم عن الاستصغار ، وعن بداية تسرب الملل الى رجل بعد أن كان طفلا عابثا ، ويزعم أنها هى التى أحدثت فيه هذا التغير ، ويعبر لها عن اعترافه بفضلها ! وينبئها بأن طورا حديدا سيبدأ فى حياته ! ، . . .

وفى أغسطس تعود صاند مع عشيقها الى باريس ويتقابل معها موسيه ، يبكيان معا • ثم إيسافران : هو الى « بادن » بالمانيا ، وهى الى Nohant • وخلل رحلته يكتب اليها رسلال تنطق بأعنف أنواع الحب التى عرفها القلب الإنسانى . • ثم يعودان الى الالتقاء فى باريس (أكتوبر له نوفمبر) ، وتستمر علاقتهما متقطعة تتعاقب فيها الأحاديث العاطفية وساعات العبادة ! • • وهنا يبدأ فصل جديد فى الماساة : ان «باجيلو» لم بكن جديرا بصاند ، وقد فطن الىقدر نفسه فالتزم حدوده وقفل راجعا الى بلاده . • أماصاند فقد بدأ رد فعل مهرلة البندقية يدب فى نفسه مثلما حسدت بالنسبة الى موسيه بعد عودته الى باريس • • ان الألم يستبد بها الآن أكثر من استبداده بموسيه الذى أخذ يتباعد عنها • وهى تشعر

بالصغار ، وتبكى ، وتنتحب ، وتجد نفسها تائهة ، وتلتمسالتوجيه لدى صديق مشترك هو «سانت بيف» ! . . ماسر هذا التباعد الآن ؟ ألم يكن قد كتب اليها من بادن : « ما احب رجل متل حبي لك · اننى ضائع ، اننى غارق في الحب » - « اننى أحبك يا لحمي، يا عظامي ، يا دمي ، انني ميتمن الحب ، ، ميت من حب ليس له نهایه ولا اسم ٠٠ حب طائش ، یاٹس ٠٠ لا ، لن أشفى ، لا ، بن أحاول أن أعيش ٠٠ يقولون أن لك حبيبا آخر ، وأنا أعرف ذلك جيدًا ، الأمر الذي يميتني ، ولكني أحب ٠٠ أحب ٠٠ فليحولوا بيني وبين الحب » • • ثم تنطلق من نفسه المعذبة هذه الصبيحة : « • • لا يجب أن يرى أحدنا الآخر · الآن لقد انتهى كل شيء · لقد قلت فى نفسى انه ينبغى على أن أحب امرأة أخرى ، وأن أنسى حبيك أنت ، وأن أتشجع ، سأحاول ذلك على الأقل ٠٠ » لقد صـــار بعد أن عاد اليها وعادت اليه يفضل أن يعيش في آلامه! ٠٠ وفي الوقت الذي كان يرى فيه أن الحياة لم تعد ممكنة بينه وبينها ٠٠كان حبها له يتخذ هذا الطابع المفزع الذي يجعلها \_ بالرغم من نداء العقل - لا تستطيع عنه فكاكاً ، كتبت اليه تقول:

« ۰۰۰ كنت أريد أن أقول لك سلفا ما يخشى منه بيننا • وكان ينبغى أن أكتفى بكتابته اليك • • الا أن القدر قد قادنى الى هنا • أنلومه أم نباركه ؟ انى أعترف لك بأن هناك ساعات يكون الخوف فيها أقوى من الحب » •

وكانت الأشهر الأخيرة من عام ١٨٣٤ أشهر عصيبة هي أحرج فترة في حياة موسيه وصائد على السواء ٠٠ ضجر موسيه وانسحب في هدوء ٠٠ وفابلت صائد موقفه بالسكون الذي يسبق العاصفة ٠ ثم ثارت هذه العاصفة فاقتلعت من نفسها صفحات خالدة هي من أروع ماعرف الأدب ، صفحات هي شرائح دامية من قلبها المعذب : « اني أستنجد عبثا بالغضب ١٠ اني أحب وسأموت من حبي اذا لم يصنع الله معجزة من أجلى ـ « منتصف الليل : اني عاجزة عن العمل . يصنع الله معجزة من أجلى - ٠ لست أستطيع أن أكتب ولا أن أصلى ٠٠ يا للعزلة يا للعزلة ! ٠٠٠ لست أستطيع أن أكتب ولا أن أصلى ٠٠ أريد أن أقتل نفسي ٠٠ من ذا الذي يحق له أن يحول بيني وبين الانتحار ٠٠ آه يا طفلي ! كم تشعر أمكما بالتعاسة ! ٠٠ » ـ « أيها الطائش ، انك تهجرني في أسعد لحظة من لحظات حياتي ٠٠ أليس

كثيرا أن تقمع كبرياء امراة ، وان تلقى بها على قدميك ؟ يا قلقى فى الحياة ، يا حبى المشتوم ، انى على استعداد لأن أضحى بكل حياتي في سبيل يوم واحد أحظى فيه بحنانك ٠ ولكن أبدا ، ابدا ٠ ان ذلك يكون سنيما ٠٠ سأذهب ، هأنذى ذاهبة ٠ ـ لا ، بل لأصبح، لأعوى ، ولكن أبدا ، أبدا • أن ذلك يكون شنيعا • • سأذهب ، ها أنا ذاهبة ٠٠ لا ، بل لأصبح لأعوى ، ولكن يجب ألا أذهب ، فهـــــذا رأى سانت بيف » • وتساوم الله : « آه رد الى حبيبي وأنا أصبح ، متبتلة وأبلي بركبتي «بلاط الكنائس» • ويبرحها الهوي ، وتقتلها اللوعة وتقص في جنون شعرها الجميل ، وتبعث به الى موسيه ! وتهيم كالشبح ، بعينين زائغتين وبوجه ينطق بالأسى، وتطوف ببيته أو تتسلل الى سلم هذا البيت والعبرات تتساقط على وجنتيها. . . ويقرر موسيه الرحيل من فرنسا فتكتب اليه : « يا حبى الوحيد ، یا حیاتی ، یا أحشائی یا دمی ، اذهب ، ولکن اقتلنی وأنت ترحل، ٠٠ الا أن موسيه لم يحزم أمتعته كما وعد! ، هنا فرت صاند من «سنجنها» ، ولاذت ببيتها الريفي في «نوهان» (٧ مارس ١٨٣٥) ٠٠ وظن كل منهما أن الفراق قد رد الى نفسه الهدوء والسكينة • كانا واهمين ٠٠ أما جورج صاند فلن يلتئم جرحها الا بعد وقت طويل ، في مُعمعةً حياتها المفرطة في التحرر والخصيبة مع ذلك • وأما جرح موسيه فسيظل عميقا داميا طوال حياته · سيخرج منه في عام ١٨٣٦ «اعتراف فتى العصر » ، وهو قربان يقدمه الى صديقته التي كان قد كتب اليها « لن أموت قبل أن أكتب كتابا عني ، وخاصــــــة عنك ٠٠ لا يا خطيبتي انك لن ترقدي في هذه الأرض الباردة قبل أن تعرف من حملت ٠٠ »، ٠٠ وستخرج منه « الليالي » الخالدات ٠٠ ماساة موسيه مأساة نفسية أكثر منها عاطفية ، ذلك لأن اخفاقه في ذلك الحب الذي سبق علاقته بصاند والذي وصفه في Rolla جعله يعبر في نهاية هذه القصيدة عن آمله في أن يخلصه من ألمه حب جديد ٠ وانتظر في صيف ١٨٣٣ مجيء هذا الحب كمن اقترف اثما ويستلهم عفو الله ٠ وقوة هذا الأمل هي التي تفسر عمق الخيبة التي بلي بها في حبه لصائد ٠ كان يتوق الى امرأة تستطيع انتزاعه من نفسه ، امراة جديرة بحبه ، وكفيلة باعادة الثقة اليه ، وبانارة شعلة المثل الأعلى في قلبه ٠٠ ولكنه نكب ٠٠ لن تقدر أشد النساء اختلافا عن

صافد على اعادة السكينة اليه ٠٠ سيعرف كثيرات ، دون أن يشق في واحدة منهن ، ودون أن يكفر \_ مع ذلك \_ بالحب ! ٠٠ سيعرف مدام Jaubert أخت صديقه Alton-Shée وسيكون لعلاقته بها صدى في Jaubert أخت صديقه La Nouvelle d'Emmeline وسيعرف جارة له تدعى Louise ويحكى قصة خيانتها في Louise وسيعرف Mimi Pinson ويحلل شخصيتها في قصة تحمل اسمها ، وسيصادق الممثلة الشهيرة Rachel التي انقلته من فكرة السمها ، وسيصادق الممثلة الشهيرة الممليتها و Montmorency الانتحار التي كانت قد هاجرت الى فرنسا اتر القلاقل السياسية التي سادت في بلادها ، ثم سينتقم فرنسا اتر القلاقل السياسية التي سادت في بلادها ، ثم سينتقم منها في Sur une morte . سيعرف هؤلاء وغيرهن من النساء ، ولكن سيعجزن جميعا عن اسعاده . . شيء واحد سيبقي له من ولكن سيعجزن جميعا عن اسعاده . . شيء واحد سيبقي له من حطام علاقاته المتتابعة ، هو يقينه من أن الحب هو الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود !

### ( 4 )

لا يجب أن نفكر في تلخيص « الليالي » ، فهي ليست بحثا ولا سردا ، وانما نبضات قلب محطم ، وعبرات شاعر أضناه الهوي ، وقطرات تنزف من جرح انسان عاش ليحب ، ومات شهيد الحب ٠ « الليالي » تقرأ ، ثم تعاد قراءتها بامعان وتأمل ؛ فهي من الشعر الخالد الذي يهز نياط القلوب ، وهي تلقي أضواء على ظلال النفس البشرية ، وتحلل نفسية الشاعر الذي يستعذب الألم من أجلم مثله الأعلى • ثم انها تحلل كذلك الصلة بين هنذا الألم وعبقرية الفنان • حسبنا اذن أن نعلق عليها ، وأن نسسوق بعد ذلك من الاستشهادات ما يبرز قيمتها ويحفن للرجوع اليها •

منذ مأساة الفريد دى موسيه بفصليها فى « فينيسيا » وفى باريس ، والهامه \_ من قريب أو من بعبد \_ لا يصدر الا عنها ، ولا يصدر الا مصطبغا بها ٠٠ فقد جاءت كحد فاصل بين حياتين : تلك التى سبقت الرحلة المشئومة ، وتلك التى تلتها ، بحيث يمكن القول : « موسيه ما قبل ايطاليا » و « موسيه ما بعد جورج صاند»! • • • « لياليه » تبرز لنا بدورها الصراع بين رجلين : بين موسيه • • • « لياليه » تبرز لنا بدورها الصراع بين رجلين : بين موسيه

الذي يعيش في كآبة وضجر ويأس وألم لا ينقطع ٠٠ وموسيه الساب الذي تملأ حوانحه الثقة في عبقريته والتفاؤل من أحل انتاجه الخصيب . وهذه الليالي ليستعلى وتيرةواحدة ، وهي أربع : «ليلة مایو » ( مایو ۱۸۳۰ ) ، و « لیلة دیسمبر » ( دیسمبر ۱۸۳۰ ) ، و « ليلة أغسطس » ( أغسطس ١٨٣٦ ) ، و « ليلة أكتوبر » (أكتوبر ١٨٣٧). رمن الخطأ أن يظن أنها جميعا تتميز بوحدة العاطفة؛ صحيح أن ذكرى جورج صافد تفعمها كلها ، الا أن الوحى الشاعرى يرجع فيها الى انفعالات أحدث والى علاقات عاطفيــــة معاصرة لكتــــــابّة القصائد ، علاقات كان من شأنها أن تحك الجرح فتثير المشاعر القديمة ٠٠٠ ينبغي القول اذن ان مسألة الخلق الفني تحتل في هذه القصائد مكانا كبيرا • والشيء الذي يؤكد هذا هو أننا نجد مثلا .. في ليلة أغسطس .. أن الهة الشعر تئن من تخاذل الشاعر وكسله ، وتعيب عليه التماسه الوحى من مغامرات متجددة دواما ٠٠ ونجه أن الشاعر يرد عليها في غير مبالاة بأنه يتحتم عليه دائما « أن يحب دون انقطاع بعد أن أحب » !. ثم أن هذه القصائد تثير موضوعاً: هل في رسع الشباعر الذي يتألم أن يظل شاعراً ؟ . لا ينبغي مع ذلك أن نظن أنها تتخل طابع بحث عقلي يناقش الصلات التي تربط بين الفن والقلب ؛ اذ أنَّ للعاطفــة فيها مركز الصدارة •

# ليلة مايو:

حواد بين الشاعر المتخاذل وبين الهة السعر المشفقة على عبقريته الراكدة و انها تدعوه الى أن يمسك بقيثارته ليتغنى بالربيع والحب والمجد و وكذلك بالسعادة أو ما يشبه السعادة ، وباللذة أو بظل اللذة وو أما هو فمريض ترهقه العلة فيتوسل ألا يجبر على الكلام و و تلح الهة الشعر في دعوتها الى التضحية ونكران اللذات مقدمة اليه مثلا فيهما : البجعة الذي خرجت تبحث عن غذاء لصغارها ، فخاب مسعاها ولم تصد شيئا و فلما عادت اليها لم تحد ما تطعمها به سوى قلبها وأحسانها و و النال الساعر يتحمس أحيانا في هذه القصيدة بحيث يستحيل تصوير الألم فيها الى وحة رمزية كما هو الحال بالنسبة لموت البجعة . . يقول سانت

بيف : « أن ليلة مايو ستظل وأحدة من أكثر الصيحات الصادرة عن قلب فياض تأثيرا وسموا ٠٠٠ » ٠

# ليلة ديسمبر:

في هذه القصيدة الرائعة يخيل للشساعر كان انسسانا غرببا عليه يرتدى ملابس سوداء ، ويشبهه كأخيه ٠٠٠ يخيل اليه وكأنه يصحبه في كل مكان : يشهد أفعاله ولا يعلق عليها ، ويحس بآلامه فيشفق عليه ولكن لا يواسيه ٠٠٠ ويحاول الشاعر أن يحل لغز هذا الشبح اللى لا يرد عليه الا بعد وقت طويل ، ليقول له انه ليس الها ولا شيطانا وانما هو أخ له أرسلته السماء ليخفف من آلامه: انه « العزلة » ٠٠٠ في هذه القصيدة يسلم موسيه بوجود الله ، نم يتغنى بالروابط بين النفس البشرية واللانهائى ٠ قطعة خالدة من وحى روحى لا تشوبه أية عاطفة دنيوية ٠

### ليلة أغسطس:

حوار جديد بين الساعر والهة الشعر ١٠ انها تعود اليه بعد طول انتظار ، بعد أن فقدت الأمل في أن يناديها ١٠ ان أيامه الجميلة قد ولت الى غير رجعة ، وهي لم تعد قادرة على مواساته وتخليصه من برمه بالحياة ؛ انه الآن يذعن اذعانا لعذاب قلبه ، لقد « أقسم أن يعيش وأن يموت بالحب » ، وأن يبحث \_ كلما هدا ألمه \_ عن ألم جديد ! ٠٠٠ يقول « انني أحب الألم » !

# ليلة أكتوبر:

يبدو أن الهة الشعر لم تكن ـ فى أغسطس ـ جادة فى تصوير يأسها ، كما يبدو أن الشاعر لم يكن مذعنا لأله الا اذعانا عابرا ، أو على الأقل متقطعا . . ففى هذه الليلة يتصل الحوار بينهما مرة أخرى ﴾ تبدأ الحركة متباطئة لتصور ما نزل على الشاعر من هدوء وما شاع فى نفسه من سكينة : فهو يؤكد لالهة الشعر أنه برأ تماما من علته ، وأنه صار يشعر بلذة وهى تحدثه عن آلامه القذيمة ٠٠٠ ويهم بأن يحكى فى هدوء قصة ليلته السابقة التى أمضاها فى انتظار « الخائنة » • هنا نحس باقترابنا من الأبيات الثائرة ٠٠٠ ويظل الشاعر متمالكا نفسه ، الى أن تثور العاصفة فجأة ٠٠٠ فتسرع

الحركة ، وتصبح عنيفة ، وتبذل الهة الشعر جهدا من أجل تهدئته من ثم تنتهى الليلة بالتسامح والعفو والتفاؤل الذى يبشر باستئناف العمل : ان الشاعر يقسم أن ينتزع من نفسه البغضاء ، يقسم بكرم الخالق ، وبعظمة الطبيعة ، وبالغابات والمراعى ، وبقوة الحياة . . . .

فى انتاج ألفريد دى موسيه الذى أعقب مأساة فينسيا قصيدتان يروق لكثيرين من النقاد أن يعتبروهما ضمن «الليالي»: أذ أنهما تشبهانها من حيث بواعث الحساسية ، كما أنهما بمثابة الفصلين الأخيرين فى تلك المأساة ، هاتان القصيدتان هما : « الأمل فى الله » ( فبراير سنة ١٨٤٨ ) و « ذكرى » فبراير ١٨٤١ ) ،

# الأمل في الله:

فى هذه القصيدة الطويلة يتجه الفريد دى موسيه الى الله بامل وثقة . وهى لكى تفهم جيدا ينبغى أن نتذكر أن الأزمات التى تخبط فيها الشاعر كانت فى الواقع ازمات نفسية اكثر منها عاطفية ، أو هى حالى الأصح حازمات نفسية من خلق اختلال عاطفى . كان الحب يرتفع فى حياة موسيه حكما قلنا حالى مرتبة الدين، بل كان الدين الوحيد الذى يشعر بأن قلبه قادر على أن يعتنقه ويتقرب عن طريقه الى الله . من هنا كانت النتائج الحتمية لتلك الآزمات هى الشك الذى يؤدى الى قلق العقيدة . ولو أن ايمان موسيه بالله كان راسخا لجاءت مآسى الحب أقل حدة فى حياته . . . وحين انكب فى عام١٨٣٧ على دراسة كتبالفلاسفة حمنذ أفلاطون حتى المتهن ليخلصه من القلق . فلقد كان يقول ان الكنيسة حتى عن اليقين ليخلصه من القلق . فلقد كان يقول ان الكنيسة تخفى الله عن عينيه وراء العقيدة . . المسيحية تفزعه ، والالحاد ينفره ، والطريق حفى نظره حالى معرفة الله هو انطلاقة نفسه باليقين .

# الذكرى :

ان الذكرى تسمو بالنفس البشرية ، وان الألم الذى سببه الحب يزول مع الرمن ، تاركا العاطفة - حتى بعد خمودها للعبوهرها الصافى الأصيل . . . في عام ١٨٤٠ ، - أي بعد بدابة

القطيعة بينه وبين جورج صاند بستة أعوام اجتاز موسيه بالسيارة خلال رحله له عابة Fontainebleau اشباح ذكرياته تظهر له في كل شبر من هذه الغابة التي شهدته مع صاند حين كانا في أوج حبهما ٠٠٠ ثم عاد الى باريس وطالعه ذات يوم وجه محبوبته القديمة في أحد أبهاء مسرح الإيطاليين ؛ فلما رجع الى بيته أمسك بقلمه وكتب قصيدته « ذكرى » (١٥٥ فبراير سنة ١٨٤١) وصيدة خالدة يقال انه كتبها في جلسة واحدة وكرتها الأساسية هي أن قيمة العاطفة ليست فيما تمنح من سعادة أو تسبب من ألم ، وانما في صدقها وقوتها ومائة وثمانون من الأبيات الرائعة التي تختتمها معان كهذه تنفذ توا الى القلوب وحدة الأبيات الرائعة التي تختتمها معان كهذه تنفذ توا الى القلوب

ع كل ما قلته لنفسى : « في هذا المكان وهذا الزمان

پ لقد أحبتنى ذات يوم وأحببتها ؛ كانت جميلة ٠

🐙 وأخفيت في نفسي الخالدة هذا الكنز

يد الذي أحمله الى الله

### (0)

موسیه شاعر عبقری کان له ربیع استمر من عام ۱۸۳۰ حتی عام ۱۸۳۸ ؛ ولم یکن له خریف ولا شناء ! أما صیفه فکان قصیرا ، أفاق خلاله ذات یوم من رکوده وکتب قصیدنه « ذکری » ۰۰ و « اللیالی » تقع فی ربیع حیاته الادبیة ؛ ای کلام اذن عن تأثیر موسیه هو بالضرورة کلام عن تأثیر « لیالیه » الخالدة ،

« الفريد دى موسيه أكبر شعراء الغناء فى جميع العصور» ٠٠ كان لأشعاره فعل السحر فى نفوس معاصريه الى حد أن كثيرين من الرجال كانوا يقدمونهاالى زوجاتهم كباقات من الزهور ، فأن اختير اليوم التالى للزواج موعدا لتقديمها فهى هدية الزفاف! ومع ذلك فقد استل هذا الشاعر من الحياة فيما يشبه الخفاء: أن الكسندر دوماس الابن يذكر فى رده على الخطاب الذى استقبل به فى الأكاديمية الفرنسية أن ثلاثة وثلاثين شخصا فقط ساروا فى جنازة موسيه!! ٠٠٠ الحق ان عبقرية هذا الرجل بدت كالوميض خلال عشرة أعوام تبعها الثلث الأخير من حياته الذى تميز، بانتاج فاتر

تتفضل عليه به قريحته بين الحين والحين ٠٠٠ ثم ان الأجيال التي أتت في اثر المدرسة الرومانسية ، وقارنت بدانة المدرسة الواقعية كانت لا تشبه كثيرا ذلك الجيل الذي انتمى اليه موسيه ،والذي كان في وسعه أن يؤثر فيه بتصوير مشاكله ، وأن يبكيه بالتعبر عن آلامه • يضاف الى ذلك أنه نبذ الرومانسية في الوقت الذي كانت فيه في أوجها، الأمرالذي جعل شبابها المتحمس ينفض من حوله. وحسبنا للتدليل على ذلك أن نستشهد بشيخ هرم عاصر شبابه شباب موسيه ، يقول : « أن أبناءنا في حاجة الى أن نفسر لهم لماذا لا نستطيع أن نسمع بيتا واحدا من أشعاره ( موسيه ) \_ مهمأ كان هذا البيت تافها \_ دون أن نشعر بانفعال حزين أو مرح ٠٠ ولماذا تذكرنا كل سعادة نحسها وكل ألم نشعر به بصفحة من كتاباته ، أو بسطر ، أو بكلمة تعزينا أو تضحك لنا ، ونحن حين نقول لهم هذا انما نفشي سر أحسلامنا وعواطفنا ، ونعترف بأننا كم كنسأ عاطفيين! . . الأمر الذي يظهرنا بمظهر يثير سخرية ابنائناً ، عم الفقراء بالعاطفة » ٠٠٠ كان التجاوب اذن قوياً بن نفس موسيــه رنفوس أبناء جيله الذين ربما كان Lemerre يترجم عن حزنهم العميق على وفاة الشاعر ، في تلك الكلمة التي قدم بها مختارات من شعره ، بقول فيها : « نم في هدوء تظللك صفصافتك الباكية \_ أيها الشداعر العظيم المسكين \_ يا من توفرت فيك المقدومات الفرنسية ، يا من كنت تحدثنا بلغة رائعة الجمال كنا قد افتقدنا • Montaigne Rabelais سرها .. لغة Molière و La Fontaine وذلك المنبع الذهبي الذي عرفناه في عصر النهضة » .

والشيء الذي يثير الانتباه هو أنه لم ينصف الا في أواخر القرن التاسع عشر ؛ ففي عهد الامبراطورية الثانية بدأ نجمه يصعد حتى بلغ مستوى لامارتين وفيكتور هوجو ، واستمر في صعوده الى حد أن كثيرين رأوا أنه يبزهم في مجال الشيعر الغنائي ، واذا كان البعض من أمثال بودلير قد شنوا على موسيه حربا لا هوادة فيها ، فان تأثيرهم كان أضعف من أن ينال من مجد فرضه حكم التاريخ ، وتخطى هذا المجد حدود فرنسا ، فتذوق الانجليز أشيعار موسيه ، وخصص النقاد لدراستها بحوثا عديدة ، وهكذا نجد مثلا

أن سير فرانسيس بلجراف يقارنه بشيلي « وربما » بشعراء عصر البرزابيت ٠٠٠ وينبئنا بأن مواطنيه يفضلون موسيه على لامارتين وهوجو ٠٠٠ ويذكر في اعجاب أن لبعض قصائده « رقة خاصة يعجز المرء عن تحديدها ، وجمالا يشبه جمال الآداب القديمة ٠٠٥٠٠ ويقول ان موسيه هو أحد هؤلاء العباقرة «الذين يتألمون من أجلنا، ويلخصون في نفوسهم أهدافنا اللاشعورية ، ويثيرون اعترافات الانسانية » ٠٠٠ ثم يضيف في بحثه أنه لا يمكن للانسان – في اعتقاده – « أن يقرأ ألفريد دى موسيه دون أن يدرك أن في عبقريته شيئا لم يجد تاريخ الشعر الفرنسي بمثله » ٠٠٠

ووصل مجد موسيه الى ألمانيا كذلك ، حيث تقبله أهلها بقبول حسن • وظهرت الابحاث العسديدة عنه ! نذكر منها كتاب Paul النمود النبحاث العسديدة عنه ! نذكر منها كتاب Lindau الشاعرى ، ولا أحد يبلغ ما بلغه من الاخلاص والصدق . . . انه يكره تمثيل العاطفة . . وهو يعيش في خوف مستمر من أن يضلل نفسه . . هذه الأمانة المطلقة ، وهدفه الصراحة هما الشيئان نفسه . . هذه الأمانة المطلقة ، وهدف الصراحة هما الشيئان اللذان يأسراننا فيه . . » ثم يذكر حكم Henri Heine : « ان موسيه هو أول شاعر غنائي في فرنسا » • حقا لقد صدقت نبوءه سانت بيف : « ان اسمه لن يموت » . . .

# ( ٦ ) الختار من شعر الفريد دى موسيه

من ليلة مايو : الشناعر :

\* اذا كان لابد لك أيتها الأخت الحبيبة \* من قبلة صادرة من شفة صديقة

پ ومن عبرة من عینی

پچ فانی أمنحك اياهما دون جهد

پ لتذکری حبنا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خین تصعدین الی السماء
 اننی لا أتغنی بالأمل
 ولا بالمجد ، ولا بالسعادة
 بل ولا بالألم ویا للحسرة
 ان فمی یلتزم الصمت
 لانصت الی حدیث القلب

الهة الشعر:

# أنظن اذن أننى مثل ريح الخريف التى تتغذى بالعبرات حتى فوق أحد القبور 
# والتى لا تجد الألم الا فى قطرة ماء 
# أيها الشاعر! أنى أنا التى امنحك القبلة 
# أن الحشائش التى أردت انتزاعها من هذا المكان 
# لهى بطالتك ، فألمك متروك بية 
# فلتدعه يتسع ، هذا الجرح 
# فلتدعه يتسع ، هذا الجرح 
# الذى أحدثته الملائكة السوداء فى أعماق قلبك 
# لا شىء يسمو بنا أكثر من ألم عميق 
# ولكن لكى تصاب به لا تحسبن أيها الشاعر 
# أن على صوتك أن يلتزم الصمت 
# أن على صوتك أن يلتزم الصمت 
# أن اكثر الأغانى يأسا لهى أجملها 
# وانى العرف أغانى خالدة كلها نحيب فى نحيب . 
هن ليلة ديسمبو :

# الشــاعر:

پ من أنت اذن يا شبح شبابي
 پ ياأيها الزائر الذي لايكل
 پ انبئني لماذا أراك دون انقطاع
 پ جالسا في الظل الذي أمر به
 پ من أنت اذن أيها الزائر المنعزل
 پ ويا ضيف آلامي المقيم ؟
 پ ماذا فعلت اذن لتسعي ورائي في الأرض ؟

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\* من أنت اذن ، من أنت اذن أيها الأخ \* الذي لا يظهر الا في يوم البكاء ؟ الرؤيا: \* يا صديقى ، ان أبانا واحد يد لست الملاك الحارس پ ولا سوء طالع الناس . يد ولست أعرف أين يدهب مرد هؤلاء الذين أحبهم يد فوق هذا الوحل الضئيل الذي نعيش فيه يد لست الها ولا شيطانا پ ولقد سمیتنی باسمی يد حين دعوتني أخاك يد أينما ذهبت سأكون دائما ، پ الى أن تنتهى أيامك ير وحينئذ سأجلس على قبرك \* لقد عهدت الى السماء بقلبك يهد فعندما تشعر بالألم ﷺ أقبل الى بلا قلق \* الطريق يد ولكنى لا أستطيع أن أمس يدك

ﷺ يا صديقي ؛ انني العزلة ٠

# من ليلة أغسطس :

القيساعر:

إلى الله الشعر! ماذا يعنينى من الموت أو الحياة؟
 أحب ، وأريد أن يعلونى الشحوب ، انى أحب ، وأريد أن أشعر بالإلم ،
 أن أحب ، ومن أجل قبلة أستطيع أن أضحى بعبقريتى ،
 أحب ، وأريد أن أحس على وجنتى الضامرة
 يجربان عين هيهات أن ننضب معينها .

\* \* \*

💥 انى أحب ، وأريد أن أتغنى بالفرح والكسل ، 💥 وبتجربتي الطائشة ، وبهموم يومي ، \* وأريد أن أروى وأن أكرر دون انقطاع \* - بعد أن أقسمت أن أعيش بلا خليلة -ر اننى أقسمت أن يكون الحب سر حياتي وعلة مماتي 💥 لتتجرد أمام الجميع من الكبرياء الذي يفترسك ، \* أيها القلب الذي تماؤه المرارة والذي ظن أنه مفلق الله لتحب كي تعود اليك حيويتك ، صر زهرة لتتفتح ٠ يد بعد أن تألمت ينبغي أن تتألم من جديد ، \* و بعد أن أحببت يجب أن تحب دون توقف ٠ \* \* \* من ليلة اكتوبر: آلهة الشعر: ع اذا كان عسيرا على ضعف الانسان يه أن يغتفر ما يصيبه به الآخرون من ضر ، يد فلتجنب نفسك على الأقل ما في البغضاء من عذاب . ان عجزت عن الصفح فعليك أن تفسيح الطريق للنسيان ان الموتى يعيشون في جوف الأرض في سلام عد ومثلهم يجب أن ترقد عواطفنا الخامدة . به ان الانسان صبى ومعلمه هو الألم يه ولا أحد يعرف نفسه اذا لم يكن قد ذاق العذاب · الله الكي ينضم الحب لابد له من قطرات الندى ، پېږ ولکي يعيش الانسان ويحس لابد له من العبرات

> پچ ألم تكن تحسب انك شفيت من طيشك ؟ پچ ألست شابا ، سعيدا ، مكرما في كل مكان ؟ پچ وهذه المتم الخفيفة التي تحبب في الحياة ،

iverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# من « الأمل في الله » :

پ ما يهبط الإنسان الى أعماقه
إ لا ويجدك ، أنك تعيش فيه ،
إ ن تعذب ، ان بكى ، ان أحب ،
إ فبارادة ربه •
إ ان أرفع مراتب الذكاء ،
إ وان أسمى درجات الطموح ،
إ وتدعو الى أن يذكر اسمك •
إ تدعو الى أن يذكر اسمك •
إ كيفما كان الاسم الذى يطلق عليك ،
إ الحقيقة أو العدل الأبدى ، • • •
إ فان الأذرعة جميعا تمد اليك •
إ المناخ به المناخ به المناخ به المناخ به المناخ المناخ المناخ الله المناخ المناخ المناخ الله المناخ ا

- عد الدنيا بأسرها تمجدك ،
- عد الطائر في عشه يتغنى بك ،
  - به ومن أجلُّ قطرة من المطرُّ
  - يد قدستك ملايين المخلوقات •
- يد لا تصنع شيئا الا ونعجب به ،
- م ما من شيء منك يضيع علينا ،
- چ کل شیء یسبح ، وأنت ما تکاد ترضی ،
  - م حتى نخر جميعاً ساجدين ٠

#### \* \* \*

# هن « ذكسوى » :

- يد شاهدت صديقتي الوحيدة ، أعز صديقاتي الى الأبد ،
  - يه التي غدت هي نفسها قبرا باهتا
  - ع قبرا حياً يشيع فيه غبار موتنا الحبيب ،
  - بد غبار حبنا المسكين ، الذي طالما هدهدناه برفق
    - على قلوبنا ، في الليل البهيم!
- يه كان أكثر من حياة ويا للحسرة ، كان عالما ، ثم امحى !
- ر نعم انها لا تزال شابة وجميلة ، بل يمكن أن يقال انها أجمل منها في ماضيها
- م أبصرتها ، وأبصرت عينيها اللتين كانتا تبرقان مثلما كانت في غابرها ،
- ر بدأت شفتاها تنفرجان ، فظهرت ابتسامة ، وسمع صوت
- پچولكن لم يكن ذلك الصوت الذي عرفته، ولا تلك اللغة العذبة
- پچ ولا تلك النظرات التي كنت أعبدها والتي كانت تختلط بنظراتي ؛
- ان قلبی \_ وهو الملیء بها \_ کان یهیم علی وجهها ولم یعد یعشر علیها ۰
  - يهد ومع ذلك فقد كان في وسعى حينئذ أن أتجه نحوها

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- الله الأطوق بدراعي هذا الصدر الخاوى البارد ،
- پ وكان في مقدوري أن أصيح : « ماذا فعلت ، يا خائنة ، ماذا فعلت بالماضي ؟ »
  - پ ولكن لا : كان يلوح لى وكان امرأة مجهولة
- پد قد شاءت الصدفة أن يكون لها هــذا الصــوت وهاتان العينان ؛
  - پ و تركت هذا التمثال البارد يمضى ،
    - م وأنا أنظر الى السماء ٠



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
.

;

# ديوان «حكمة» ئپوڻ قيرئين

لعل بول فيرلين من النماذج البشرية التي لاتهم الأدب فحسب والشمور بمعنى أدق ما لأنه ترك فيمه صموتا خالدا لا يكف عن الترنيم بطريقة لم تعهدها الآذان من قبل ... وانما لا جدال في أنه يقدم من نفسه مادة خصبة لدراسة نفسية عميقة ، وربما أيضا مادة أخصب لتحليل نفسي يبدأ من علامة استفهام محيرة ، وينتهي بعلامة تعجب تعبر عن الرثاء ، مارا في سرداب طويل ولكن السهر فيه لا يمل، مظلم ولكن الأضواء الشاحبة أو الباهرة التي تسلط على جوانبـــه وخباياه تشيع في نفس الباحث متعة لا جدال فيها ٠٠ ولكن حذار ! فليس ما ينبغي أن يثير من هذه الدراسات هو فيرلين الرجل ، وانما فعرلين العبقري ، أو \_ ان جاز التعبير \_ « لعبة الشذوذ والعبقرية »! • ونحن نقصد الشذوذ بمعناه العام ، فسوف نرى في حياة فيرلين نوعا من الشذوذ بمعناه الخاص أيضا ! ، وان كنا سنحرص على ألا نذكره الا تلميحا بالرغم من أنه يكون حدثا جوهريا من أحداث حياته ٠٠ ذلك لأننا لسنا من أنصار « أدب القمامات » ! ٠٠ أي أننا لن نصنع من هذا الحدث وجبة غذائية نقدمها الى فضول اتصار النبش في الَّغْرِ الزُّرِ الشَّاذَّةِ . اذن فالعلاقة المنحرفة التي ربطت في أحد أطوار حياة فيرلين بينه وبين الشاعر رامبو يستطيع من يريد الاطلاع عليها أن يفتش عنها في غير هذا المكان ٠

ولد فيرلين في عام ١٨٤٤ بمدينة « ميتز » ، وأتى الى باريس وهو في السابعة من عمره ، حين استقال والده من وظيفت في الجيش ٠٠ وأتم دراسته الثانوية « بليسيه بونابرت » فالتحق

بمدرسة الحقوق ٠٠ وظهرت مواهبه الشعرية وهو في سن مبكرة ، اذ من المعروف انه بعث بباكورة محاولاته وهو في الرابعة عشرة من عمره الى فيكتور هوجو ٠٠ ولم يكد يبلغ التاسعة عشرة حتى كان قد التقى بمشاهير شعراء المدرسة « البرناسية » أمثال « بانفيل » و «كوبيه» . . وفي عام ١٨٦٤ (عمره عشرون عاما) عين نساخا في دار عمودية القسم التاسع بباريس ، ثم في دار المدينة ٠٠ الا أن مواهبه الأدبية كانت تزهده في عمله الرسمي ، فكانت مواظبته عليه أقل من مواظبته على حضور الاجتماعات التي يعقدها البرناســـيون ، الذين أفسحوا له المجال في صحيفتهم « البرناس المعاصر » • وفي عام ١٨٧٠ تزوج من «ماتيلد موتيه» التي كان قد عرفها قبل ذلك بثلاثة أعوام . . وحين حدا اعجاب «رامبو» به كشاعر (١٨٧١) الى أن يكتب اليه ، رد عليه من فوره في رسالة شهيرة يقول فيها: «تعالى أيتها النفس العالية العزيزة ٠٠ اني أتمناك ٠٠ اني أنتظرك ، ٠٠ وبالتقاء الشاعرين يبدأ الطور العابث في حياة فيرلين، التي تنقلب رأسا على عقب . . انه يضحى من أجله بزوجته ؛ ثم يتصالح معها ، تم يرحلَ مع « رامبو » آلى بلجيكا ، ثم الى انجلترا ! ( ١٨٧٢ ) · · ولكن ينشب بينه وبين صديقه نزاع عنيف : انه لم يستطع أن ينسى زوجته ، وهو يغادر لندن ورامبو فجأة الى بروكسل ( ٤ يوليو ١٨٧٣ ) · ومن العاصمة البلجيكيــة يبعث الى « ماتيلد » ببرقية يناشدها فيها أن تلحق به ، ويكتب في نفس الوقت الى أمه مؤكدا لها أنه لن يحجم عن الانتحار ان أبت زوجته العودة اليه ٠٠ وهنا يسرع رامبو فيلحق به في بروكسل ( ١٠ يوليو ) ، ويحتدم الخلاف بينهما من جديد ، فيخرج فيرلين عن طوقه ويطلق على صاحبه رصاصتين تصيبانه بجراح طفيفة ٠٠ وتقبض السلطات البلجيكية على الجانى ثم تحكم عليه بالسبجن عامين ٠٠ وتدرك « ماتيلد » أن الحياة لم تعد ممكنة مع زوجها الشاذ الذي يكفر عن أحدث جرم له في سجون بلجيكا ، فتلتمس من محكمة باريس الحكم بالانفصال ، وتظفر بما تريد ، وهنا يدب في نفس فبراين يأس ممض تتمخض عنه عودة الى الايمان ٠٠ ثم يغادر فبرلين السلجن ( ١٨٧٥ ) ، ويحاول عبثا أن يسترضى زوجته وأن ينال منهــــــا الصفح . . ثم يلحق برامبو في المانيا ، ويخفق في حضه هو الآخـر

على الايمان ، فيرحل الى انجلترا حيث يعمل مدرسا في Stickney . . وبعد ذلك بعامين يتعلق بتلميذ له من Rethel يدعى « لوسيان ليتينوا » ثم يتعاون معه على الاشراف في « كولوم » على مزرعة ينتهى حالها الى التدهور . . وفي عام ١٨٨٣ يشتفل بالتدريس ق Boulogne sur Seine على مقربة من باريس ، ثم يشترى مزرعة في « كولوم » ( ١٨٨٣ - ١٨٨٨ ) .. وليس من شك في أن القطيعة بينه وبين زوجته كان لها دخل كبير في القضاء على فاعلبة الرغبة الصادقة في الصلاح ، التي كانت تحدوه في ذلك الوقت .. انه الآن ينكب من جديد على الشراب ، وينغمس في موجة من الفسق ٠٠ ريحدث ذات يوم أن يحاول وهو ثمل قتل أمه ، فيقضى عليه بالسبحن عددة أشهر . . وفي عدام ١٨٩٤ ينتخب أميرا للشعراء خلفا لـ « لو كونت دى ليل » فتكتب صحيفة « القلم » تعليقا على هــذا الاختيار تقول فيـه: « . . انه تكريم لانتـاج حققه ، لا تحسديد لدور يستطيع أن يقوم به في ميدان الشعر المساصر ٠٠ ذلك لأنه \_ كما شاهدنا \_ قد انفصل انفصالا واضحا عن هؤلاء الذين كانوا يهدمون جميع الحواجز ..» . . ويدنو «فبرلين» من نهايته ، ويئن من وهدة البؤس ، فتمنحه وزارة التعليم اعانة قدرها خمسمائة من الفرنكات • وفي ٨ يناير ١٨٩٦ تحين منيته فيشترك في تشييع جنازته كبار الكتاب والشعراء ، ويلقى «كوبيه» و « مالارمیه » و « موریا » کلمــات تأبین ، کما یلقی « موریس باريس » كلمة على قبره باسم الشباب ·

تلك هي أهم أحداث حياة بول فيرلين • ليست لها مع ذلك قيمة تذكر بالنسبة لانتاجه – باستثناء ارتباطه برامبو – اذا هي لم تستعرض في ضوء أبرز ملامح شخصيته وأوضح مظاهر سلوكه • ولعل من أهم هرفة الملامح ضعف ارادته الذي يثير الاشفاق ، وافتقاره الى نظام خلقي بشكل يدعو الى الرثاء • وهذان العنصران هما اللذان جعلا منه ضحية ولعبة في أيدى الاحسداث والناس • اذا كان قد عرف حياة البؤس والصعلكة في الطرقات والمقاهي ، واذا كان قد أجبر على دخول السجن بين الحين والحين ، واذا كان أحرافه قد جر عليه تلك الأوامر المشددة التي تحظر عليه حظرا تاما الاتصال بابنه التلميذ «بليسيه كوندورسيه» فلأنه كان

مشتتا بين انتفاضات الإيمان ونزغات الجسد ، فانتهى به الأمر الى أن يعيش عبدا لغرائز يرثى لها . . على أن كل هذا الذى عاناه هو ما أدى الى خلق مقومات الشعر الفيرلينى . . فيرلين كانت له نفس نادرة أتاحت له أن يعيش فى حلم الهى ، فى حين كان جسمه يئن من شستى أنواع البسؤس ٠٠ ومن هذا التناقض يخرج ذلك الشسعر المجنع الذى ينقلنا الى عالم غريب ينسينا الواقع المرير ، فنسعد وتحن نقرؤه أو نسسمعه \_ انشسادا أو غناء \_ بنسيان الامنا وهمومنا ،

### \* \* \*

سنتحدث بعد حين عن فن فيرلين ، ولكن لا بأس من أن نشير الآن الى أهم انتاجه :

- ... « أشعار زحلية » ... ١٨٦٦ ·
- « أعياد تفيض بالحب » ١٨٦٩ ·

وهذان الديوانان من وحى نصفه برناسى ونصفه بودايرى ، وقد كتب الآخير ابان خطبته الى « ماتيلد موتيه » .

- « الأغنية الجيدة » - ١٨٧٠ ·

\_ « وجدانيات لا تعرف الكلمات » ـ ١٨٧٤ ، وقد نشرها بمعاونة أحد أصدقائه ، وهو الذى لفت الأنظار اليه ، كان فيراين في السجن ، فكتب « اميل زولا » يقول : « ان فيرلين \_ وهـو الآن غائب في بلجيكا \_ بدأ بدأية متألقة بـ « أشـعار زحلية » . . انه احدى ضحايا بودلير ، بل يقال انه اندفع في تقليد أسـتاذه الى حد أفسد عليه حياته ٠٠ »

ـ « حكمة » ـ ١٨٨١ ·

ــ «أشعار لعينة» ١٨٨٤ ، وهى بالاضافة الى «فن الشعر» تجعل منه حامل علم المدرسة الرمزية .

- · ۱۸۸۸ « جب » -
- « على التوازى » ــ ١٨٨٩ ·
  - ۰ ۱۸۹۰ « تاداعا » -

- «سعادة» و «أغاني من أجلها» - ١٨٩١ .

- « مراثی » - ۱۸۹۶ .

يقول «جول لوماتر» عن هذا الانتاج الشعرى: «انه ترجمة لحالة نفسبة في كثير من الأحيان ، ولايمكن أن يكون صــادرا عما يشبه الثمالة ، وهو وهم يغير شكل الاشياء فيجعلها شبيهة بحلم مفكك - وامتعاض نفس تطلق كالطفل أنينا في موجة الخوف من المعميات . . ثم هو ينم عن ضعف صوفي ، وسكينة تشيعها الفكرة الكاثوليكية عن العالم ، وتقبل لهذه الفكرة بسذاجة مطلقة. ونحن وان كنا نرى أن هذا الحكم الاجمالي يسمعنا فعلا كثيرا من النغمات التي تنطلق من أشعار « فيرلن » ، شاعر الحب والالم والموسيقي ، الا أننا نفضل هذه الكلمات المعدودات التي يفترحها « اندریه دینار » علما علی مجموعة ارتاع فیرلین : سمو الطبیعة البشرية وعبوديتها» . نحن نعتبر هذه العبارة على اقتضابها جامعة مانعة ؛ انها \_ لو تأملناها \_ كفيلة بأن تحملنا نحكم على الشاعر حكما ذا شطرين : شطر يشيد بجوانب عبقريته ، وشطر مترفق يشفق على جوانب ضعفه البشرى . . هذه هي الحقيقة ، ولكن أيحب الناس الحقيقة ؟ ــ لا ، وهذا أيضا مظهر من مظاهــر الضعف البشرى ، من المؤكد أن فيرلين قد عاني منه ـ اكثر ما عانى \_ في الخفاء ، أو حاول أن يغرق صداه في جوفه بما كان يصبه فيه من كؤوس النبيذ والابسانت · · أما « سانت بيف» فلم يكن ثملا ، وهو يستطيع أن يقول لنا في أنة رثاء للبشرية : « أَنْ النَّاسِ عَادَةُ لا يَحْبُونَ الْحَقَيقَةُ ، والأَدْبَاءُ أَقَلَ حَبًّا لَهَا مَنْ غَيْرُهُم ٠٠ انهم \_ على المكس \_ مولعون بالهجاء ٠٠ هم يشعرون بأقصى درجات الشقة في تقبل الحقيقة ، وهي هذه المجموعة غير الرتبة من المزايا رالعيوب ، من الفضائل والرذائل ، والتي تشكل الشخصية الانسانية ٠٠ انهم يرون فيمن يحكمون عليه ملاكا صرفا أو شيطانا من جميع الوحوه»!

الرمزية ليست آسهل تحديدا من الرومانسية ، فلقد كانت أتجاها أكثر منها مذهبا محددا . وهي تطلق عادة على الفترة التي أعقبت اضمحلال المدرسة الطبيعية ، والتي جاءت كرد فعل لأربعــة عوامل أو خمسة على الأقل : لقد كان جيل الشباب الذي ظهـــر حوالی عام ۱۸۸۰ ضبحرا من فن فیکتور هوجو الذی کان یعتمه على الألفاظ الفخمة الطنانة ، والذي أصابه الهرم ٠٠ ضجرا من نثر الطبيعيين الدن كانوا تقدمون في قصصهم لوحات عنيفة تعتمد على وسائل مفرطة في الواقعية بحيث بمكن تسميته\_\_ « بالفوتوغرافية » . . ضجرا من الأفكار الصارمة التي تميز شمور البرنانسيين أمثال « لو كنت دى ليل » و « بانفيل ، و « سبولي برودوم » • • ضجرا من آثار التقدم العلمي الذي أثر في جميع المجالات بما أتى به من يقين جاف لم يدع أى فرصة للخيـــال والغنائية ٠٠ ضجرا من العقلية الوضعية التي سيطرت على كل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠٠ واذا بهذا الجيل يهب مطالبا بشيعر أكثر سيولة ، فيه خيال وموسيقى ، وأقدر على اثارة الانفعال ٠٠ ترك هؤلاء الشباب العلم والواقعية لأصحابهمــا ، وبحثوا عن الانتفاضات الرهيفة للذات ، وعن الغموض بوصفه الوطن الوحيد للشعر . . وبحثوا عن زعماء لهم أو على الأقل عن مبشرين باتجاههم ، فوجدوا ضالتهم المنشودة في « بودار » الذي يسبر أعماق نفسه المضطربة ، ويكشف عن تجــاوبات أخص أنواع الأحاسيس ٠٠ وفي « مالارميه » و « فيرلين » ٠٠ أمــــا بودلىر فكان قد توفي في عام ١٨٦٧ ، وأما « مالارميه » و «فيرلين» فصحيح انهما كانا بنتميان الى المدرسة البارناسية ، ولكنهما الآن بديران اليها ظهريهما . . الزعامة اذن مفتوحة أمام هذين الشاعرين الكبرين . . أما الأول فكانوا يصفون اليه في تلك الحلقات الأدبية التي يعقدها بوم الثلاثاء من كل أسبوع في بيته بشارع روما بباريس ، وأما الآخر فكان تأثيره فيهم أعمَّق بالرغم من أنــة لم يكن يعقد اجتماعات ، لأن فمه في شغل مع الكؤوس ، ولأن أذنه منهمكة في الاستماع الى الموسيقي الصادرة من أعماقه : من هنا كان فيرلين أحق بالزعامة ، ومن هنا يعتبر \_ كما قلنا \_ حامل علم الرمزين ٠٠ واذا توخينا الدقة قلنا أن فنه بلور ما أصبح

الرمزية فيما بعد ، ذلك 1000 الرمزية حين تفتحت كان «فيرلين» قد أنتج معظم أعماله .

تصدى الرمزيون لرأى فيكتور هوجو عن السساعر الحق (الذى ذكره في مقدمة ديوانه « أشعة وظلال » : « ان المؤلف يعتقد ان كل شاعر حق بغض النظر عن الأفكار التي تأتيه من الحقيقة الخالدة بيضم بين جنباته مجموعة أفكار عصره » • وأرادوا أن يعبروا عن انفعالات ذاتية في معظم أجزائها ، لا أن يجيء شعرهم مجود أصداء ، ذلك لأن الطبيعة ، بل الأفكار لا تهم بما لها من طابع موضوعي وعام ، وانما بما تحدث من صدى في أعماق الفرد • ورأوا أن مجال الشعر ان هو الا تلك المنطقة التي تستعصي على التحليل ، وحيث يتاح للاحاسيس أن تنضج ، وللافكار أن تجد موسيقاها ، فقرروا أن رسالته تعتمد لا على التصريح وانما على التلميح . وهكذا ظهرت فكرة الرمز بوصفها أقوى أداة للتلميح التلميح . وهكذا ظهرت فكرة الرمز بوصفها أقوى أداة للتلميح هذا الرمز قد يكون مقارنة طويلة أو قصيرة ، ولكن بحيث يجيء التشبيه دافعا الى التخمين بمحاولة الاستشفاف به لا أن يعبر عنه عبيراً صريحا ، الأمر الذي يحتم على خيال القارىء بذل جهد يعود عليه باللذة !

وعاب الرمزيون على اللغة والأوزان التقليدية افتقارها الى المرونة التى يتطلبها التعبير بالدقة عن الانطباعات المعقدة ، ورأوا حلا لهذه المشكلة في ضرورة ابتكار كلمات جديدة ، واحياء كلمات قديمة ، واستعارة الفاظ من جميع اللغات الأخرى ، والاهتمام الكبير بموسيقية البيت ، وبالتالى بجرس الالفاظ : وهكذا يصبح الوزن سيدا ، ويحق للشاعر أن يتخير ما يروقسه من الأوزان ، ويحق للشاعر أن يتخير ما يروقسه من الأوزان ، ويصبح بيت الشعر طليقا من كل قيد .

واعترفوا بأن هذه المهمة عسيرة ، ولكنهم رأوا أن لا مجال بينهم للوضوح الذى تميزت به الكلاسيكية ! بل ان بعض الرمزيين أعلنوا أن الغموض من شأنه أن يكون مظهرا من مظاهر حياء الشاعر ، وأنه معلى كل حال ما الضريبة التى لا بد منها للفن الحديث ، وعلامة من علامات سموه .

وتولى « جان موريا » صياغة بيان المدرسة الجسديدة الذي نشره في الثامن عشر من سبتمبر عام١٨٨٦ في صحيفة «فيجارو» . ولوحظ أن كثيرا من الآراء الجديدة مستمد من « فن الشميسعر » لفيرلين • • ونشرت صحيفة « الانتكاسي » - أحد ألسنة حـــال المدرسة الجديدة \_ مقالا تمتدح فيه الشاعر، وحاول «موريا» في صحيفة « الرمزية » أن يجنده في هذه المدرسة ، ولكن « فيرلين » كان يدرك أن الرمزيين ذهبوا الى أبعد مما كان يتوقع في تحررهم من القيود ، ويشمر بصدمة من جراء الإساليب البهلوانية \_ في مجالي الوزن واللغة ــ التي عمد اليها أمال « مورياً » و « رينيــه جیل » والتی کانت تتعارض مع ما یمتاز به فنه من اتزان ووضوح واعتدال لا يبيح ذلك الغلو المفرط الذي يستتر وراء الدعوة الى شعر متحرر من قيود هي في واقع الأمر المقومات الأصيلة للشعر بالمعنى الصحيح ٠٠ كان « فيرلين » قد كتب « فن الشعر » في عام ۱۸۷۶ ، ولکنه لم ینشره ـ فی «باری مودرن» ـ الا فی عام ۱۸۸۲ . ويبدو أنه أحس أن أنصار الاتجاه الجديد يحرصون على استغلال ما كان قد نادى به في « فن الشعر » هذا اسمىنغلالا يخرجه عن الاطار الذي رسمه فيه ، فهب يدافع عن القافية في مقال يضم الأمور في نصابها وبجنبه هو تبعة التحبور البهلواني الذي بدأ تنفشى بين هؤلاء الشعراء الذين أطلقوا على أنفسهم «الانتكاسيين»؛ يقول في هذا المقال : « لتلاحظوا قبل كل شيء أن القصيدة المعنية ( فن الشعر ) مقفاة بطريقة جيدة في وان فخرى بأنني كنت أكثر البرناسيين تواضعا \_ هؤلاء البرناسيين الذين يثار اليوم حولهم جدل طویل - ان فخری هذا اکبر من آن یحضـنی فی وقت من الأوقات على انكار ضرورة القافية بالنسبة للشعر الفرنسي ٠٠٠ انني لا أحرص الا على الاعتراز ببودلير الذي آثر دائما القافيــــة النادرة على القافية الغنية » · ثم ذهب الى أبعد من ذلك حين نظر بلمر الى التطور الطرد في الاتجاه الجديد في الشعر الحر فلم يتورع عن أن ينبذ تلك الآراء التي كان قد سجلها في « فن الشعر » يقول في احدى قصائده:

م ليشغل طموح الشعر الحر

پ عقولا شابة مولعة بالمخاطر !
 پ انها حمية وهم مثير \*

🔆 ولا يملك الانسان الا أن يبتسم لانحرافاتهم ·

وظُل القلق يساوره على مصير الشعر ، فكتب في « الانتكاسي» مقالا يعترف فيه بأخطائه ـ التي لم تتجاوز حدود العول ـ عن القافية ، ويندد بالمغالاة التي توشك أن تجر على الشعر الفرنسي عواقب وخيمة : يقول : « ضعوا في شعركم قافية ضعيفة ، أعمدوا الى الجناس ، ولكن لا تغفلوا القافية والجناس ، ان الشـــعر الفرنسي لا يصبح شعرا بدونهما » ، ويقول في مكان آخر : «لكي يكون هناك شعر فلا بد من وزن ، وجد في الوقت الحاضر من يكون هناك شعر فلا بد من وزن ، يوجد في الوقت الحاضر من ينظمون شعرا « له ألف رجل » ! ، ليس هذا شعرا ، وانما هو نشر ، وهو في بعض الأحيان ليس سوى كلام يستحيل فهمه ، » ثم يطلق هذه الصيحة التي ينبذ فيها هؤلاء الذين يتشدق وبالنتلم متمردين » ، ماذا كانت نتيجة تلك المناقشات الأدبية ؟ \_ منذ ذلك الوقت والنقد لم بعد يهمل شأن « فيرلين » ،

### \* \* \*

حين ظهر ديوان « حكمة » في عام ١٨٨١ كان « فيرلين » قد ظل منسيا أو شبه منسى خلال عشرة أعوام أو يزيد ٠٠ كم نجشم من متاعب من أجل العثور على ناشر له ، قبل أن يوفق في اقناع الكاثوليكي « بالميه » بنشره ! ٠٠ طبع منه خمسمائة نسخة لم تصادف قبولا لدى القراء ، وبلغ من تثبط عزيمة الناشر أنه لم يحاول « تصريفها » وانما تركها حبيسة « الرفوف » · واضطر يغدلين » الى أن يصيغ بنفسه تعليقا على ديوانه الجديد ، وأن يسعى من أجل نشره في بعض الصحف . . ولم تضع كل جهوده سدى : جاء في هذا التعليق ما يلى : « ان الكاتب « بول فيرلين » المعروف في الأوساط الأدبية بكتبه التي أحرزت نجاحا كبيرا لدى هواة

عاد باخلاص وصراحة الى مشاعر الايمان الصحيح • وهو يستخدم اليوم مواهبه الحيوية في معالجة موضوعات كاثوليكية ٧٠٠ شيء تافه في هذه الأشعار التي يثير فيها أدق مشاكل النفس والضمير ٠٠ ان بعض صبيحات السخط تنطلق بين الحين والحين من قلبه الكاثوليكي وهو ينظر الى ماسنتكبده في هذه الأزمنة التعسة ٠٠ وان ما للديوان من شكل بارع ليحفظ له طابعه الأدبى الرفيع الذي يكفل له نجاحا كبيراً ٠٠ » كان هذا الشأكيد الملي بالنقسة صادقاً ، ومع ذلك لم يأت بشمرة سريعة تذكر ، ذلك لأن ماضي الشاعر المنحرف كان لا يزال يبعد بينه وبين الجمهور ٠٠٠ حتى المقدمة التي صدر بها الديوان لم توفق في استدرار العطف عليه : يعترف بأنه كان قد هام في فساد العصر ، وأنه أخذ نصيبه من الآثام والعار فلا يقنع أحدا ٠٠ يعلن أن ايمانا راسخا صار يشيع في نفسه فلا يصدقه انسان ٠٠ ولكن ألم نقل ان صيحاته اليائسة ظلت حبيسة المكتبة ؟ ٠٠ لنستمع الآن اليه ، فنحن أقدر منمواطنيه على فهمه فهما موضوعيا : « ٠٠ ان ما شعر به من أحزان يستحقها كان بمثابة انذار له ، ولقد تفضل الله عليه بفهم هذا الانذار ٠٠ انه سجد أمام المذبح الذي كان قد تجاهله زمنا طويلا ٠٠ انه بعيد الله الكريم ، ويبتهل الى الله القوى العزيز ٠٠ وهو الابن الخاضـــم للكنيسة : أقل الناس استحقاقا وإن كان ملينا بالرغبة الصادقة ٠٠ ان شعوره بالضعف ، وذكرى سقطاته قد قاداه الى اعسداد هذا الكتاب الذي هو أول دليل عام على الايمان بعسد صمت أدبى طویل ۰۰ لقد نشر المؤلف فی صباه ـ أی منذ عشر سنین أو اثنتی عشرة سنة \_ أشعارا تنم عن شك وطيش تعس ، وهو يجرؤ على الأمل في ألا تصدم الأشعار التي يقدمها اليوم أية أذن كاثوليكية ، فسوف يكون ذلك تحقيقًا لما يتوق اليه من مجد ، ولاعز مايحدوه من آمال » •

والغريب أن أصدقاء الشاعر أنفسهم ساورهم الشك في عمق هذا الإيمان ، وحسبوا أن الديوان « حكمة » ليس الا صدى لفورة نفسية طارئة ، وتواترت الاشاعات ، وكان من بين مروجيها صديق

له يدعى « لوبيليتييه » ، فرد عليه « فيرلين » فى لاريفى باريزيان ( ٢٥ من أكتوبر سنة ١٨٩٣ يقول ٠ « ١٠٠ انى ساخط \_ فى وداعة كاثوليكية مع ذلك \_ على قوله ان ديوانى « حكمة » ضرب من المزاح لا سيما أنه يعرف أين ومتى كتبت بالعبرات والآلام هذا الكتاب الذى حاولت أن أضع فيه كل نفسى » ١٠٠ لا ينبغى مع ذلك أن نعمم ، فها هو صوت رجل من رجال الدين يدل على أن صاحبه يشعر بما فى الديوان من ايمان خالص ، نستطيع اذن أن نصدقه: يشعر بما فى الديوان من ايمان خالص ، نستطيع اذن أن نصدقه: الله صوت الأب « باشو » ، ولقد سجله فى كتابه « من دانتى الى فيرلين » ، يقول : « كل شى الديوان ) صادر عن وحى كاثوليكى صرف » \*

ولا يتأخر الانصاف عن الظهور في الأفق: يأتي في العام التالى حدث يؤدى الى لفت الأنظار الى قيمة انتاج الشاعر العبقرى ، قيمة «حكمة » وما سبقه من دواوين: يتعاون «فيرلين » مع مجلة ذات اتجاه برناسي هي «باري مودرن » ، وينشر فيها «فن الشعر» • واذا بمجلات الشباب ـ وكانت في البداية مناهضة له ـ تتقبل هذه الأشعار باهتمال ويف » من هذه المجلات «لانوفيال ريف » و «لوشانوار» • ونحن نقرأ في هذه الأخيرة مايلي (فبراير و «لوشانوار» • دانه يبحث عن الجديد • انني لا أدرى أي فن هذا الذي يجمع في غموض بين الشعر والتصوير والموسيقي • دانه شيء شبيه بكونسرتو بالألوان ، وبلوحة مكونة من أنغام» •

ان الانصاف ينادى الانصاف! • • نحن الآن في عام ١٨٨٨: « جول لوماتر » ـ وهو أحد أعلام النقد ـ يخرج في تردد شديد من صمته الطويل ازاء الشعراء الرمزيين • • عمن يجدر به أن يتكلم ؟ – عن ذلك الذي يعتبر « زعيم الحركة » ، عن « بول فيرلين» • • لنستمع اليه وهو يحكم على ديوان « حكمة » في مقاله الطويل الذي نشر في « لاريفي بلو » ( ٧ يناير ) : « انه كتاب من أغرب الكتب • وهو ربما كان ديوان الشعر الكاثوليكي الوحسد الذي أعرفه ( وأقول الكاثوليكي وليس فحسب السيحي أو الدبني ) • • هاهي أسات تنطق حقيقة بالندم والتقوى والدعاء . . انها باختصار أكثر أنواع التقوى سذاجة وأشدها اذعانا • • نحن أبعد ما نكون

عن الكاثوليكية الأدبية ، عن التدين الرومانسي الغامض . . هل تظنون أن قديسا ما أتجه ألى الله بكلام ابلغ من كلام « بول فيرلين » ، — في رأيي أن هذه هي المرة الوحيدة التي عبر فيها السعر الفرنسي تعبيرا ظاهرا عن حب الله » •

#### ar ai ar

صحيح ان النقد الأدبي يعتبر ديوان « حكمة » أروع جزء في انتاج « فيرلَّين » ، ولكن في رأينا أن الكلام عن فن هذا الشاعــر يجيُّ مبتورا اذا انصب على هذا الديوان وحده ، ذلك الأنه طور من اطوار حياته الفنية ، في هذا الطور بلغ فيرلين أوج نضجه ، الا أن الأطوار السابقة شهدت محاولاته الأولى ، والاتجاهات التي أثرت فيه ، وانتفاضات عبقريته التي أرادت أن تفصح عن نفسها بالآراء والتطبيقات . . . نحن اذن مضطرون الى افسياح المجال لحديثنا عن فن « فيرلين » بحيث ينسبحب على كل ما خرج من قلمه ٠٠ ذلك لأن هذا الشاعر حين اتجه الى الله \_ الى حين \_ بقلب مفعم بالايمان وبنفس خاضعة تائبة ، لم يتخلص من آلامه ، ولم تتبلد عواطفه الأخرى ، ولم يسقط من يده قوس قيثارته . . شَاعَوَ الورع (في «حكمة») هو نفسه شاعر الحب والألم والموسيقي • حين بدأ فبرلين انتاجه كانت المدرسية البرناسية في أوج تألقها ، فلم يسلم من تأثيرها ، وانما سار – على العكس – في ركبها . وهو لا ينكر هذا ، بل يعترف به صراحة في تلك القصيدة التي ذيل بها أشعاره « الزحلية » ، يضاف الى ذلك أنه نشر أولى أشعاره في « البرناس المعاصر ، ٠٠ وقبل أن نستشهد بعدة أبيات من القصيدة التي نشير اليها يتحتم علينا أن نذكر أن المدرسة البرناسية حاءت وليدة رد فعل الرومانسية: أهم مايقال عن اتباعها أنهم على عكس الرومانسيين ( باسستثناء فيكتور هوجو وتيوفيل جوتييه ) يحرصون على كمال الشكل في أدق تفاصيل فنهم ، وأنهم يهتمون بالطبيعة لذاتها ، لا لمجرد تأثيرها فيهم ( على عكس الرومانسيين أيضا الذين كانوا يتجمعون مثلا ليشهدوا غروب الشمس!) ، وانهم يعبرون عن عواطفهم الخاصة ولكن في حياء، بحيث يأبون أن يقدموا من قلوبهم غذاء للجمهور! • • ولنستمع الآن الى و فرلين ، :

يهيد ان ما يتحتم علينا نحن عظماء الشعراء

پچ الذين ننقش الكلمات كالكئوس

يهي وننظم بفتور شعرا فيه انفعال ،

җ نحن الذين لا يشاهدنا أحد في المساء جماعات

🚜 متجاوبة على شواطىء البحيرات ومغشيا علينا ــ

يج هو الاصرار ، هو الارادة .

عد ما أتعس الناس! ان الفن ليس فى تشتيت النفس عد أخرى ؟

أي لا يهم أن نعرف هل تمثال فينوس مصنوع من الرخام أم غيره من المواد ، لأن شكله ينير اعجابنــــا • • كيفماً كانت المادة آلتي فد منها ٠٠ ولقد تأنر فيرئين \_ من غير شك \_ ببودلير ، وحدا يه تحمسه لأستاذه الى أن ينشر عنه في مجلة «فن (Art ) دراسات تفيض بالاعجاب ( ١٦ و ٢٠ نوفمبر ــ ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٦٥ ) الأمر الذي أكد لصاحب « أزهار الشر » أنه صار صاحب مدرسة لها أنصار : فلقد كتب الى أمه يقول ( ٥ مارس ١٨٦٦ ) ، « ان لدى هؤلاء الشبان نبوغا ، ولكن ما أكثر مظاهر جنونهـــم! •• بالألوآن المغالاة ، ويا لولم الشباب! لقد فاجأت منذ عدة سنوات هنا وهناك أنواعا من التقليد واتجاهات تفزعني ٠٠ ولست أعرف شبيئًا أضر من المقلدين ١ اننى لا أحب شبيئًا أكثر من أن أظلوحيدا ٠٠ ولكن ليس هذا بالأمر المتاح ، اذ يبدو أن مدرسة بودلير قد وجدت» . . وليس «بودلير» وحده هو الذي أحس بتأثيره في « فيرلين » ، فلقد كان هذا التأثير من الوضوح بحيث لم يفت كثيرا من النقاد أن يشيروا اليه : منهم الأعداء أمثال «دورفيلي» الذي يتحدث عنه بسخرية لا تعدى ، فيقول : « ٠٠ بودلري متزمت ٠٠ توافق غریب له شکل جنائزی ۰۰ خلو من مواهب بودلیر ۰۰ لدیــه هنا وهناك بعض ومضات هوجو وموسيه ٠٠ ها هو فيرلين ،ولاشيء أكثر من ذلك! » . . ومنهم الأصدقاء المتحفظون أمثال «سانت

بيف» الذى يعطف على الشاعرين وان كان يقف حائرا امام انتاجيهما اذ أن الشيخوخة تجعل من العسير عليه أن يسيغ مايأتى به الشياب من جديد جسور: كتب الى فيرلين يقول حين تلقى منه نسخة من ديوانه « أشعار زحلية »: « ١٠٠ ان الناقد والشياعر في يتضاربان بشأنك ١٠٠ وان أكثر الآذان تأقلما مع الشيعر لتحار ، فلكل شيء حد ١٠٠ عليك ألا تبدأ بالاقتداء ببودلير ، هذا الطيب المسكين ، حتى لا تذهب بعد ذلك الى أبعد منه ١٠٠ » .

شيئان على الأقل يعتمد عليهما تجديد « فيرلين » في الشعر، هما الموسيقي السخية والتحرر من قيود البلاغة الرومانسية : يقول في « فن الشعر » : « عليك بالمزيد من الموسيقي ، ودائما » \_ كما يقول : « امسك بالبلاغة والو عنقها » ٠٠ ومن هذين العنصرين تتفرع تقريبا جميع عناصر التجديد الأخرى ، تلك العناصر التي تتعلق بشمعر يختلف فنه ـ بالطبع ـ عن فن الشعر العربي ،والتي يكون من الالغاز والتحذلق أن نتكلم عنها في هذا المقام ، حسبنا أن نقول مع « جول لوماتر » أن لفيرلين أشعارا تتغلغل حلاوتها في النفس ، وتؤثر بأشياء ثلاثة مجتمعة : سحر النغمات ، وصفاء العاطفة ، وشبه الغموض في الألفاظ . . وبضيف هذا الناقد قوله: « ربما يمكن القول انه الشاعر الوحيد الذي لم يعبر الا عن عواطف وانفعالات ترجمها لنفسه وحده ٠٠ هذا الشاعر لم يتساءل أبدا اذا كان سيفهمه أحد ، ولم يرد أبدا أن يبرهن على أى شيء » ٠٠٠ من هنا نبع شعره من نفسه في يسر ، ولم يسبب له خلقـــه أدني عناء ٠٠ ومن هنا عبر بكل ما استطاع من دقة عن الحالات العابرة التي كانت تطرأ على حساسيته · ان لديه « تلقائية عاطفية تخلو من أي عنصر عقلي » • • هبط الى أعماق نفسه فكشف عن كشير من النزوات ، ولكن أيضًا عن بعض الجوانب الطيبة ، واعترافاته الساذجة بآثامه تثير الاشفاق ، الأمر الذي يشفع له ، لا أمام القانون الوضعي ، فلقد حكم عليه بالسجن مرتين باسم هذا القانون ولكن لدى الضمير الإنساني الذي ان لم يمنحه الصفح كله فعلى الأقل نصفه ! • • لقد اســـتطاع فبراين في وقت من الأوقات ــ وبالرغم من وهن عزيمته ــ أن يلم شعث نفسه فعاد الى الايمان،

ولكن بقلق من يخشى النكسة ، وبأمل من يتوق فى وجـــل الى الغفران ٠٠ ثم راح ضحية غرائزه من جديد بعد أن ترك ديوانه «حكمة» الذي ربما يواسيه الآن بعض الشيء فى قبره ! .

« فيرلين » شاعر الألم ٠٠ ليس هو الوحيد الذي تألم في حياته ، فالحياة لن تكف عن اصابة الانسان بالكدمات ما بقى في الوجود ٠٠ ولكننا نكاد نؤمن بأن هناك أناسا تلحق بهم اللعنة وهم في مهادهم ، وكأنهم ولدوا ليألموا طول حياتهم التي يصارعونهــأ قبل أن تصرعهم ، أو يذعنوا لصدماتها المتلاحقة اذعانا ظاهريا يحجب عن الأنظار تورات نفسية تضنى الجسيد وتختصر العمر .. و « فرلن » أحد هؤلاء ، ولقد رزق موهبة التعبير عن الآلام ، تلك التي يحسها ويحسها مثله كثيرون ، وان كانوا لا يستطيعون أو لا يحسنون مثله الافصاح عنها ٠٠ وفصيلة « التعساء الأبديين » تجمعهم رابطة الألم ، وان اختلفت أنواعه : « الفريد دى موسيه » و «فيرلين» مثلا ينتميان الى هذه الفصيلة ، ولكن الأول كان يعاني يصورة متصلة من مشاكله العاطفية ، أما الآخر فكان يئن من أسوأ أنواع الانحراف ، ومن عجزه عن حماية نفسه من نفسه • • وهو صادق فيما يحكيه عن ذلك في شعره ، الأمر الذي يجعل البائسين أمثاله يشاطرونه بؤسه ، ويدفع « السعداء » الى أن « يقيســـوا مدى البؤس الذي نجوا منه » لحسن حظهم ٠٠ فأشعار « فيرلين » لها القدرة على الاستمالة بفضل طابعها الأنساني الأصيل ، يقول في قصيدة عنوانها « المقهورون » :

چ ما دام مصيرنا كلا لا يتجزأ

ع والأمل قد ذوى ، والهزيمة محققة

پ وأضخم الجهود عقيما ،

يهد وما دامت هذه الأمور محتومة ، حتى بالنسبة لبغضائنا ،

م فما علينا الا أن نستسلم لموت مغمور لا ضجة فيه ،

عجد مثلما يجدر بمن يهزمون في المعارك الكبرى .

وهو شاعر الحب ، الذي قال : « ان بي جنون الحب ، وان

قلبى لشديد الضعف والجنون » ٠٠٠ الحب الذى تسرى فيه نفحة دينية ، :

پ وکما يبذل جندي دمه من أجل الوطن ،

پ بودی لو استطعت أن أضع قلبی وروحی

\* في نشيد الى القديسة العذراء مريم

والحب الذي ينسى نزغات الجسد ويرنو الى التوازن في الحياة بين المادة والروح:

يد كنت أسير في طرق خداعة

﴿ مترددا والألم يملأ جوانحي ،

چ فجات يداك العزيزتان نبراسا لى ٠

\* في شحوب شديد بالأفق البعيد ،

ر كان يلمع أمل ضعيف في الشروق

\* ثم كانت نظرتك الصباح •

ولكن « فيرلين » - قبل كل شيء - شاعر الموسيقي ٠٠٠ الموسيقي أبرز سمات فنه وأكثرها أصالة ٠٠٠ وهو لا يكف عن المناداة بها في الشعر : « عليك بالموسيقي قبل كل شيء » - «عليك بالمزيد من الموسيقي ، ودائما » ٠٠ الفاظه تتحرر من جميع القيود وتنطلق بأجنحة الى الأثير حيث تتحلل وتستحيل الى نغم صرف ٠٠ وهذا السحر ليسوليد تقليد ، وانما هو من وحي طبيعته الشفافة ونفسه المرهفة ٠٠ ويمكن القول ان أشعاره تسجيل لأصوات كان الشاعر يستجيب لها في غير مقاومة ، من هنا كانت - كما قلنا الشاعر يستجيب لها في غير مقاومة ، من هنا كانت - كما قلنا ينبع سيالة في يسر ٠ ولعل الأبيات التالية تبرز أحد مقوم النه في يسر ٠ ولعل الأبيات التالية تبرز أحد مقوم ان فنه واحدى مواهبه الفريدة أكثر من كونها توجيها الى الشعراء يمكن أن يسيروا على هديه في انتاجهم ، ذلك لأن العبقرية لا تلقن يمكن أن يسيروا على هديه في انتاجهم ، ذلك لأن العبقرية لا تلقن

و عليك بالزيد من الموسيقي ، ودائما !

җ لیکن شعرك شیئا طائرا

پيد نحس به وهو ينطلق من نفس

\* نحو سموات أخرى ، وألوان أخرى من الحب .

يقول « جول لوماتر » : « ان لدى هذا الطفل موسيقى فى نفسه ، وهو يسمع فى بعض الأحيان أصواتا لم يسمعها أحد من قبله » • • سنرى بعد حين أن هذه الأصوات لم يسمع مثلها أحد من بعده كذلك ! • • هذه الأصوات الخفية التى ينقلها بموسيقى الهية موحية تتسلل الى النفوس لتيس نياط القلوب ! • • انها تهز كآبتنا أكثر مما استطاعت أن تهزها غنائية كبار الرومانسيين أمثال فيكتور هوجو ولامرتين . أشعار « فيرلين » غذاء روحى : تسنف الآذان ، وينبغى أن تغمض لها العيون ، لتسمع كالموسيقى قى جو نفسى لا تفسده صور الحسيات !

#### \* \* \*

م ان هذه الأشعار سجل خالد للانفعالات الانسانية ٠٠ فيه يغنى الشاعر للناس ويعبر لهم عما يتجاوب مع نفوسهم ، وهنا مظهر العمق ، ومظهر الاعجاز ٠٠ قرءوها فثملوا ، وفتن كثير من الشعراء بما فيها من سحر فحاولوا التمرن على التعاليم التى صبها صاجها في « فن الشعر » ، ولكنهم أخفقوا ، ألم نقل ان العبقرية لا تلقن ! ٠٠ ان الشعر ليس ألفاظا فحسب ، وانما هو كائنسات حية تستمد من الشاعر الحياة ٠٠ ولو أن شعراء غير «فيرلين» وفقوا في حل لغز اعجازه لاعتبر صاحب مذهب جمالى جديد له أتباع عطبقونه ٠٠ ولكن عبقرية «فيرلين» جعلت منه ـ كما أشرنا \_ عطبقونه ٠٠ ولكن عبقرية «فيرلين» جعلت منه ـ كما أشرنا \_ صوتا وغناء : صوتا لا ينقطع ، وغناء حزينا يتجه توا الى القلوب فيداويها « بالتي كانت هي الداء » ! ٠٠ فتن كبار مؤلفي الموسيقي أمثال « دوبوسي » و « جابريل فوريه » بما في هذه الأشعار من سحر فترجموا الكثير منها الى أنغام خالدة ، بل لا يزال « فيرلين» يشغل بعض الموسيقيين المعاصرين •

لم يسلم « فيرلين » من ألسنة من كان بينه وبينهم عـــداء مذهبى أمثال « مورا » الذي كتب بعد وفاته بشهر في صحيفــة

« القلم » ( فبراير ۱۸۹٦ ) يقول : « بول فيرلين يترك اسما كبيرا ، ولكنى لا أعرف اذا كان يترك انتاجا ٠٠ يجب أن نحتفظ من فيرلين ببضعة اشعار متفرقة رائعة . . لقد كان الرومانسيون يطالبون بحرية الفن فمارس هو هذه الحرية ، وبحماس وحشى مجنون . . لقد أضاع اللغة ، وأفسد الأسلوب ، وأحال الفكر الى عدم ٠٠ » ! ٠٠ عداء مذهبي كما قلنا ! ، وهو أعجز، من أن ينال مجد « فيرلين » ٠٠ ما هي القيمة الحقيقية لانتاج هذا الشاعر العبقرى ؟ وما مدى تأثيره في التراث الانساني ؟ مل أجمدي وسيلة لمعوفة الاجابة عن هذين السؤالين هي أن ننصت الى بعض الجادين من كبار النقاد :

## « أندرية دينار »

« فيكتور هوجو ، لامرتين ، الفريد دى موسيه ، الفريد دى فيني يقدمون عدة مظاهر للرومانسية : فخامة ومسرحية عند هوجو ٠٠ صوفية ووعيا عند لامرتين ٠٠ رقة وألما وغرابة عند موسيه ٠٠ صراحة وفلسفة ومرازة عند فيني ٠٠ ولكن من مــؤلا. المغنين الأربعة عثر على هذه النغمات المنسجمة ( نغمات فيرلن ) ؟ من منهم أطلق هذه الصيحات التي تنطق بالحب والضيق بهذه الوسسائل « هنری دی رینییه » یدین لفیرلین باکش مما یدین به «لمالارمیه» بالرغم من أنه كان أكثر مواظبة على حضور اجتماعات شارع روما منه على التردد على المقاهي التي يغشاها فيرلين ٠٠ ان بينهمــــا كل صلة الأبوة التي يمكن اقامتها بين العبقرية وبين النبوغ الكبر ٠٠ لم ينقص « هنري دي رينييه » سوى ذلك الألم الذي ذاقــه فيرلين ٠٠٠ ، ٠٠ « ٠٠ علينا ألا ننسى كيف أن « فبرلين » هو الذي أعد حملة الرمزيين بأن وجه اهتمام الشعراء الشهيبان الى الديوان الصغير في عام ١٨٨٤ تطلع جيل بأسره الى التجديد في الشمعر ٠٠ لقد كان « فيرلين » و « مالارميه » ضوءين في الليل ، ضوءي فجر بازغ قادا رمزيبي المستقبل ، ودلاهم الي حد ما عــلي الطريق القويم ، •

## شارل موریس

ان انتاجه « سيميل باطراد الى الموضوعية ، وسيترك صدى أعمق أنين أطلقته النفس الانسانية في العصر الحديث •

# « کوبیه »

« ما أسعد الشاعر الذي يحتفظ ... مثل صديقنا المسكين ... بنفسه الصبية ، وبنضرة أحاسيسه ١٠٠ ان اسمه سيوقظ دائما ذكرى شعر جديد على الاطلاق ، شعر اتخذ في الآداب الفرنسية أهمية تعدل الاكتشاف ١٠٠ نعم لقد خلق « فيرلين » شعرا يميزه هو وحده ، شعرا يصدر عن وحي ساذج دقيق معا ١٠٠ وهو في هذا الشعر الذي لا يباري يعبر لنا عن جميع طاقاته ، وجميع آنامه ، وكل وازعه ، وكل مظاهر رقته ، وكل أحلامه ١٠٠ لقد أظهر لنا نفسه المضطربة بالغة السذاجة مع ذلك ١٠٠ ان مثل هذه الأشعار وجدت لتبقي » •

## « موریس باریس »

« ان أهم ما كان فيه قدرته على الاحساس ، والتأثير بآلامه في الآخرين ، وجسارته السافرة ، وهذه المظاهر من الجمال الرقيق المحزن معا ٠٠ كل هذا لا يزال حيا ٠٠ وان هذا الذي لم يعد شيئا في هذا التابوت ليحيا في نفوسنا جميعا نحن الحاضرين هنا »

## « أناطول فرانس »

( بالرغم من قسوته المقنعة ) :

« لا ينبغى أن نحكم على هذا الشاعر كما نحكم على انسان عاقل ١٠٠ ان لديه أفكارا لا نملك مثلها ، لأنه أكبر منا بكثير ، وأقل منا بكثير فى نفس الوقت ١٠٠ انه شاعر لا يجود قرن كامل بواحد مثله ١٠٠ ستسأل : أمجنون هو ؟ ـ انى أعتقد ذلك ١٠٠ ولكن حذار ! فان هذا المجنون المسكين قد خلق فنا جديدا ، وهناك أمل فى أن يقال عنه ذات يوم ما يقال اليوم عن « فرانسوا فيون » الذى يحب تشبيهه به أى : « لقد كان أحسن شعراء عصره » ن

# « لوران تایاد »:

« بول فيرلين أكبر شعراء القرن التاسع عشر بدون استثناء فيكتور هوجو » ٠

## من ديوان (حكمة )

تتطلب الخطة التى رسمتها سلسلة « تراث الانسانية » أن يديل كل بحث فيها باستشهادات من المؤلف الذى تنصب عليه الدراسة ، ونحن \_ كعادتنا \_ لن نشنذ هنا عن هذه الخطة ، وان كنا نشعر بأن أشعار « فيرلين » تفقد بالترجمة أهم مقوماتها ، وهو تلك الموسيقية الفريدة التى لم يعرف الشعر الفرنسي مثلها قبل هذا الشاعر الفذ ، علينا \_ مع ذلك \_ أن نقنع بالقدر

#### التالى:

یا الهی لقد جرحتنی بالحب ؛ ولا یزال جرحی ینتفض ، یا الهی لقد جرحتنی بالحب یا الهی اصابتنی خشیتك واللذعة لا تزال ترن ، یا الهی اصابتنی خشیتك

#### \*\*\*

یا الهی لقد عرفت أن كل شیء حقیر ، واستقرت عظمتك فی نفسی ، یا الهی لقد عرفت أن كل شیء حقیر اسألك أن تغرق روحی فی نبیذك الغزیر ، وان تقیم حیاتی بخبز مائدتك ، اسألك أن تغرق روحی فی نبیذك الغزیر ها هو دمی الذی لم أرقه ، ها هو دمی الذی لا یستحق الألم ، ها هو دمی الذی لم أرقه ها هو دمی الذی لم أرقه

ها هو جبيني الذي لم يستطم الا أن يحمر ، انه لكرسى قدميك المعبودتين ، ها هو جبيني الذي لم يستطع الا أن يحمر ها هما يداي اللتان لم تعملا ، انهما للجمر والبخور النادر ، ها هما یدای اللتان لم تعملا ها هو قلبي الذي خفق سدي ، انه ليرجف من آلام العذاب ، ها هو قلبي الذي خفق سدى ها هما قدماى اللتان كانت لهما جولات عابثة ، انهما للاسراع حين يرتفع صوت رحمتك ، ها هما قدماى اللتان كانت لهما جولات عابثة ها هو صوتى الكاذب الكريه ، انه للوم الذي يفرضه العقاب ، ها هو صوتى الكاذب الكريه ها هما عيناى مشعلا الضلال ، انهما لتطفأ بعبرات الدعاء ، ما هما عبناى مشعلا الضلال واحسرتاه! أنت يا رب القربان والعفو، ما هو بئر جحودی ۰۰ واحسرتاه! أنت يا رب القربان والعفو يا اله الهول والقداسة ، واحسرتاه! ها هي هوة جرمي السوداء ، يا اله الهول والقداسة •

انت يا اله السلام والفرح والسعادة ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ها هى كل عبراتى ، وكل مظاهر جهلى . أنت يا اله السلام والفرح والسعادة · انك تحيط بكل هذا ، بكل هذا · وتعلم أننى أكثر الناس مسكنة ، انك تحيط بكل هذا ، بكل هذا · ولكنى أعطيك \_ يا الهى \_ كل ما عندى ·

# أحاديث الانشسين لسانت بيعث

في عام ۱۹۱۰ كتب «جول تروبا» ، آخر سكرتير « لسانت بيف » : «لقد قال لى سانت بيف ذات يوم : « انك سوف تنهمك حتى نهاية حياتك في تصحيح تجارب المطبعة » ، والواقع أن حياتي لم تمتليء الا بحياته طوال الأربعين عاما التي انقضت على وفاته ، ذلك لأنّ الانسان ما يكاد يدخل حياة هذا الرجل حتى يقبع فيها ، وكأنها انسكلوبيديا حية يمكن أن تغذى جيلاً كالملا من الجيّاع ٣٠٠ أربعين عاما ؟! ــ بل خمسين ! ، فمنذ عدة أعوام توفي (جان بونرو، بعد أن عكف على دراسة سانت بيف ونشر رسائله خلال نصف قرن من الزمان • لقد سمى نفسه بحق «سكرتير سانت بيف بعد مماته» والغريب أن ما من أحد توفر طويلا على دراسة سانت بيف يستطيع أن يزعم أنه فهمه فهما جيدا، وأنار جميع الجوانب الغامضة في حياته وشخصيته! صحيح انه يقول: «لو أنَّ على أن أحكم على نفسى لقلت : «ان سانت بيف يتذرع دائما بتصبوير شخص من الأشخاص ليصور لنا جانبا من جوانب شخصيته هو »! ، وصحيح انه يوجد فعلا في انتاجه ؛ ولكن ما أصعب العثور عليه ! • • يقولَ الأستاذ «بيير مورو»الأستاذ بالسوربون « لو أن هناك انسانا يمكن أن نجده في أعماله ، وفي نفس الوقت يفلَّت منا دائما ، لكان هذا الانسان هو سانت بيف ٠٠ كأن هذا الرجل كلفا بدراسة النفوس البشرية واكتشاف خباياها ، وكان يبلغ دائما مايريد في هذا المجال بفضل مواهبه الفــدة ؛ ومن بدرى ، قريما حدا به شـــعوره بهذه المواهب الى أن يصعب عن عمد مهمة النقاد الذين سيعنون بعد وفاته بدراسته حتى لا يتوصلوا إلى مثل ما كان يتوصل هو اليه في يسر:

اليس هو القائل لهم: « • • • لا تسالوني عما احب وعما اعتقد ، ولا تتغلغلوا في أعماق نفسي » ! • • ثم أيستبعد أن يكون قد نهج نفس هذا النهج الذي أوصى به النقاد من بعده «آيها النقاد الفضوليون ، الذين لا تكلون • • لنكن \_ بطريقتنا الخاصة \_ مثل ذلك الطاغية الذي كان له في قصره تلاثون غرفة لا يعرف أحدا أبدا في أيها الذي كان له في قصره تلاثون غرفة لا يعرف أحدا أبدا في أيها العميقة التي خصصت له لتدل جميعا على أن حياته حدث مطرد العمية في تاريخ الأدب ، وبالرغم من أنها تثبت أنه يختلف كثيرا عن الاسطورة التي نسجت حوله ، فإن النظرة الموضوعية المدققة تقرد دائما الى هذه النتيجة المؤلمة المشفقه معا : إن سانت بيف لم ينصف بعد كل الانصاف !

ولد سانت بيف في الثالث والعشرين من ديسمبر عام ١٨٠٤ بمدينة «بولني سيرمير» ، وهي ميناء يقع على بحر المانش؛ وكان أبوه قد توفي قبل ذلك بعدة أشهر ، فكفلته أمه وعمته • وشب في جو تخيم عليه الكآبة فأدركته «الشيخوخة» وهو في سن الصبا ، فضلا عن أنه ــ كما يقول ــ كان قد ذاق طعم الحزن وهو في بطن أمه ٠٠ وتلقى علوم المرحلتين الابتدائية والمتوسطة فيمسقط رأسه ، ولكنه كان «يدرك تماماً ما ينقصه، فوفق في اقناع أمه ـ بالرغم من ضآلة مواردها \_ بأن ترسله الى باريس ليستكمل تعليمه ٠٠ ويوحل الى العاصمة في عام ١٨١٨ ، وينضم الى معهد « لاندري » حيث يجود العلوم التي تلقاها في أواخر سنى حياته «ببولني» ويلتحق في نفس الوقت بكلَّية شرلمان حيث يعيد كذلك ما تلقاه من قبل ٠٠ ويدفعه التعطش للمعرفة الى الذهاب كل مساء الى «الآتبنية» حيث يتابع من الساعة السابعة الى الساعة العساشرة الدروس التي تلقى في علم وظائف الأعضاء ، والكيمياء ، والتاريخ الطبيعي ٠٠وفي هذه الفترة يظهر نزوعه الى دراسة الطب ، فتأتى أمه لتقيم معه في باريس ٠٠ ولو أنه اختار الحقوق بدلا من الطب لما جاء نقده بمقوماته الحاليـــة سنعرفها بعد حين ٠٠ ولو أن القدر شــاء له أن يزاول مهنة الطب بدلا من مهنة النقد لكان مثلا أعلى للطبيب في جميع البلاد والعصور: يقول : «لقد اخترت الطب لانه نافع في كل زمان وكل مكان ٠٠ نافع حقيقة أن زوول بهمة وذكاء ٠٠ فكثيرًا ما يمنح أكثر من الصحة ؛ يمنح السعادة ٠٠ ذلك لأن هناك أمراضا كثيرة تأتى من

النفس : والمواساة المعنسوية هي خير علاج لها ٠٠ تم ان الكسب المادي الذي يحصل عليه الطبيب من الاغنياء لايسمح فحسب بعلاج الفقراء بدون مفابل ، وانما أيضا بأن يقتسم معهم ما يناله منه ٠٠ يسمح له بأن يأخذ من البعض ليعطى البعض الآخر ، وبأن يصبح همزة وصل فعالة بين المستويات الاجتماعية المتعارضه ، وبأن يقضى الى حد ما على اللامساواة التي نوجد في المجتمع في حين أن الطبيعة تأباها » على أن سانت بيف اذا كان قد خسرته مهنة الطب (بالرغم من دراسته الطب ) فقد كسبه الأدب ؛ كتب يوما الى صديقه السويسري ج وليفييه يقول : «لقه كنت أريد أن أرى ، وحين رأيت ما أريد لم أجد لدى الشجاعة على مزاولة هذه المهنة لأن الجانب العملى كان ينفرني » والعملى كان ينفرني » والعملى كان ينفرني » والعملى كان ينفرني » والعملى كان ينفرني »

وفى الوقت الذي كان سانت بيف يواصل فيه دراسة الطب أنشأ أستاذه القديم «ديبوا» صحيفة « لوجلوب » التي لم تلبث أن غدت لسان حال المدرسة الرومانسية الوليدة ٠٠ ويعهد «ديبوا» ألى نلميذه اللامع بكتابة بعض المقالات النقدية القصيرة ٠٠ وتظهر هذه المقالات بتوقيع «س٠٠» ٠٠ ويظل الأستاذ يوجه تلميذه ويأخذ بيده حتى يأتي يــوم يقول له فيه : « انك الآن تحسن الكتابة ، وتستطيع أن تسيير وحدك » ٠٠ وفي أوائل عام ١٨٢٧ يخصص سانت بیف ۔ استجابةلرغبة دیبوا ۔ مقالین لدیوان لفیکتور ہوجو ولم يكن الناقد قد رأى الشاعر بعد ؛ ويعجب هوجو بكاتب المقالين، ويذْهب لمقابلته في الصحيفة فلا يجده ٠٠ وبعد يوم واحد أو يومين يقصد سانت بيف الى بيت فيكتور ليرد اليه زيارته : بداية صلة وثيقة ستصل الى مرتبة الأخوة ، ثم ستنفصم عراها لتستحيل الى قطيعة مريرة ٠٠ سانت بيف يقرض الشعر ويرنو الى بلوغ المجد عن طريقه ؛ وهو يرى في هوجو أستاذا يمكن أن يعينه على تحقيق هــــذا الطموح ! • • وهوجو يســــتعد لتزعم المدرسة الرومانسية الناشئة ؛ وهو يرى في سانت بيف من المواهب مايغرى باجتذابه الى صف الحركة الجديدة ليصبح ناقدها ومروج مبادئها العب وتقوى الصلة باطراد بين الرجلين ٠٠ ويدّهب شارل الى بيت فيكتور كل يوم مرة أو مرتين ؛ ويطيب له أن يمكث فيه ساعات متصلة سواء كان صديقه حاضرا أم غائبا ؛ وياتى يوم يؤثر فيه \_ ويتمنى \_ أن يجده غائبا! فما أمتع الحديث مع زوجته «آديل»! انبينهما تجاوبا

نفسيا ينبع من أعماقهما الكئيبة ، وهو يستطيع باعترافاته البائسة اليائسة أن يتسلل الى طيات نفسها بفضل مايثير فيها من انفعالات يظهر صداها على أسارير وجهها ، أو تترجمه عباراتها التى تجىء تارة مشفقة مواسية ، وتارة أخرى مسبعه باعترافات استدرجتها اعترافات ا وياتى يسوم يضسيق فيه المحب بسره فيبوح به للزوج ا ولكن عجبا : الزوج يبقى على صداقة المتيم بزوجته ، للزوج الأخير يسخط عليه ويناصبه العداء ! ٠٠ ربما لأنه يجد فيه الغريم الذي يستأثر بمفاتن تلك التي يحبها هو ؛ وربما لانه يجد في الغريم الذي يستأثر بمفاتن تلك التي يحبها هو ؛ وربما لانه يجد في و القطيعة ما يبرر خيانة «الصداقة» القديمة : ان المدقق في سلوك «سانت بيف» وعقده النفسية لا يستبعد على كل حال هذين الاحتمالين معا ١٠ المهم أن هذه الصلة بارتفاعاتها وانخفاضاتها ، بين «الصديقين» في الحياة ، وبالتالى في نفسية «سانت بيف» ،

والشيء الذي يعنينا الآن هو أن «سانت بيف» فكر جديا في وقت من الاوقات في الرحيل الى « لوزان » والتجنس بالجنسية السويسرية ، وأنه سافر اليها فعلا في أواخر عام ١٨٣٧ ولم يمكن فيها الاحتى صيف العام التالى ٠٠ عام دراسي واحد ملىء بالنشاط، صرفه بعيدا عن باريس ومشاكلها ،استاذا للأدب الفرنسي في جامعة لوزان أو في «أكاديمية لوزان» كما كان يطلق عليها في ذلك الحين،

ويمضى عامان (١٨٤٠): ان رفاق الكفاح في مجال الادب الذين عرفهم منذ عام ١٨٢٤ ـ يحتسلون الآن مناصب سامية في الدولة ١٠ بعضهم صاروا وزراء في حين أنه يعاني شظف العيش وبالرغم من أنه بلغ السادسة والثلاثين من عمره الا أنضآلة موارده تجبره على الاكتفاء بغرفتين صغيرتين من غرف الطلبة المتواضعين ويفكر بعض أصدقائه القدامي : تبير وفيكتور كوزان وريموزا في معالجة هسذا التناقض الصارخ بين سسخاء المواهب وتقتير الحياة فيوفقون في تعيين سانت بيف أمينا بمكتبة «مازارين» ١٠ تمينتخب فيوفقون في تعيين سانت بيف أمينا بمكتبة «مازارين» ١٠ تمينتخب اللاستقبال زوج « آديل » ، فيكتور هوجو! كانت جلسة مشيرة للفضول ، ولكن لم تلبث أن سادها الوقار الذي يليق « بغريمين » سابقين هما الآن من أبرز كتاب العصر ومفكريه ٠

ثم تندلع نيران تورة فبراير ١٨٤٨ التي يزعم بعض المناهضين لسانت بيف أنها أصابته بهلع متعدد الالوان ٠٠ والحقيقة هي أنه كان يتابع أحداثها باهتمام المواطن الواعي والمفكر المستنير، ولم ينادر فرنسا بعد سنة أشهر من حدوث هذه الثورة الا بدافع من الحرص على انتهاز فرصة موآتية لتحسين ظروف معيشته ، فلقد عين أستآذا للادب الفرنسي بجامعة « ليبج » Liége ببلجيكا ٠٠ عسام آخر خصيب بالانتاج خرج منه بدراسه قيمة عن «شانوبريان» كما خرج من السنة الدراسية التي حاضر خلالها في أكاديمية لوزان بدراسة من السنة الدراسية التي حاضر خلالها في أكاديمية لوزان بدراسة في سبتمبر عام ١٨٤٩ حتى يبدا في نشر سلسلة أبحانه التي تعرف في تاريخ الادب بأحاديث الاثنين ٠ كانت هذه « الاحاديث » تنشر في تاريخ الادب بأحاديث الاثنين ٠ كانت هذه « الاحاديث » تنشر التداء من عام ١٨٥٦ صحيفة «لوكنستتسيونيل» تم تولت نشرها ابتداء من عام ١٨٥٦ صحيفة «لوكنستتسيونيل» تم تولت نشرها ابتداء من عام ١٨٥٦ صحيفة «لومونيتور» الموالية للحكومة .

وتعاون « سانت بيف » مع صحيفة « لومونيتور » يسى الى مصالحه ويؤثر تأثيرا سلبيا في شعبيته : ففي نفس العام (١٨٥٢) يعينه الوزير فورتول أستاذا للشعر اللاتيني «بالكوليج دى فرانس» في الكرسي الذي كان يشغله «تيسو» • ولكن الطلبة يتظاهرون ضده ، ويحدثون في المدرج يوم افتتاح محاضراته كثيرا من الصخب والضبحيج • ولا ييأس « سانت بيف » فيأتي من جديد ليلقي محاضرته الثانية ، ولكنه يستقبل بالهتافات العدائية وصيحات الاستنكار التي سمع مثلها في محاضرته الاولى ! • • لا جدوى اذن في الاصرار ! • • لم يخسر الادب شريئا على كل حال ، فقد نشر سانت بيف» في عام ١٨٥٧ دراسة عن فيرجيل استمد مادتها من تعوض الناقد الكبير عما فقده في «الكوليج دىفرانس» ، وأنتواسيه تعوض الناقد الكبير عما فقده في «الكوليج دىفرانس» ، وأنتواسيه على ما وجده فيها فعينته في مدرسة آلمعلمين العليا ، كان ذلك في عام ١٨٥٧ ، والغريب أن اسمه حتى ذلك التاريخ حظل مدرجا في جداول الدراسة «بالكوليج دى فرانس» بين أسسماء الاساتذة المحاضرين ! •

ويظل «سانت بيف» يحاضر في مدرسة المعلمين العليا قرابة أربعة أعوام يستأنف بعدها الكتابة في صحيفة «لوكنستتسيونيل» •

ان أبحاثه منذ الآن يطلق عليها «أحاديث الاثنين الجديدة» ٠٠ وهى عسام ١٨٦٥ يعينه نابليون الشالث عضوا بمجلس الشيوخ فيقف مواقف مشرفة بدفاعه عن حرية الفكر ؛ وهنا يستعيد شعبيته في الحى اللاتيني : كتب اليه «فرانسوا لالييه» نيابة عن زملائه طلبسة الدهايكول نورمال» يقول : «انه لابد من شجاعة في مجلس الشيوخ للدفاع عن استقلال الفكر وحقوقه ؛ الا أن المهمة بقسدر ما تكون شاقة تصبح مجيدة ٠٠ » ٠

ويقبل صيف عام ١٨٦٩ فتشـــتد وطأة المرض على " سانت بيف » : لونه يشحب ، وصوته يخفت ، والألم يستبد به ، ومع ذُلُّك فهو ينصت الى قراءات سكرتيره «تروبا» ، ويملى عليه ردوداً رقيقة مقتضبة على ما يتلقى من رسائل ، ويتحدث مع زواره في قضايا الادب والحرية ، تم تزداد حاله سوءا في الخريف . وتحنّ منيته في الثالث عشر من أكتوبر ٠٠ وفي بيته يشرح طبيبان جنته فيدركان أن ما أفضى ألى الوفاة خراج في البروستاتا وحصوات للاث في المُتَانَةُ ، احداها في حَجْمُ بَيْضَةُ الدَّجَاجِةُ والأَخْرِيَانَ أَصْغُرُ قليلاً ، وينقل الجثمان في جنازة يسير فيها جمهور غفير يقدر بستة آلاف سُخص من بينهم الكتاب والفنانون والأطباء والعمال ، بل والطلبة أيضا وكانوا قد أجروا في الحي اللاتيني مداولات انتهت بتقريرهم الاشتراك في جنازة الكاتب الكبير بالرغم من انه كان عضوا في مجلس الشيوخ ! · · كان «سانت بيُّف» متوأضعا حتى في مماته ! فقد كان قد أملي على «لاكوساد» عبارتين أو ثلاثا أوصاه بالا يقول غيرها على قبره: «وداعا يا سانت بيف » ، وداعا يا صديقنا، وداعا» ؛ حتى كلمة الشكر كان قد أوصى بها هي الاخرى : « أيها السادة الذين رافقتموه الى هنا ، لكم الشكر باسمه ٠٠ أيها السادة، لقد انتهت الجنازة» ، قالها «لاكوساد» بمجرد أن وضع الجثمان في القبر ٠٠ كثيرون بكوا على الراحل العظيم ، وأكثر منهم هؤلاء الذين أحسوا على الأقل بمثل ما عبر عنه الروائي الكبير «فلوبير» حين كتب الى صديق له ليلة الكارثة : « • • مع من يمكن الآن التحدث في الادب ؟ ـ انه كان يحبه ؛ وبالرغم من أنه تم يكن صديقا لي بالمعنى الدقيق فان موته يحزنني بالغ الحزن · ان كل ما يتعلق بالقلم في فرنسا أصبب بفقده بخسارة لا تعوض » ·

ولكن أخسر «سانت بيف» نفسه بموته سيئا ؟ أبفضل الحياة لو أنه بعث من جديد ٠٠٩ لا ، من غير شك ! فماذا كان يغريه في حياته بالبقاء فيها ؟ : قامة ممعنة في القصر ، ورأس أصلع ، وخلقة قبيحة أن لم تكن دميمة ، وتعاسة مقيمة منه الطفولة ، وخيال حزين ، وقلق ممض دائم ، وحساسية مرهفة الى حد المرض ، وعقل لا يريح لأنه من أوسم وأعمق عقول العصر ، واخفاق في أعز الأماني : في الحب ، وفي بلوغ المجد عن طريق الشعر لا النقد ، وفي مشاريع الزواج!هذا هو «سانت بيف »الذي لم يكن في وسعه أن يقول مثل الدكتور «فيرون» «اني أفتقر الى الحرمان»! ، وانمأ قال على لسان الشخصية التي ترمز اليه «جوزيف ديلورم» انه قاسي من البرد ومن التعب بل من الجوع ؛ والذي أطلق يوما هذه الصبيحة المفعمة بالمرازة : «فيم يجدى السفر ؟ فيم يجدى أن يرحل المرء الى حيث لا يرى دائما سوى اطارات من السعادة لا يملك أن يضع فيها لوحته ؟» ٠٠ حياته سلسلة من الشقاء والاذعان الذي هو في ألواقع نوع من اللامبالاة الهدامة ، يقول : « لم يكن لى ربيع ولا خريف ، وانما صيف جاف ، لافح ، كئيب شاق التهم كل شيء » · · وهو لا يئن من عقده النفسية فحسب ، وانما أيضا من ظلم الناس ولا سيما الحانقين عليه بسبب نقده الحر الشريف: يقول: «١٠٠ني أخشى الوجوه الجديدة ، بل لا أبحث عن جميع من عرفتهم · فأنا لم أصادف دائما في هذا العالم وبين الجمهور الرَّافة ازاء آرائي وازاء شخصي » ٠٠ الحق يقال انها حال تدعو الى النفـــور من المجتمع و «سانت بيف» يقول وهو في السادسة والثلاثين من عمره : «ان كل فن السعادة \_ ان صبح التعبير \_ يكون في سن معينة في قدرة المرء على الانعزال عن الناس في الوقت المناسب » ·

على أن « الناس » رجال ونساء ، وهو يستطيع أن ينعزل عن الرجال ، ولكنه لا يقوى على البعد عن النساء ! • الماذا ؟ لأنه لا يكل في بحثه عن الحب ؛ وإذا كانت عقدة دمامته تعدز عن تثبيط عزيمته ، فلأن شعوره بمواهبه العقلية الفذة يمده بشحنة متجددة من الاصرار • • انه يريد أن يقنع نفسه بأنه رغم كل شيء قادر على غزو قلوب النساء ! ذكاؤه حاد ، وحديثه طلى جذاب ، وثقافته من أوسع واندر الثقافات ، وهو يثير فعلا اعجابهن ، ويتوصل فعلا الى

غزوهن . ولكن غزر العقول فيهن لا القلوب! « مارى داجو » مئلا تقول عنه « انه من هؤلاء الرجال الذين يتركون وراءهم أينما ساروا خطأ من نور » ، وتستميله لزيارتها بالحاح،الا أنها هي نفسها التي تكتب الى «فوائز ليزت» سيرابض « فونسو » عندى من الساعة الرأبعة حتى الساعة السادسة ليحول وجوده بين « سانت بيف » وبين مصارحتي بحبه » ، وحسنا تفعل ؛ فان « سانت سف» لا بوحد أمام امرأة الا و «يلتهب» ويخيل اليه أنه يحبها ، ويبثها هذا «الحب» ان وجد الى ذلك سبيلا ٠٠ والحب عنــده لا يجيُّ من فلبه ، وانما ينبع من كل جسمه! وهنا الخطورة ، وهنا سخريه القدر بالنسبة لرجل لا يغرى النساء فيه الاعقله الجبار! سعيه وراء انصاف نفسه المعقدة المعذية يجعله ينشد الحب ، والحب تقترن بالرغبا: والرغبة المتعطشة دواما تصبح سلوكا في الحياة يقول: « انني ــ منل سليمان وأبيقور - تغلّغلت في الفلسفة عن طريق اللذة ؛ وهذا أفضل من التغلغل فيها بمشقة عن طريق المنطق كما فعل هيجل وسبينوزا » · وهو يفهم سر هذا ولا يضيره النصريح به : كتب الى «آديل كوريار» وهو في الثالثة والخمسين من عمره : «لقد كان لى دائمًا قلب ككلب أمين بحث عن سيد له ، وعثر عليه في ظروف متباعدة ونادرة نم فقده ٠ لقد عشت دائما حياما اتفق ، اللهم الا بحياة عقلي الذي سيطرت عليه دون قلبي، ٠٠ بل ان عجزه عن السيطرة على قلبه كان يضعف أحيانا من سيطرته على عقله ٠ وبمعنى آخر كان احساس قلبه يؤثر أحيانا في أحكام عقله ، يقول: «اني في الواقع رجل يتميز بالدقة والايجابية البالغتين ، وحيثما لم يتدخل الحبّ جاءت نظرتي صادقة ، ٠

كتب «سانت بيف» ذات يوم الى «جورج صائد»: «ان الانسان ليس أبدا شيئا كله ، حتى حين يفعل الشر» ، وقد كانت حياته فى مجموعها أفضل بكنير \_ كما قلنا \_ من الأسطورة التى نسجت حولها ٠٠ وهو يحلل نفسه بهذا التواضع الجم : « انى كما أحكم على الناس أحكم على نفسى ٠٠ اننى أقل مزايا مما يظن ١٠ انتاجى \_ وهو هزيل ألقيمة \_ أقيم من عقلى ٠٠ تعثرت كثيرا فى شبابى ٠٠ صرفت وقتا طويلا قبل أن أكتشه طريقى السليم ٠٠ اعتنقت المذهب تلو المذهب ٠٠ لسهم عقل المنانى اكتسبت ذوقا

واخترت ممـا كان يمر أمامي ٠٠ لدى بعض الرفة ، ولكني أتميز خاصة بالحساسية ٠٠ انها وتر أتاحت لي ظروف طيبة أن أمس به حساسية آخرين ٠٠ ولسكن ما أضأل كل هذا » ١٠٠ لنتريث في بكيانه ، ولكنه أساء تقييم الكنير من مطاهر نبوغه • ويزيد من تشويه الحقيقة تواضعه المفرط ، ويقينه من أن النقد نوع من أنواع الادب الشـــانوية ٠٠ كان تواقا الى مجد الشعراء المرموقين ، وحينًا خذل العصر أشعاره أصيب بخيبة أمل لم تفارقه حتى مماته ٠٠ نعم ان الحقيقة تخطيء الكنير من جوانب حكم « سانت بيف » هذا على نفسه ؛ وأبرز مواطن الضعف في هذا الحكم طريقة تقدير صاحبة لعقله ، وانه لتقدير مجحف • وماكان ينبغي أن يفرط «سانت بيف» في تواضعه على هذا النحو وهو الذي قال عنه «شيرير» «انه يفهم كل شيء، ، وقال عنه «جان بريفو» «انه أذكى رجال القـــرن الذي عاش فيه ، ١٠ صحيح انه كان متقلباً ، وأنه القائل عن نفسه : «قبل أن يموت هذا المخلوق الذي يسمى باسمى ، كم من الرجال يكونون قد ماتوا في»! كان نقده في البداية نقد معركة دافع فيه عن مفاهيم الرومانسية ، واصطبغ بالسانسيمونية بعض الوقَّت ، نم بكاثوليكية «لامنيه» المتحررة ، وبعد التحرر من الرومانسية شاع فيه الذوق الكلاسيكي بتأثير الصالونات التي كان الكاتب يغشاها بدافع من طموحه الى عضوية الأكاديمية ؛ وفي عهــد الامبراطورية تزعم «سانت بيف» نوعا من الكلاسيكية الجديدة ٠٠ وصحيح ان أحكامًا له على هذا الكاتب أو ذاك تبدو لأول وهلة متعارضة ، ولكن المدقق فيهمآ يدرك أنهما تنم عن وحدة في التفكير على كل حال ؛ وسانت بيف نفسه يعلق على ما يقال في هذا الشأن بقوله : «لست أدرى اذا كنت قد تغيرت الى الحد الذي يزعمونه في اعجابي بهؤلاء أو أولئك الكتاب في عصرنا ٠٠ ولكني أعرف جيدا أنني لم أتغير في. المبادي، التي كانت تحملني على الاعجاب بهم ٠٠ بقي أن يعرف أينا حاد أكثر من غيره ، هم أم أنا " ·

ولكن ما هي سبل «سانت بيف» في اكتشاف حيدهم ؟ انه أولا مرهف الحساسية كما فهمنا من تحليله لنفسه وكما نعرف فعلا ٠٠ وهو من «هواة النفوس»: يقول: «لقد عشت دائما عند الآخرين، وبحثت دائما عن عشى في نفوسهم ٠ ولن أتغير الآن » ٠٠

وهو دو فضول متأجج دواما : يقول عنه «كوفيلييه فلورى» : : «لقد ولد باحثا ٠٠ ان له نفسا محبه للاستطلاع كما للناس عيون » ··· ولماذا نذهب بعيدا ؟ ! إن «سانت بيف» نفسه يتحدث في مكان ما عن «فضوله ، وعن رغبته في أن يرى كل شيء ، وفي أن ينظر الى كل شيء عن كنب ؛ وعن اللذة الفائقة التي يحسها حين يعس على الحقيقة النسبية لكل شيء ٠٠ » ٠٠ كتب يوما الى «مدام دار بوفيل» يقول انه لم يكف «عن رؤية لوح الخشب الذي تغطيه السجادة ، أو تُحت السيقف المذهب، ٠٠ ويعاوده تواضعه فيكتب الى « أديل كوريار» : «لست الا متأملا في الطبيعة في ذاتهــــا ٠٠ في تنوعها الشيديد · لسبت الا واحدا من أبسط تلاميذ مدرسه «جوته» ؛ فال هذا بعد أن جاوزت سنه الخمسين ، ولو أن «جوته» سمعه لشعر بمزيج من الزهو بنفسه والاكبار لتواضع هذا الناقد العظيم الذي كان هو قد أعجب به يوم كتب أول مقالين له عن فيكتور هوجو في صحيفة «لوجلوب» ، في عام ١٨٢٧ ٠٠ كان عمر « سانت بيف » تلاتة وعشرين عاما ! ٠٠ وهو يقدس شيئا اسمه الحقيقة جعل منه دعامة لاستقلال تفــــکیره وقلمه ، وکان شعاره الذی نادی به هو « الحقيقة ، الحقيقة وحدها » ؛ والكن متى أرضت الحقيقة جميع الناس ؟! انهـا ان كانت مبدأ النساقد جرت عليه الخصومة ثلوّ الخصومة ، وخلقت ضده ضغائن لا تنتهي ٠٠ ولكن «سانت بيف» يؤثر الخصومات والضغائن على مجماملة أصحابها مجماملة تمقتها استقامته ولاتر تضيها نزاهته في مهنته : يقول في مذكراته الخاصة: ولقد أغضبت كثيرين في حياتي بسبب ما في من جانب طيب ، وبسبب تمسكى بالاستقامة والحقيقة ، واستقلالي في الحكم » ، كما يقول: «ان العقول العميقة الحقة تشعر بأشد الحرج وهي تؤدي دورها في هذا العالم: أن قالت ما ترى وما هو حق اعتبرها الناس شريرة » ً!

كيف كان «سانت بيف» يتوصل الى قـول الحق ؟ بالعمل المضنى الطويل ، يقول : « لا توجد سوى طريقة واحدة لفهم الناس فهما جيداً ، هى ألا نتعجل فى الحـكم عليهم ، وأن نعيش معهم ، وأن نتركهم يفسرون أنفسهم بأنفسهم ويوضحونها يوما بعد يوم لتبرز فى النهاية معالمها فى نفوسنا نحن٠٠٠ وكذلك بالنسبة للكتاب

الراحلين : اقرءوا ، اقرءوا ٠٠ دعوا أنفسكم على سجيتها ، فسوف ينتهي الأمر بأن ترتسم شخصياتهم ويسمعُ كلامهم » ٠٠ والعمل الطويل في حيـاة «سانت بيف» يقترن بآلدقة المتناهية والامانة العلمية التي لا تعرف التهاون في أبسط التفاصيل: سجلات المكتبة الوطنية بباريس تثبت أنه كان يستعير أحيسانا أكثر من خمسه وعشرين مؤلفا لاعداد مقال واحد من مقالانه الاسبوعية ، أحاديث الاثنين ٠٠ ورسائله تزخر بالرغبات التي تنم عن باحث أصيل : هنا يطلب ايضــاح تفصيل من التعاصيل ، وهناك يلتمس ضوءا خاصة حين يتناول البيحث واحداً من الاحياء : أنه يعتمه \_ في التثبت من الحقيقة \_ على شهادة الموثوق بهم من المعاصرين بحيث يجيء بحنه تحقيقا أدبيا يتميز بالموضوعية والنزاهة : يقول: « انني على استعداد لأن ألوذ بأقصى أقاصى العالم من أجل تفصيل دقيق : شأني في ذلك شأن عالم الجيـولوجيا الذي يسعى وراء قطعة من الحصى » • • وظل يجهد نفسه في العمل حتى أواخر أيام حياته ، لأنه كَان يجد فيه وسيلة للفرار من واقع وجوده الكئيب المنكوب: يقول في شيخوخته : « منذ أعوام ألقيت بنفسي في الدراسة العنيدة فرارا من العواطف التي كنت لا أزال فريسه لها بالرغم من فوات الشباب • ان العمل الهادى البطى لا يكفيني لأن أهـدى ففسى ؛ وانما لا بد لي من أن أعمل بعنف » ٠٠ وهكذا كان يهبط في بئر أول كل أسبوع ولا يخرج منها الا بعد أن يفرغ من اعـــداد « حديث الأثنين » أ : « في بدّاية الأسبوع ، من يوم الائنين الى يوم الأربعاء ، وأحيانا الى يوم الخميس يتوفر على القراءة ٠٠ أيام مرهقة يقضيها أمام مكتبه المسمحون بالاوراق قارئا ، ومدونا أفكاره بالقلم في هوامش الصفحات أو على قصاصات متناثرة بجانبه ، أو ملخصا بخطه العصبي فقرة من الفقرات ، أو مسجلا مقارنة من المقارنات ، أو مثبتا صورة من الصور ، أو مسرعا بتدوين كل خطة البحث لمقال من المقالات على ظهر مظروف رسالة كان قد تلقاها في الصباح . وحين تتعب عيناه كان سكرتيره يقرأ له بصوت مرتفع بطيء بيذها يدون هو ملاحظاته ٠ وفي يوم الجمعة يصيغ المقال ، وَلا يسمح لأي زائر بأن يدفع بابه ٠٠ ويظل يعمل خلال جلسة شاقة تتصل حتى المساء ، وقد تطول حتى صبيحة يوم السبت · ويرسل المقال الى

الصحيفة ، ويطبع ، وتدخل عليه بعض التنقيحات أتنساء تصحيح التجارب: تنقيحات ترمى الى التخفيف من حدة تعبير من التعابير أو ايضاح تفصيل من التفاصيل ٠٠ تم يعطى الاذن بالطبع يوم الأحد، وهنا يستطيع « سانت بيف » أن يحرر نفسه بضع ساعات يقوم خلالها ببعض الزيارات ، أو يرد على بعض الرسائل ؛ وقد يذهب في المساء الى المسرح ٠٠ وفي اليوم التالي يبدأ أسبوعه الجديد على نَفُسُ الوتيرة ، ! • • أسلوب في الحياة يختصر الحياة ! ترى كمّ من النقاد ، في قرن كامل من الزمان ، يفعلون مثل «سانت بيف»؛ كان يتحسر على نفسه بينما يأبي تعديل ذالك الأسلوب ٠٠فلقد أراد دائما أن يغذى عقله ليكون قادرا على تغذية عقول الناس ٠٠ تناقض عجيب! : العقل يلتهم ، والجسم يذبل! لنستمع الى «سانت بيف» قبل وفاته بخمسة أعوام وهو يقول لصديقه «ليسكور»: «اني أحنق (وأنا أعترف لك بهذا سرا) لا على الجمهور ٠٠ وانما على مجنمعنا بشكله الراهن ، لأن رجلا يعمل ويؤلف منذ أربعين عاما (هذا الرقم صحيح) يجد نفسه مقضيا عليه بأن يواصل الى مالا نهاية ، دون أن يفطن آحد آلي أنه يبذل كل أسبوع مجهودا عضليا مضنيا، ويعرض نفسه لأن ينفجر ذات يوم عصب من أعصابه ٠٠ ان جسدى يتوتر كل أسبوع بصورة بشعة ٠٠» ماساة ١٠١ ولكن ألا يرجع اليها الفضل فيمًا أضافه «سانت بيف» الى تراث الانسانية ! • • يا لانانية الأجيال ازاء العباقرة! ١

## \* \* \*

انتاج «سانت بيف» يتميز بالضخامة والتنوع ؛ وهو يحتوى على عدة دواوين من الشعر ؛ وقصة ، ودراسات نقدية ، فضلا عن رسائله ومذكراته التى نشرت بعد وفاته .

## أولا ـ الشعر:

بهد « حياة « جوزيف ديلورم » وأشعاره وأفكاره » (١٨٧٩) : وهذا الكتاب كما يدلعليه اسمه له ليس شعرا كله ؛ وفيه يحتجب «سانت بيف» بتواضع وراء «جوزيف ديلورم» ، زاعما أنه لم يفعل أكثر من أن جمع أشعاره وأفكاره ، مدعيا أنه كان طالبا بالطب ، ومات بالسل ٠٠ وظهور «سانت بيف» متنكرا ينبت أنه خشى أن يطالع الجمهور في مستهل حياته الادبية ؛ والشيء البارز في هذا

الكتاب هو أن صاحبه لم يعثر بعد على طريقه ، وأنه يبدو روائيا أكثر منه شاعرا .

\* «المواساة» (۱۸۳۰؛ ديوان ألفه «سانت بيف» بوحى من أواصر الصداقة التى كانت تربطه بأسرة فيكتور هوجو ١٠٠ كانت هذه الصداقة في بدايتها على الأقل الشيء الذي أشاع السلوى في نفس « سانت بيف » وعوضه عن العزلة الطويلة التي أوحت اليه فيما مضى بكتابه «جوزيف ديلورم ١٠٠ » ١٠ وفي هذا الديوان ينتقل «الشاعر» من الصداقة الى الحب ، ويتقرب عن طريق الحب الى الدين ١ انه يشهد على العواطف التي كان «سانت بيف» يغذيها في نفسه ازا، « آديل هوجو » ٠

يه «أفكار أغسطس » (١٨٣٧) : ظهر هذا الديوان في باريس بعد سفر «سانت بيف» إلى لوزان اثر تعيينه استاذا بجامعتها . وهو خلو من الافكار الرومانسية ونغماتها الحزينة التي تعيزت بها أشعار «جوزيف ديلورم» ٠٠ يقول «سانت بيف» : «أن الانسان لا يستطيع أن يبذل نفسه بلحمه ودمه للجمهور» ، من هنا نجد أن هذه الأشعار تفتقر الى الصراحة والشاعرية ٠٠ ينزع بعض النقاد الى دراسة تأثيرها في شعراء كبودلير صاحب ديوان «ازهار الشر» .

\* « كتاب الحب » (١٨٤٣) : وجميع مقطوعاته تتعلق بعصة غرامه بزوجة فيكتور هوجو ؛ وقد نشره «سانت بيف» سرا في عدد محدود من النسخ ورَّع بعضها على بعض النساء المقربات اليه وتقول الوصية التي كتبها في عام ١٨٤٣ انه احتفظ بمائتي نسخة وأربع ٠٠ ويعتبر نقاد كثيرون أن هذا الكتاب نقطة سوداء في تاريخ «سانت بيف» لأنه يسجل تفاصيل ما كان يجدر بصاحبه أن يذكرها ؛ ان عاره مستمد من العار الذي الحق به سمعة «أديل» في هذه الأشعار ٠

وكيفها كانت جوانب الضعف في انتساج « سانت بيف » الشعرى ، والنقد العنيف أو المترفق الذى وجه اليه ، فأن له مظاهره المبتكرة : يقول فيكتور هوجو وهو يستقبله عضموا في الاكاديمية الفرنسية : «لقد استطعت في ضوء خافت أن تكتشف احساسا هو احساسك ، وأن تخلق قصيدة حزينة هي قصيدتك . لقد منحت

بعض خطرات النفس تعبيرا جديدا ٠٠ ان شعرك \_ وهو دائما اليم وغالبا عميق \_ يبحن عن جميع هؤلاء الذين يتعذبون ٠٠ وآنت تتوارى حين تبتهم فكرتك ؛ ذلك لأنك تابى آن نكدر صفوهم حين تذهب للقائهم ٠ من هنا جاء شعرك خجولا عميقا معا ٠٠ انه يمس نياط القلب الخفية » ٠٠ حكم عميق مجرد من الهوى ٠

## ثانيا \_ القصة:

\* هي قصة « لذة » (١٨٣٤) ، الوحيدة التي كنبها « سانت بیف » : فس یروی قصة شبابه ـ وهو في طریقه الی أمریكا ـ لتكون قدوة لأحد الشبان ٠٠ كان يتيما من أسرة نبيله ٠٠ أحب فتاة صغيرة ثم أحس أن حبه أهدأ من أن يرضيه ٠٠ وخلال رحلة مسيد تعرف بالسيد « دى كوآن تم صيار صيديق أسرته ٠٠ ونشأت بين الشاب « آموری » وبين زوجته دی کوآن صداقة عاطفية حرصت السيدة فيها \_ بالرغم من بعض الاعترافات العاطفية \_ على ألا تتجاوز حدود واجباتها • • ويشعر الشاب بأن حبه صار جارفا. . وترحل السيدة الى باريس لتكون على مقربة س زوجها الذي قبض عليه ، فيصحبها الشاب ٠٠ وهناك يندفع اندفاعا في الحياة الباريسية الصاخبة ٠٠ انه ينكب على المجون بحدا عن اللَّذة التي تحرمه منها السيدة ٠٠ وهو حين يشبع رغبته يدرك أن حبه قد تضاءل ٠٠ نم يقع في حب امرأة آخري هي ١٠٠ انها ذكية، وهي تتلهي برومانتيـكيته ، وتضطره الى أن يجيء كل يــوم حين ينتصف الليل ليحييها من تحت النافذة ١٠٠ أحب اذن تلاث مرات أخفق فيها جميعا ٠٠ انه يؤثر حياة الرهبنة ٠٠ نم يعود يوما الى ضیعة «دی كوآن» فيتلقى من سيدتها \_ التي كان قد أحبها فيما مضى ـ اعترافها ويحضر اللحظات الأخيرة من حياتها ٠٠

هذه القصة كتبها «سانت بيف» حين كان في أوج حبه لمدام فيكتور هوجو ١٠ انها اعتراف ١٠ وهي حدث هام في تاريخ حياته، وفي العصر الرومانسي كذلك ١٠ ولقد نجحت في عصرها ، ولكن تضاءل تأثيرها بعد ذلك ١٠ و «سانت بيف» لا يظهر فيها مواهب قصصية ممتازة ١٠ وهي تمل بسبب شدة بطء الحركة فيها ٠

### تَالِثا ... الدراسات النقدية :

\* وأهمها من غير شك « أحاديث الأننين » التي سنفرد لها الشطر التالي من هذا البحث •

يج « صورة ناريخية ونقدية للشعر والمسرح الفرنسيين في القرن السادس عشر » (١٨٢٨) : وهي أول انتاج نقدى له قيمته لسأنت بيف ، وفيه ينصف القرن السادس عشر الذي طغى على مجده مجد القرن السبابع عشر (عصر الكلاسيكية) ٠٠ على أن أهمية هذا البحث التاريخية تفوق أهميته الذاتية لأن سانت بيف حرص فيه \_ بعقلية توفيقية \_ على ادماج الحركة الرومانسية الوليدة في التراث القومي ، بأن جعل منها امتدادا لحركة الرينيسانس ٠٠ حين كتب «سانت بيف» هذا الكتاب كانت هذه الحركة الرومانسية قد حقفت نجاحها الأول على أيدى كتاب مثل لامرتين لر «الفريددى فينى» و «فيكتور هوجو» الذي نشر بيانها (مقدمة كرومويل) في عام ١٨٢٧ ؛ واذأ «بسانت بيف» يندد بالقواعد الكلاسيكية ، ويطالب بحرية قريحة الشعراء ، مستشهدا بشمعراء القرن السادس عشر ألذين واتتهم الجسارة فنقلوا أشكال الشعر اليوناني واللاتيني والايطالى ، وابتكروا أشكالا متعددة غيرها ٠٠ وفي عام ١٨٤٣ نسر المؤلف طبعة جديدة من كتابه : كان قد فقد تحمسه للرومانسيين فعقد مقارنة بين شعر رونسار وأتباعه ( مدرسة «لايلياد » ) وبين الشعر الذي ظهر قبيل عام ١٨٣٠ أتضم منهما أنه عدل موقفه واعتدل في اعجابه ازاء أصدقائه القدامي

\* «بور روايال» (۱۸۶۰ – ۱۸۵۰) : استمده «سانت بيف» من الابحاث العميقة التي عكف عليها من أجل محاضراته في جامعة لوزان ١٠ أراد فيه أن يحدد تأثير « بور روايال » في الكتاب الكلاسيكيين ، ولا سيما في بسكال وراسين وبوالو ، فاستحالت دراسته الى تاريخ للأفكار ، واتسعت فشدملت تاريخ المجنمع الفرنسي كله في القرن السابع عشر ١٠ من ستة أجزاء : ظهر الاول منها في عام ١٨٤٠ ولم ينشر الاخير الا في عام ١٨٥٠ ، تبدو فيه بجلاء حياة «سانت بيف» العقلية والتأمليه ورغبته في الايمان، يقول بجلاء حياة «أواخر حياته : «أن «بور روايال» أعمق الكتب التي كتبتها وأكثرها ذاتية ١٠ وان الذي ينظر فيها نظرة مدققة يجدني

بكل كيانى ، على سجيتى وبجميع نزعاتى» • • يعتبر بعض النفاد «بور روايال» أحسن ما كتب «سانت بيف» ، بل يذهب نفد كبير فى القرن التاسع عشر ـ هو «برونتيير» الى أبعد من هـذا : يفول بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد سانت بيف ، فى الحفل الذى أقيم فى مسقط رأسه : «انى أكاد أرى فى «بور روايال» نموذجا لكتابة تاريخ الأدب ، وربما أروع ما كتب فى النقد الفرنسى فى القرن التاسع عشر » •

پچ « صور نسائية » (١٨٤٤) :

وهى صور بادق ما فى الكلمة من معان ، يعرض فيها «سانت بيف » باقة من أشهر النساء مشال مدام دى سال ، ومدام دى سال ، ومدام دى ساليت ومدام رولان ، ومدام دى لافاييت ١٠ الغ : يبرز شخصياتهن ، ويتغلغل فى اعماقهن محاولا أن ينتزع منها أخص اسرارهن ، بل محاولا أن يكتشف من خلالهن سرا واحدا هو سرالنساء جميعا . . وهو فى دراسته لهاده السايدة أو تلك بعط دراسة مركزة للمجتمع اللى عاشت فيه .

پد «صورلماصرین» وهذا المؤلف یحوی ـ کما یدل علی ذلك اسمه ـ آراء نقدیة فی بعض الکتاب المعاصرین «لسانت بیف» ٠٠ وفی الوقت الذی یعترف فیه الـکاتب بالاواصر التی تربط بینه و بینهم ، یدلل علی آنه مستقل عنهم استقلالاً عقلیا مطلقاً ٠

يد "صرر أدبية » (١٨٦٢ \_ ١٨٦٤): نشرت على شكل مقالات في عام ١٨٤٤ ، تم جمعت في مجلدين، وبعد ذلك في ثلاثة مجلدات في عام ١٨٦٤ ، بعد أن أضيفت اليها مقالات أخرى من نفس النوع كانت قد نشرت بعد ظهور الطبعة الاولى من الكتاب وهذه المقالات تبرز مواهب «سانت بيف » في التحليل وقدر ته الفائفة على سببر أغوار النفس البشرية ٠٠ وفيها يتحدث كذلك عن نفسه ، ويقول عبارته الشهيرة التي مؤداها انه « يزاول التاريخ الطبيعي للنقد » ٠

## المذكرات :

🔆 « سىمومى »

نشرها «فَيكُتُور جيرو» في عام ١٩٢٦ ٠٠ و «جيرو» هو صاحب هذه التسمية التي يستمدها من عبارة وردت «لسانت بيف» : «هنا

ألوان في حالة سموم ، ان أذبتها قليلا حصلت على ألوان » ا · · · «سانت بيف» يحس هو نفسه بلذاعة هذه الصفحات اذ يقول انها زاد ثاره · · انه يبدو فيها بلا رحمة ، وتبلغ قسوته حد الفظاظة أحيانا · تحتوى على أفكاره وملاحظاته عن الكتاب المعاصرين وأعمالهم · · لم تكن معدة للنشر ولذا فيمكن أن نفاجيء فيها سانت بيف بكل حساسيته وبطريقته التي ليس بها أدنى تكلف في التعبير : يقسو على بلزاك ، ويشكك في صدق لامرتين وهوجو وكان فيما مضى قد أزجى اليهما أرق أنواع المديح ، ويتحدن عن صداقاته وعن حبه الوحيد (آديل هوجو) ، كما يتحدث عن حياته القاسية البائسة · · ثم هو يحكم على طبيعة النقد الذي يزاوله ، يقول « ان النقد بالنسبة الى نوع من التحول ؛ اني أحاول فيه أن أختفى في الشخصية التي أقدمها » ·

« سمومى » وثيقة حية عن المجتمع الأدبى في القرن التاسسع عشر ٠

#### \* آراء وحكم

و «موریس شابلان» هو الذی جمعها ونشرها بهذا الاسم فی عام ۱۹۵۶ ۰۰ وهذا الکتاب یتضسمن المذکرات والآراء التی کان « سانت بیف » ینشرها فی فترات متباعدة فی آخر هذا المؤلف أو ذاك من مؤلفاته ؛ وهو مذیل ب « سمومی » التی أشرنا الیها منذ دن مین ۰

## \* الرسائل:

وقد تولى « جان بونرو » جمعها وترتيبها تبعا للسينوات ، واستطاع أن ينشر منها أكثر من عشرة مجلدات ضخمة ١٠ انها الرسائل التي كان « سانت بيف » يبعث بها الى أصدقائه وكبار كتاب عصره والمعجبين به ١٠ الخ وهي ... بفضل الحواشي التي أضافها « بونرو » ... منجم للمعلومات التي لا يستغني عنها كل من يعكف على دراسة تاريخ الفكر في فرنسا خلال الفترة التي عاشها « سانت بيف » •

في أعسطس ١٨٤٩ عاد « سانت بيف » الى باريس بعد ان صرف عاما كاملا في ليبج ببلجيكا محاضرا في الأدب الفرنسي بجامعتها . كان قد استفال من وظيفته بمكتبة «مازارين» قبيل رحيله الى يلجيكا ، فلما رجع الى باريس عاوده القلق من جديد لأنه لم يكن يملك موردا ثابتا يستطيع أن يعتمد عليه في حياته · صحيح إنْ له قلمه ، وأن لديه مادة ضخمة عن الأدب الفرنسي في مجموعة كدسها ابان اعداد محاضراته في جامعة « لييج » ، ولكن كان لابد من فرصة تواتيه ليستطيع أن يستغل كل هذا في كفاحه من أجل الحياة ٠٠وتسنج فعلا هذه الفرصة المرجوة حين يعرض عليه «فيرون» ترحيبه بأن ينشر له كل أسبوع مقالا أدبيا في صحيفة « كونستيتسيونيل » التي يديرها ٠٠ ويقبل « سانت بيف » هذا العرض ، عازما على ألا يمكث في عمله الجديد الا سنة واحدة ! ١٠ الا أن النجاح المنقطع النظير الذى ستحرزه باطراد مقالاته سيربط بها مصيره بالرغم من الجهود المضنية التي سيبذلها في اعدادها ، والتي ستجعله كثيرا ما يشكو في رسائله من « سخرة رجل الأدبالكادح» ٠٠ هذه المقالات هي التي يطلق عليها « أحاديث الاثنين » لأنها كانت تظهر يوم الاثنين من كل أسبوع ٠٠ ظهرت الأولى منها في أول أكتوبر عام ١٨٤٩ ، وظهرت الأخيرة في ٢١ نوفمبر عام ١٨٦٨ ؛ أي قبــل وفاة الكاتب الكبير بعام واحد ، ولم تتوقف الا خلال الأعوام الأربعة التي قضاها سانت بيف في التدريس بمدرسة المعلمين العليا بباریس ، أي في الفترة بین عامي ١٨٥٨ و ١٨٦١ ٠٠ من هنـــــا جاء احتجابه في تلك الفترة بمثابة حد فاصل : المقالات التي نشرت قبلها تسمى « أحاديث الاثنين » ، وتلك التي ظهرت بعدها يطلق عليها « أحاديث الاثنين الجديدة » • • الأولى تملأ خمسة عسر جزءا ، والأخرى تقع في ثلاثة عشر ، وهي لم تظهر جميعا في صــــحيفة « الوكنستيتسيونيل » وانما نشر شطر كبير منها في صحيفة « لومونيتير » ، ففي كلتا المرحلتين \_ تلك التي سبقت التدريس بكلية المعلمين ، وتلك التي تلته \_ بدأ « سانت بيف » بصــحيفة « لوكنستيتسيونيل » ، وانتهى بصحيفة « لوموننتير » بل ئشر بعض هذه الأحاديث » أيضا في صحيفة « لوطان » . . محاضراته في جامعة «لييح » كان بلقيها في أيام الاثنين ، و «أحاديث الاثنين»

امتداد لها من حيث أنها سبيهة بالمحاضرات ، وأن كان صاحبها لا يلقيها بصوت مرتفع من فوق المنصلة ، وأنما يمنحها شكل الأحاديث و « يلقيها بصوت خفيض » في غير زهو ولا تأنق!

ويبدو أن « سانت بيف » سعد أيما سعادة بهذ، الفرصة التى واتته فى مجال النقد الادبى ، اذ قال ما نحرص هناك على الاستشهاد به ، لأنه يدلنا على المنهج الذى اعتزم السير عليا فى « أحاديث الاثنين » : « ٠٠ فى الواقع نقد كانت هذه رغبتى ٠٠ منذ وقت طويل كنت قد أملت أن تسنح لى فرصة لأن أصبح ناقدا على النحو الذى أفهمه بأنضج وربما بأجسر ما حققنه بالسن والتجارب . لقد شرعت اذن للمرة الأولى فى انتاج نقد واضح صريح ٠ »

وبعد أن ذكر بأنواع النقد التي زاوَلها قبل ذلَّك : نقَّد معركة جدلي مع الرومانسيين ، وأكثر حيدة وتصويري بعد ثورة ١٨٣٠ ٠٠ والصخب في الشوارع يجبران كل شخص على تضخيم صوته ،واني تجربة حديثة تزيدمن أحساس كل عقل بالخير والشر ، بالعدل والظلم ولذا فقد اعتقدت أن هناك وسيلة لأن أضاعف جسارتي ، دون أن أخل بقواعد اللياقة ، ولأن أقول في النهاية بوضوح ما يبدو لي انه « سانت بيف » اذن الى النقد المتحرر ، أما في «أحاديث الاثنين الجديدة » فيظهر مناصرا للامبراطورية الثانية ( عهد نابليون الثالث) وان كان لم يحد عن دوره كناقد موجه وأخلاقي عميق • صحيح انه لتغنى بمجد الامبراطور ولكنه يعود كثيرا الى فكرة عزيزة على نقسله مؤداها أن نظاما حكيما ليتحتم عليه أن يراعى الأداب ؛ ويردد كثيرا أن مهمة الناقد هي الحكم على الكتاب وتوجيههم ·· وهو بظهر هنأ وهناك أستاذ النقد بلا جدال ، يقول : اني أشكر الضرورة ، هذه الملهمة الكبرى ، لأنها أجبرتني فجأة على أن أتحدث الى الناس جميعًا، وان أتكام بلغتهم» .

و ﴿ أَحَادَيْثُ الاثنينِ ﴾ لا تنصب على الأدب وحده ، وانساعلى التاريخ والفلسفة والفن أيضا ٠٠ وهي لا تتناول كبار الكتـــاب وحدهم ، وانما تتشعب بحيث تشمل كذلك كتابا من المرتبة الثانية

#### \* \* \*

عرف القرن التاسع عشر في فرنسا اتجاهات متعددة في النقد الادبي ، وهي اتجاهات عاصر «سانت بيف » معظمها ، ولكنه لم يكد يبلغ نضجه ويبلور نظرياته ويطبقها حتى أخذ ضوء الاسماء اللامعة الأُخْرى يشبحب باطراد · · كان « فيلمان » يرى أن الادب هو التعبير عن المجتمع ، فوحد بين النقد والتاريخ محاولا ابراز التأثير المتبادل بين المجتمّع والكتاب ٠٠ انه يمثل آذن النقد التاريخي ٠٠ وكان « سان مارك جيراردان « يتخير في نقده أنواعا من الانفعالات ، ويبين كيف تحدث عمها مختلف الكتاب من قدامي ومحدثين ، ليستخلص في النهاية مجموعة من الحقائق الأخلاقية . . النقــ بالنسبة اليه وسيلة والأخلاق غاية ٠٠ انه يمثل اذن النقــــد الأخلاقي ٠ وكان «نیزار» بری أن للنقد مثلا أعلى ، مایقترب منه بعد جیدا ، وما يبتعد عنه يعنبر رديثًا ٠٠ انه آذن يمثل النقد العقيدي ٠٠ ثم جاء «تين» \_ وسانت بيف في أوجه \_ فاعتزم تطبيق وسائل العلم على النقد الادبى ، وكان كل همه منصـــبا على البحث عن « الملكة المسيطرة » عند الكاتب الذي ينقده ، لأنها تفسر كل شيء غيرها ٠٠ انه اذن يمثل النقد التعلمي ٠٠ فأين « سانت بيف » من كل هذا، ما سنحاول ابرازه في الجزء التالي من البحث ٠

لكى نفهم نقد « سانت بيف » ينبغى أولا وقبل كل شيء أن نفهم الجو الوجداني الذي عاش فيه، ألا ننسى آهم مقومات شخصية الرجل، سانت « بيف » ـ كما رأينا ـ يجمع بين الفضول العلمى النهم وبين

دفة الملاحظة المتــأملة ، ويمكن القول اله ذو عبقرية بصرية • وهو يهيم بالحقيقة في ذاتها ، كيفما كان شكلها ٠٠ وهيامه بالحقيقة يجعل منه \_ في نفس الوقت \_ انسانا واقعيا برى الناس كما هم ، والأشياء مجردة من كل ماعسى أن يعدل ـ بالتزويق أو بالتشويه ـ طابعها الأحسيل ، وهذه الواقعية تحمله بزن بميزان دقيق قدرات الناقد كانسان مهما كان هذاالناقد حاد الذكاء ،عميق الفكر ، صادق الحكم . يقول : «مامن شخص يحق له أن يقول «اني أفهم الناس» . . وكل مافى وسعه أن يقوله هو : «اني في طريقي الى فهمهم» . . . وهو غيور على استقلاله في الرأى ، لا يبيح لأى اعتبار أن يؤثر ميه مهما كان هذا الاعتبار يتعلق بكاتب عظيم ذاعت شهرته ورسخ مجده في أذهان الناس ، من هنا أغضب كثيرين من رجال الأدب والدين والسياسة كانوا قد ظنوا في وقت ما امكان استمالته ففطنوا الي عجزهم بعد ذلك ٠٠ وهو من أجل هذا يعتز بكرامته لا يفرط فيها مهما اصطدمت بخطر ضياع لقمة العيش ٠٠ وهو موضوعي ومرن في موضوعيته : ان أحس بخطأ حكم من أحكامه اعترف به وعدله ٠٠٠ وهو يمقت شيئًا اسمه المذاهب لأنه يرتاب فيها ، ولقد ضاعف من هذا الارتياب تجربته العملية العابرة مع بعضها · الا أن ســـــلامة نظرياته وتماسكها جعلا منه في النهاية صاحب مذهب الى حد كم . يقول عنه « تين » : « مامن شك في أنه لم يعرض مطلقا مذهبا من المذاهب ، فأن ناقدا مثله يخشى خطورة التأكيدات الواسعة الدقيقة . . بخشى أن يسيء الى الحقيقة بحبسها في صيغ معينة . ومع ذلك فيمكن أن نستخلص من كتاباته مذهبا كاملا فلّتد كانت لدية جميع المعارف المفصلة التي تقود إلى النظرات الشاملة ، •

و « سانت بيف » يدرك رسالة النقد الصحيح ، وقد شرفها اذ أداها على الوجه الأكمل ، يقول : « انى أرى فى النقد شيئين يبدوان متعارضين بالرغم من أنهما ليسا كذلك : الناقد ليس الا رجلا يحسن القراءة ، ويعلمها للآخرين ٠٠ والنقد كما أفهمه وكما أود أن أزاوله ابتكار وخلق مستمر » ، ويقول فى مكان آخر : « أن الناقد وحده لا يفعل شيئا ولا يستطيع شيئا ٠٠ والنقد الجيد لا يؤثر الا بفضل اتفاقه مع الجمهور وتعاونه معه ٠٠ وأستطيع القول ان الناقد ليس

سوى سكرتير الجمهور ، ولكنه سكرنير لا ينتطر أن يملى عليه ، بل يخمن ، ويوضع ، ويصيغ كل صباح فكرة الناس جميعا» .

مثل هذه النظرة الىمهمة النقد تستتبع عند صاحبها التفكم في المنهج الذي يتبعه . ولقد كان «لسانت بيف» منهج حدده في مستهل حياته العملية وظل يطبقه بعد ذلك . قال : «حين تشرع في الكلام عن كاتب من الكتاب ، عليك أن تبدأ بقراءته بنفسك قرآءة واعبة ، وان تدون الاجزاء المميزة له ، وأن تسمجل مذكراتك . . وعليك بعد ذلك أن تسلط بمهارة الصفحات المقارنة التي أعددتها عن هادا الكاتب ، وأن نقرأها دون أن تقحم نفسك الا من بعيد ٠٠ وهـكذا ينتهي الأمر به الى الافصاح عن نفسه والى الارتسام في أذهان مستمعيك » • • واذا كان للكاتب تلاميذ ومعجبون فيمكن كذلك أن تدرسه من خلالهم لأن » العبةرية ملك يخلق شعبا ، والتلميذ حن سرز في غلو ملامح استاذه انما بعينناعلي الاحساس بعيوبه احساسا أقوى » ٠٠ على أن منهج « سانت بيف » لم يكن جامدا بحيث خضع له خضوعا أعمى ، وأنما هو منهج مرن استطاع أن يطوعه بفضل احساسه العميق بالفن ، من هنا وفق سانت بيف في أن يمنح نقده نوعا من السحر ، يقول : « ان ما أردته في النقد هو أن أدخّل فيه نوعا من السحر ، وفي نفس الوقت قدرا من الحقيقة أوفر من ذلك القدر الذي كان يوضع فيه من قبل ٠٠ وبكلمة واحدة أردت أن أشيع فيه الشاعرية وبعضا من السيكولوجية»· · بل كثيرًا من السيكولوجيةً إ . . فلقد كانت دراسة النفس البشرية تحتل المرتبة الأولى من اهتمام «سانت بيف» ، قبل دراسة الأدب في ذاته .. أراد أن بنزع النقاب عن الطبيعة البشرية ، فبحث عن الجزء الدائم فيها الذي يخضي عن الملاحظة الثاقبة في كل العصور ، ليرى في الانسان في النهاية كل الانسان ٠٠ ما من شخصية يعرفها أو يصادقها أو يدرسها الا ويتسلل الى أعماقها ، لينصت الى « همسات أحاسيسها الغامضة» محاولا بذلك أن بكتشف «القاسم المشترك الأعظم» بين الناس حميعا ، من هنا كان ـ كما قيل عنه ـ هاوى نفوس . اما ان كان موضوع دراسته نابغة من النوابغ أو عبقريا من العباقرة ، فانه لابكتفى باستعراض مظاهر نبوغه أو عبقريته وبتحليلها ، وأنما

يتوغل فى الموهبة ليصل الى أصولها وليدرس مرحلة سبابها ، لأن النبوغ فى هذه المرحلة يكون أصدق منه فى أية مرحلة اخرى ، يقول: «.. الى لاأعرف متعة يمكن أن يشعر بها الناقد أرق من تلك التى يجنيها حين يفهم نبوغا شابا ، ويصغه بما فيه من صراحة وبدائية. قبل أن يختلط به كل ماهو مكتسب ، وربما مصطنع».

#### \* \* \*

كان « سانت بيف » فى الطور الأول من حياته كنافد يعتمد فى دراسة الانتاج الأدبى على تحليل حياة صاحبه ٠٠ وكان فى ذلك مبتكرا من غير شك : عندما اطلع « الفريد دى فينى » فى عام ١٨٢٩ على مقاله عن « راسين » ، كتب اليه يقول : « حقا ، لقد خلقت نقدا ساميا هو ملكك وحدك ، وان طريقتك التى تجعلك تنتقل من الرجل الى عمله ، وتبحن فى أحشائه عن أصل انتاجه لهى منبع لا ينضب لملاحظات جديدة ونظرات عميقة » ٠٠ وظل « سانت بيف » يتطور فى منهجه فى النقد حتى صار فى « أحاديث الاثنين » شبيها بعلماء الأحباء ٠٠ قما معنى هذا ؟

قال « جورفيل » : « كثيرا ما راودت عقلي فكرة مؤداها أن المناس تقريبا خصائص كخصائص الأعشاب » ، وقرأ «سانت بيف» هذه العبارة فأنارت له الطريق لتطوير منهج كان يطبقه بطريقة غريزية ، يقول : « ان هذه الملاحظة ان فهمها الشخص فهما جيدا ذهبت به بعيدا ، فمؤداها أننا يمكننا – كما هو الحال بالنسبة لعلم النبات الذي يصنف النباتات – أن نصنف كذلك العقول ، واني لأعتقد ذلك جبدا ٠٠ سوف يظهر في يوم من الأيام متأمل كبير يصنف العقول تبعا لطبائعها ٠٠ وريثما يأتي ، يتولى انتاجنا حنن الأكثر تواضعا – اعداد العناصر له ، ووصف الأفراد وصفا دقيقا بتقريبها من أنماطها الحقيقية : وهيذا هو ما أحاول عمله باطراد » ٠٠ وهكذا أخذ « سانت بيف » يتطور تدريجيا من محلل بلغوس الى « عالم أحياء » في مجال العقول ٠ يقول في مذكراته : للنفوس الى « عالم أحياء » في مجال العقول ٠ يقول في مذكراته : انى أحلل ، أتخبر نباتات لدراستها، انى « عالم أحياء » العقول ، وان ما أتوق الى انشائه لهو التاريخ

الطبيعى الأدبى» . . ويتأجج طموحه الشخصى وطموحه من اجل العلم فيقول : «ان ماأصنعه الآن هو التاريخ الطبيعى الأدبى . . اننى ان صرت فى ميدان تاريخ الأدب وفى النفد تلميذا لبيكون لبلغت المجد . . أتمنى أن تعين جميع هذه الدراسات الأدبية يوما على ارساء الأساس لتصنيف العقول» . . ثم يشعر بايجابية الجهود التى ببذلها فيقول بلهجة مفعمة بالثقة : «ان تاريخ الأدب بصنع اليوم كما يصنع التاريخ الطبيعى ، أى بالملاحظات والمجموعات» .

ومن المؤكد أن دراسة « سانت بيف » للطب كانت من أهــم عوامل تطور منهجه في النقد . . فلقد كان دائما حريصا على دراسة تأثير الظواهر المادية في ظواهر النفس الكامنــة ، وعلى اسنخلام فعل الا مزجة في العقول ، وعلى اكتشاف تأتير الطبيعة الفيزيفـــة على الطبيعة الخلقية ، بحيث استطاع في اواخر حياته أن يسمى انتاجه النقدى «دراسة حقيقية في فيزبولوجيا الأخلاق» . وهو من أجل هذا كان يشرح الاُموات والأحياء على السواء ! ٠٠ كتب يومًا الى صديقه « شانتولوز » يقول : « انى أزعم فيما يتعلق بالمرض الذى أودى بحياة « كاميل جوردان » أنه كان مرضا من أمراض الصدر · ولست أتذكر اذا كان ما حملني على هذا الاعتقاد هو شهادة مماشرة، أو احدى الذكريات ، أو استنتاج من الاســــتنتاجات ، وهذه هي النقطة الوحيدة التي أطلب اليك ردا بشأنها» . . وكان « أرمان كاريل » معروفا بشدة غضبه وسرعته ، ولكن « سانت بيف ، هــو وحده اللذى حاول أن يرد هذا الاستعداد النفسي الى عوامله العضوية؛ يقول : « أيها الأطباء والأخلاقيون ، لا تنسوا أنه كان مصابا سمرض في الكبد ٠٠٠ ، ٠

## \* \* \*

ولكن ما معنى « تاريخ طبيعى فى الأدب » ؟ \_ معنى هذا أولا أن يحاول النقدالتوصل الى مثل مايتوصل اليه العالم الفيزيولوجى مع الفارق ٠٠ عليه أن يدرس الكاتب من خلال انتاجه وعقله وفى ضوء فيزيولوجيته بالمعنى المادى الدقيق لهذه الكلمة ٠٠ وعليه أن يقسم الكتاب تبعا لأنماط انسانية ، أو أسر ، كما يفعل علما الأحياء بحيث تجىء مجاميع متميزة من حيث الأصل والأخلاق . . ويعين على هذا تحرر الناقد من الانفعالات التى تصدر عن الذوق ،

واستبعاده لاعتبار اللذة التي تتاتى بقراءة العمل الأدبى . . ويسرح « سانت بيف » بدقة كيفية الانتقال من دراسة الفرد الى دراسة « الأسرة العقلية » فيقول : « ان الأسر الحقيمية و « الطبيعية » للبشر ليست مفرطه في العدد ٠٠ واذا ما دققنا النظر وأجرينا تجاربنا على عدد كاف منهم أمكننا أن نعترف بأن طبائع العقسول المختلفة تنتمي الى بعض أنماط ٠٠ فمثلا هذا المعاصر الوحيه الذي درسناه جبدا وفهمناه يشرح لنا مجموعة كاملة من الأموات، ذلك لأن التشابه الحقيقي بينه وبينهم واضح جلي ، ولأن بعض خصائصهم « الأسرية » تلفت النظر ، وهــــذا يشسه تماماً ما يفعله علمــــاء النبات والحيوان بالنسبة للفصائل النباتية والحيوانية ٠٠ ان هناك تاريخا طبيعيا للعقول . وإن الفرد الذي نلاحظه جيدا يجعلنا نسبه الى الفصيلة التي حددناها ، ويضاعف الضوء الملقى عليها »-صحيح أن العقول الفذة تتجول بين أسر متعددة ، ومجموعات مختلفة ٠٠ وَلَكُن سَانَت بِيفَ فَي تَتْبَعُهُ لَتَطُورُهُا يَهْتُدَى الى ذلك الشيء الذي يستمر عالقا بها مهما تعددت رحلاتها ، والذي يبقى على الصلة الوثيقة التي تربطها بما تنتمي اليه من أنماط انسانية ، « فمثلا هذا الشاعر أو المؤرم أو الحطيب مهما تألق الشكل الذي يتخذه سيظل كما خلقته الطبيعة مرتجلا للعبقرية » ٠٠ أسر ومجموعات! ٠٠ ماذا بقصد « ســـانت بيف » بكلمة مجموعة ؟ ـ انها « رابطة طبيعية شبه تلقائية تجمع بين مواهب شابة لا تتشابه بالضببط ولا تنتمي الى أسرة واحدة ، ولكنها انطلقت معا ، وفي ربيع واحد • • وتفتحت تحت نجم واحمسمد ٠٠ وهي تحس أنها ولدت بأذواق واستعدادات متباينة ولكن من أجل رسالة مشتركة ، معنى هذا مثلا أن راسين وكورني وموليير ولاسرويير ولافونتين وغيرهم من الكلاسيكيين يكونون مجموعة مميزة ، وأن هوجو ولامارتين وألفريد دي موسيه، والفريد دى فيني ، وغيرهم من الرومانسيين يالفون مجموعة أخرى ٠٠ الخ٠

وتصنيف العقول لا يمكن أن يحققه فرد واحد أو أفراد ، وانما تتكفل به جهود الأجيال المتعاقبة . . هو في هذا مثل العلوم التي تمهد محاولات المشتفلين بها الطريق لمن يأتون بعدهم . . علينا

اذن أن نسجل ملاحظاتنا لينتفع بها أحفادنا ، فعصد تعينهم على التوصل لنتائج نعجز نحن عن الحصول عليها . وهكذا نجد أن « سانت بيف » لم يزعم أنه قادر على استخلاص فوانين محددة ،وانما هو يعلن صراحة محاولته «فهم أكبر عدد من مجموعات الفنون ، من أجل علم أعم يتكفل آخرون من بعده بتنظيمه » · وحتى بالنسبة للأجيال القادمة لا يخفى « سانت بيف » احساسه بصعوبة المهمة ؛ يقول: «اذا فهم جيدا \_ من الوجهة الفيزيو لوجية \_الأصل والسلف والأجداد ، ألقى ذلك ضوءاً كبيرا على الخاصية الجوهرية الكامنـــة للعقول · · ولكن هذا الأصل العميق كثيرا ما يتوارى · · » · · الدور الذى يقوم به التاريخ اذن في هذا المنهج دور حيوى : فلكي نصنف العقول لا بد من مقارنتها ، ولكي نقارنها لا بد من معرفتها ، ولكي نعرفها لا بد من الالتجاء الى التاريخ · من هنا نجد أن « سانت بيف» كان كلف ابه: يهتم به ، ويوصى بالرجوع اليه . . كتب مرة الى صديقه يقول : « اني أهنئك على توجيه عقلك نحو قراءات تاريخية ، وعلى ترك الميتافيزيقا تستريح قليلا ٠ ما ان يهتم الانسان بالتاريخ حتى تشيع الحيوية في كل شيء ٠٠ ويجد الفصول أمامه مجالًا

### \* \* \*

حين نادى « سانت بيف » - فى أحاديث الاثنين - بنظرية « التاريخ الطبيعى للعقول » لم يعدل عن منهجه القديم فى النقد ، ذلك المنهج الذى يؤسس تفسير الانتاج الأدبى على دراسة حياة الكاتب ٠٠٠ وانما جاءت نظريته نتيجة لتطور هذا المنهج ، وفى نفس الوقت وسيلة فعالة لبلورته وتعميقه ٠٠ كان « سانت بيف » - فى « صور معاصرين » مثلا - يرى أن الكاتب يخضع لمؤثرات ثلاثية يتحتم على النقد أن يتبينها ، وأن يتناولها بالدراسة : « الحالة العامة للأدب حين استهل انتاجه ، والثقافة التى تلقاها ، والمواهب التى رزقها » ٠٠ ثم صار فيما بعد أكثر طموحا وأكثر دقة ٠٠ صار يدعو الناقد الى «أن يضع عدسته المكبرة على عينه ، وأن يحمل يدعو الناقد الى «أن يضع عليه أن يبحث فى الدم وفى المزاج ٠٠ مشرطه فى يده » اذ يتحتم عليه أن يبحث فى الدم وفى المزاج ٠٠ نظل يقول : «أن الادب ، أن الانتاج الادبى بالنسبة الى لا بتميز

مطلقًا ، أو على الأفل لا ينفصل عن بقية الرجل ٠٠ أستطيع أنأتذوق انتاجاً ما ، ولكن يصعب على أن أحكم عليه حكما مستقلاً عن معرفة الرجل نفسه . . ويمكنني أن أقول : «هذه الثمرة من تلك الشيجرة» . وهكذا تقودني الدراسة الأدبية طبيعيا الى الدراسة الأخلاقية » ٠٠ ولكنه وسم فيما بعد مجال هذه الدراسة فصار يقول : «٠٠ بعد أن يتثبت الناقد من أصل الرجل العظيم موضوع دراسته، ومن اقربائه المباشرين ، وبعد أن يلم بثقافته ودراساته ، بنقى أن نفحص الوسط الذي عاش فيه، والذي ساعد على نمو عقله، اللهم الا اذا كان قد نبع بصورة فجائية بلا اعداد ، بحيث جاء هو نفسه مركزا تجمع حولة آخرون» . . كما صار يوصى النقاد بما كان يفعله هو: محاولة العثور على اجابة دقيقة عن عدد لايحصى من الاسئلة التي تتعلق بالكاتب : « ماذا كان رأيه في الدين ؟ ٠٠ أي انفعال كان يحس أمام منظر الطبيعية ؟ • كيف كان يتصرف اذاء النساء ؟ • • كيف كان سلوكه بالنسبة للمال ؟ ٠٠ أكان غنيا ؟ ٠٠ أكان فقيرا ؟ ٠٠ مـاذا كان « الريجيم » الذي يسير عليه ؟ ٠٠ ماذا كانت طريقته في حياته اليومية ؟ ٠٠ ماذا كانت رذيلته أو مواطن الضعف فيه ؟ ٠٠ وحين ينصب النقد على احدى النساء ، تبرز هذه الأسئلة : «هل كانت جميلة ؟ » . . « هل أحبت في حياتها ؟ . . . » . وهـ كذا يبحث « سانت بيف » عن الرجل الذي يحتجب وراء الكاتب ، لأن الكتب لا تحوى كل حقيقته ٠٠ انه يستجوب الحياة ٠٠ ويتذوق بوجه خاص كتب الرجال الذين ليسبوا كتابا محترفين ، لأن أدبهم أكثر تلقائية ، وأقرب الى الحياة ، وأصدق في التعبير عن مشـــاعر النفس ٠٠ ومذهب كهــــذا أهم مميزاته أنه واقعى ، تعبيرى ، سيكولوجي ، أخلاقي ٠٠ انساني وكفي : يقول أحد النقاد : « ان هذه الشخصيات التي جردها من ثيابها تتكلم ، وتجول أمامنا ٠٠ ونحن نراها كما رآها هو ، عارية · · « لازماتها » التي لاحظها تدهشنا كما أدهشته ٠٠ حتى لثغاتها ، حتى أصواتها وصلت الينا كما سمعها هو · · » · · ويقول آخر ان انتاج « سانت بيف » يضم أدباء ومؤرخين ومصورين وسساسيين وعسكريين ووجوها محيدة، وأخرى مفمورة أو مجهولة . . انه متحف عجيب للانسانية ، أو على حد تعبير « تين » « مجموعة من أعشاب التجارب » ٠٠ ولكنها

«أعشاب » تستعيد نضرتها وألوان الحياة » • فدا المتحف الانساني يحوى مأدة قيمة لتجارب أخرى ستؤدى في المستقبل الى نشاة علم جديد : « سيأتى يوم ـ يخيل الى أننى لمحته من خلال ملاحظاتي \_ يتكون فيه علم تتحدد فيه الأسر الكبرى للعقول ، وتعرف أقسامها الأساسية • وحينئد ستؤدى معرفة الخاصية الجوهرية لعقل من العقول الى استنباط خصائص أخرى كثيرة »

#### \* \* \*

«سانت بيف يحدد لنا طريقا ، ويترك لنا حريتنا . منه نتلقى بعض الحكم الممتازم ، ومعه نكتسب بعض عادات طيبة ، وبعد ذلك نفعل ما نريد ، وكيفما نريد فلا شى، فيه تعسفى أو استبدادى ان سانت بيف أستاذ لا يطلب منا الا العهد بالتمسك بالحقيقة » . . لقد أطل على الانسانية من عل ، وتابع أطوارها بنظرة طويلة ثاقبة ، وبذلك أسهم اسهاما قيما فى خلق مفهوم واقعى للحياة فى أعماق الفكر ، وهو كما يقول « لاروميه » أكمل معلم يلقن تقديس الحقيقة وحب الآداب ،

و «أحاديث الاتنين » عمل أدبى خالد ٠٠ توفى « سانت بيف» منذ قرن من الزمان ، ومع ذلك فلا يزال هذا « الحصديث » أو ذلك يخدم الموضد على الذي يطرقه أكثر أحيانا من كتب كاملة تخصص له • و « الحديث » يرجع اليه دائما ، أما هذه الكتب ففد تظهر اليوم وتموت غدا ٠٠ يقول « جوستاف لانسون » : «أحاديث الاثنين ستظل تقرأ طويلا ، ستظل تقرأ ما بقيت لغتنا » •

و كبار النقاد يعترفون بفضل « سانت بيف » عليهم : «تي» - في القرن الماضي ... يقول عنه : « اننا جميعا تلاميذه » • • و «اميل هنريو » يتحدث عنه منذ أعوام فيقول : « الأستاذ ، أستاذنا • • »

واذا كان نقد « سانت بيف » عالميا ، فلأنه قبلل كل شيء انسانى ، ولعل خير ما يذكر في هذا الصدد قول « تين » : « ان سانت بيف لم يخدم سوى العقل الانسانى ٠٠ وهو من بين الخمسة أو الستة الذين خدموه أكثر من غيرهم في فرنسا خلال هذا القرن ( التاسع عشر ) ٠

أولا - عن منهج « سانت بيف » : عن الكتاب وانتاجهم والدراسة الأخلاقية :

« • • نحن لا نملك الوسائل الكافية نتأمل القدامى • كل مافى وسعنا هو أن نعلق على الانتاج • ونعجب به ، ونتخيل الكاتب أو الشاعر من خلاله • • هذا كل ما تسمح به حالة معلوماتنا الناقصة وفقر المصادر • • أن نهة نهرا طويلا ـ لا يمكن عبوره في معظم الحالات ـ يفصلنا عن كبار القدامي، فلنحييهم من ضفتنا •

« أما بالنسبة للمحدنين ، فالأمر مختلف تماما ، وان النقد وهو يعد منهجه تبعا للوسائل \_ يلتزم في هذه الحال بواجبات أخرى . وان فهم انسان جديد وفهمه بعمق ، لاسيما اذا كان هذا الانسان شخصا ذائع الصيت ، لهو شيء عظيم لاينبغي اغفاله » .

وبعد أن يتحدث « سانت بيف » عن ذلك اليوم الذى سوف ينتسا فيه علم يقسم العقول الى أسر » يقول : « . . وكيمفا كان الأمر، فانى أتصور أننا سنتوصل مع الزمن الى توسيع علم الأخلاق، انه اليوم فى مرحلة شبيهة بتلك التى كان عليها علم النبات قبل چوسييه ، وعلم التشريح قبل كوفييه .

ولكن هذا العلم سيظل دائما « فنا يحتاج الى فنان ماهر ، شانه فى ذلك شأن الطب الذى يتطلب من الذى يزاوله كياسة طبية ، والفلسفة التى ينبغى أن تحتم توافر الكياسة الفلسفية فى هؤلاء الذبن يزعمون أنهم فلاسفة ، والشعر الذى يأبى أن يمسه غر النعراء » \*

#### \* \* \*

## عن الأصل والقرابة:

« ٠٠ من المؤكد أنه يمكن التعرف ، يمكن العثور على الرجل العظيم \_ جزئيا على الأقل \_ في والديه ، ولاسيما في أمه ..وكذلك في احوته واخواته ، بل وفي أبنائه • ان فيه علامات أساسية

كثيرا ما تكون مقنعة بسبب شدة تركيزها والتحامها معا ١٠٠ الا أن جوهر هذه العلامات يوجد عارياوفي حالة بساطة عند الآخرين الذين يرتبط بهم برابطة الدم: ان الطبيعة وحدها قد تكفلت بتهيئة وسائل التحليل ٠٠ » ٠

\* \* \*

## عن دراسة تطور النبوغ:

« ليس المهم فحسب أن نفهم موهبة من المواهب في طور انتاجها الأول ، وبعد بلوغها ونضجها ، وانما حناك مرحلة أخرى حاسمة ينبغى اعتبارها ان أريد فهم هذه الموهبة فهما شاملا :هذه المرحلة هي التي تفسد فيها الموهبة وتنحرف . . ومهما استعملنا ألفاظا أكثر ترفقا فان هذا لن يغير شيئا في الحقيقة التي مؤداها أن كل نبوغ ينتهي الى هذه المرحلة . . يوجد في حياة كتاب كثيرين لخظة يضل فيها النضج المرجو طريقه ،أو تبلغ فيها الموهبة النضج وتتجاوزه ، أو يستحيل فيها الافراط في المحاسن الى عيوب ٠٠ وتجاوزه ، أو يستحيل فيها ويجف ، وبعض آخر يتراخي ٠٠ ومنها ما يصلب أو يثقل أو يحني بحيث تسميحيل فيه الابتسامة الى تجعيد ٠٠ وبعد أن تكون قد درسنا الموهبة في مرحلة شبابها وازدهارها ، علينا أن نقطن الى المرحلة الأخرى التعسمة التي يتغير فيها شكها وتصبح بالشيخوخة شيئا آخر ٠

« ان من بين طرق الثناء العادية في عصرنا أن يقال لشخص من الأشخاص وهو يطعن في السن : « ان نبوغك لم يكن في يوم من الأيام أكثر شبابا منه الآن » • • لا تطيلوا الاصلاء الى هؤلاء المداهنين ، فان هناك لحظة محتومة تظهر فيها شيخوخة النفس • »

\* \* \*

# عن محاولة فهم الكاتب:

يحدد « سانت بيف » مجموعة من الأسئلة يتحتم على الناقد أن يحاول العثور على اجابة عنها ليعينه ذلك على سبر غور الكاتب الذي يدرسه ( أشرنا الى هذه الأسئلة في سياق الحديث ) ، ثم يقول : « ما من اجابة عن سؤال من هذه الأسئلة لا تهم الحكم على الكاتب

وعلى كتابه نفسه ، اللهم الا اذا كان هذا الكتاب في الهندسة البحتة مثلا .

« كثيرا جدا ما يحدث أن يمعن الكاتب في الغلو أو في تكلف مضاد لرذيلة فيه ،أو لنزعة خفية له ،بغية اخفائها وتغطيتها . وأثر هذا وأن كان مقنعا أو غير مباشر الا أنه يمكن ادراكه والتعرف عليه . . كل ماينبغي عمله هو أن يقلب العيب! ، فلاشيء أشبه بالفجوة من الانتفاخ » .

#### \* \* \*

# عن النقد الطبيعي أو الفيزيولوجي:

#### \* \* \*

# ثانيا ـ نصان مختاران من (( أحاديث الاثنين )) : الفريد دى موسيه المراهق العبقرى

ان كل جيل كجيش من الجيوش يتحتم عليه أن يدفن أمواته وأن يمنحهم ما يدين لهم به من تكريم ولن بكون من العدل أن يحتجب الشاعر الساحر الذى اختطفته يد المنون منذ حين ، دون أن يتلقى وسط ما قيل وما سيقال من أحكام حقة وصادقة عن نبوغه و بعض كلمات الوداع من صديق قديم شهد خطواته الآولى ولقد كانت نغمة الفريد دى موسيه الفاتنة معروفة لنا وعزيزة علينا منذ أول يوم ، وكانت قد ذهبت الى قلوبنا بجدتها ونضارتها ، وكانت أوثق ما تكون صلة بالجيل الذى كنا نحن ننتمى اليه ، ذلك الجيل الذى كان أشد مايكون شاعرية واستعدادا

للاحساس والتعبير ! . . انى الأتصوره الآن منذ تسعة وعشرين عاما وهو يدخل دنيا الأدب ، كان ذلك أولا فى حلقة فيكتور هوجه الخاصة ، تم فى حلقة العريد دى فينى والأخوين «ديشان» • يالها من بداية ! يا لها من خفة رقيقة لا تكلف فيها ! يا للمفاجأة التى احدثها ، ويا للسحر الذى أثاره حوله بأول أشعار وراها : «أندلسية» «دون باريز» «جوانا» ! كان ذلك الربيع بعينه ، ربيعا كاملا من الشعر يتألق أمام أعيننا •

لم يكن قد بلغ بعد الثامنة عشرة من عمره: جبينه ينم عن حيوية واعتزاز ، وجنته النضرة لا تزال تحتفظ بآثار الطفولة ٠٠ كان يتقدم بقدمين راسختين ، عيناه في السماء كما لو كان واثقا من النصر ، مليئا بفخره بالحياة ٠ ما من أحد كان يمكن أن تنم هيأته الأولى منله عن العبقرية المراهقة ٠ كل هذه المقطوعات المتألقة وهذه الينابيع الصادرة عن القريحة التى بلي نجاحها منذ ذلك الحين، والتى كانت مع ذلك جديدة في الشعر الفرنسي:

- ـ أيها الحب ، يا آفة الدنيا ، ويا أيها الجنون الكريه ٠
  - \_ ما أجملها في المساء ، تحت أشعة القمر ٠٠
- ـ أيها الكهول المهدمون ، ذوو الرءوس الصلعاء العارية .

وكل هذه الانطلاقات التى تبدو كأنها تحمل طابع شكسبير ، وكل هذه الانطلاقات الجموحة وسط انواع من الجسارة المتونبة والابتسامات ، وكل هذه الومضات من الحرارة والعاطفة المسكرة والابتسامات ، وكل هذه الومضات من الحرارة والعاطفة المسكرة الأغانى الوسيمة الأنيقة التى كانت تنطلق كل صباح من بين شفتيه لتجرى توا الى شفاه الجميع ، كانت فى مثل شبابه ، أما الانفعال فكان يخمنه ، ويرتشفه بعنف ، ويربد أن يقدمه ، كان يلتمس سره من أصدقائه الأغنى منسه تجربة اولذين لا يزالون مبتلين من أثر الغرق ، وفى الملهى ، والاجتماعات ، والحفلات المرحة ، كان أن صادف اللذة لا يتعلق بها ، بل يحاول بالتفكير أن يستخلص ان صادف اللذة لا يتعلق بها ، بل يحاول بالتفكير أن يستخلص منها الكآبة والمرارة ، كان يقول لنفسه وهو ينكب عليها بجموح ظاهرى ـ ليزيد من طعمها ـ ان تلك اللذة ليست سوى لحظة عابرة ظاهرى ـ ليزيد من طعمها ـ ان تلك اللذة ليست سوى لحظة عابرة كان بعد حين علاجها ، وأنها لن تعود أبدا تحت ذلك الشعاع

نفسه ٠٠ وكان في كل أمر من أموره يريد أن يجيء احساسيه أقوى واحد بالقدر الذي يتجاوب مع نفسه ٠٠ كان يجد أن زهور يومه لا تكفيه ، ويود لو استطاع أن يقطف الزهور جميعا ليشمها وليعبر تعبيرا عن روح عطرها ٠

ولقد اقترن أول نجاح حققه بهم اعتراه · كانت هناك مدرسة جديدة ، مدرسة لا تسود غيرها من المدارس وان كانت أكثر منها حظوة عند الناس · · · وبينها كان موسيه قد صدر عن نفسيه فانه كان يمكن أن يبدو وكأنه تفتح في ظل تلك المدرسة ، ولذا فقد حرص على أن يظهر أن ذلك لم يحدث ، أو كان يمكن ألا يحدث ، وأنه لا يشبه الا نفسه · وهنا أيضا كان يسرع كذلك بفارغ الصبر من غير شك · · ماذا كان يخشى ؛ ان تطور هذا النبوغ المعن في الصراحة والحيوية كان يكفى لأن يفصح افصاحا تلقائيا عن ابتكاره ، الا أن موسيه لم يكن من هؤلاء الرجال الذين ينتظرون تمرة الزمن وتعاقب الفصول ·

(أحاديث الاثنين: الجزء الثالث عشر)

#### بلزاك مصور العادات

لقد كان بلزاك فعلا مصور عادات هذا العصر ، وربما كان، اقرب كتابه اليه ، وأكثرهم ابتكارا وعمقا، ومنذ حداثته وهو يعتبر القرن التاسع عشر موضوعه وهوايته ، فاندفع اليه بحمية ، ولم يخرج منه قط ، ان المجتمع يشبه امرأة : انه يريد مصـــوره ، ومصوره الذي يستأثر به وحده ؛ وقد كان بلزاك ذلك المصور . . وهو في تصويره له لم يكن متأثرا مطلقاً بالتقاليد ، وانما جــدد وسائل ريشة هذا المجتمع الطموح المدلل وحيلها ، هذا المجتمع الذي حرص على ألا يبدأ تاريخه الا ببدأيته ، وألا يشـبه أي مجتمع سواه ، من أجل هذا ازداد اعزازا لبلزاك .

ولد بلزاك مى عام ١٧٩٩ ، وكان فى الخامسة عشرة من عمره ابان سفوط الامبراطورية : اذن فقدعرف العصر الامبراطوري واحسه بما تتميز به عين الطفولة من الفطنة والعمق اللتين يتكفل التفكير باكمالها فيما بعد ، وان كان لا شيء يعدل ما فيهما من صفاء مبكر ، قال أحد فى مثل عمره : « كنت فى طفولتى أنغلغل فى الأشياء بحساسية من القوة بحيث كنت أشعر وكان سلاحا مرهفا يدخل. قلبى فى كل لحظة » ، وهذا ما استطاع بلزاك أن يقوله هو الآخر . وانطباعات الطفولة هذه حين تنتقل فيما بعد الى الاحكام والصور تمدها بمادة من الانفعالات الغريبة التى نضفى عليها رقة وحيوية ،

وبلغ سن السباب ابان عهد عودة الملكية ، فاجتازه وساهده كله ربما كأحسن مايشاهد الأشياء فنان متأمل ، أى من أسفل ، وسط الجموع ، بين الألم والنضال ، بما للنبوغ والطبيعة من رغبات عريضة كثيرا ماتتيح تخمين الأشياء المحرمة ، وتخيلها ، وتعمقها قبل أن تصبح في النهاية حقيقة واقعة ، ولقد أحب بلزاك ذلك العهد فقد بدأ يحقق الشهرة في نفس الوقت الذي كان يستقر فيه النظام الجديد المنبثق عن تورة يوليو عام ١٨٣٠ ولقد شاهد هذا النظام بقدم راسخة ، بل من عل الى حد ما ، وحكم عليه بصا فيه من نقوش تناسق ، وصوره تصويرا خلابا بأنماطه ، وأبرز ما فيه من نقوش برجوازية ، وهكذا نجد أن هذه العهود الثلاثة المختلفة كل الاختلاف من حيت الشكل ، والتي احتواها النصف الأول من هذا القرن ، قد عرفها بلزاك ، وعاشها جميعا ، كما نجد أن أعماله بمتابة مرآة لها الى حد ما ،

من استطاع مثلا أن يبذه في تصوير كهــول الامبراطورية ونسائها الجميلات ؟ من استطاع أكثر منه أن يمس مسـا لذيذا « الدوقات » و « الفيكونتات » في أواخر عهد عودة الملكية ، تلك النساء اللاتي كن في الثلاثين من اعمارهن ، واللائي انتظرن ظهور من يتولى تصويرهن بقلق غامض ، الى حد أنهن حين صادفنه سرى في أبدانهن ما يشبه شحنة كهربية من الاعتراف بالجميل! ثم مس

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وفق أكثر منه في مفاجأة الطبقة البرجوازية وتصويرها في قوتها وانتصارها في ظل الأسرة التي أتت بها ثورة يوليو ١٨٣٠ ؟ ٠

ها هو اذن مجال رحيب ، ينبغى أن نعترف بأن بلزاك قد حدده لنفسه بكل اتساعه منذ البداية ، وبأنه جال فيه ، ونقب في جميع أنحائه ، وكان يجده أضيق من أن يرضى شجاعته وحميته ، لم يكن يرضى بالملاحظة والتكهن ، ولذا فقد كان في كثير من الأحيان ببتدع ويتخيل ٠٠٠

(أحاديث الاثنين: الجزء الثاني)



# مارسلين فشالمدور شاعرة الحب والبكاء

لم يرزق الشعر الفرنسي في عصوره المتعاقبة بشاعرة واحدة وأو شاعر مشل « مارسلين ديبورد فالمور » • والغريب أنها لم تكن تفطن الى أنها شاعرة ! • • وحين هزت القلوب ، وانطقت بفنها عباقرة عصرها الذين أخذوا يشيدون بمواهبها الفذة ، هيأ لها تواضعها و « جهلها » وسنرى أني لا أبالغ ما ان اعجابهم ان هو الا مجاملة لها ، وأن ثناءهم لا يعدو أن يكون تفضلا منهم عليها ! • • فلم يكن لديها طموح الشعراء ، ولم تكن ترنو الى المجد ، ولم تعرف السعى وراء القوافي والأوزان ، وانما جاء شعرها وليد تلقائية نفس شقيت في حبها ، ونكبت في أعز من لديها . . وظلت جروحها تنزف طوال حياتها : أن شعرها غناء حزين ، كلماته قطرات دم وعبرات .

ولسنا نريد هنا أن نتناول بالدراسة العميقة هذه الشاعرة النادرة ، فسوف تكون مجال ذلك في أبحاث مقبلة تبرز « مارسلين» شاعرة الحب ، وشاعرة الألم ، وشاعرة الموسيقي ٠٠ كل ما سنفعله اليوم هو أن نقدم هذه الشاعرة الى القراء ، لنشوقهم الى التعرف بها تعرفا أوثق ، وان نعد لها في « مجلة الشعر » مقعدا وثيرا في ذلك البهو الذي تستقبل فيه العباقرة من الشعراء العالمين !

ولدت «مارسلين» في عام ١٧٨٦ ( ٢٠ يونيو ) ، وتوفيت في عام ١٨٥٩ ( ٣٣ يوليو ) • وزخرت حياتها بالمحن والشقاء ، كما عرفت الفاقة والحداد المستمر • ولم تتم لها ظروفها أن تحظى

بقسط وافر من الثقافة فلم تتخط فى دراستها المرحلة الأولية! بل يقال انها لم تدخل المدرسة الاحين بلغت العاشرة من عمرها! ٠٠ وضحالة تعليمها هى المسئولة عن تلك الأخطاء الاملائية العديدةالتى كانت تقع فيها! ٠٠ ولكنها ثقفت نفسها بنفسها الى حد ما ، وان كان ذلك فى حدود امكانياتها المادية الضئيلة ، فلقد كان العسوز يحول بينها وبين اقتناء ماتهوى قراءته من الكتب فى كثير من الأحيان!

وأستفلت مارسلين بالغناء والتمثيل: اشتركت في فرق تمثيلية كانت تجوب أقاليم فرنسا ثم بلجيكا ٠٠ ولم تصادف نجاحا في مسرح « الأوديون ، بباريس ( ١٨١٣) ، في حين أنها أثارت الاعجاب بدورها في مسرحية « حلاق أشبيلية » ( لبومارشيه ) التي مثلت في بروكسل ٠٠ ثم عدلت نهائيا عن التمثيل في عام ١٨٢٣ بعد أن صرفت من عمرها عشرين عاما في التنقل ! ٠٠ وكانت « مارسلين » قد أحسب بانتفاضة الحب الأول في عام ١٨٠٩ ، حين ساق القدر اليها ذلك الرجل الذي حافظت طوال حياتها على سرية اسمه ، ولقبته ب « أواليڤييه » ، وان كان من المحتمل أن يكون الشاعر « هنرى دى لاتوش » هو الذي أغواها وشد في قيثارتها الساعر « هنرى دى لاتوش » هو الذي أغواها وشد في قيثارتها وتر الحب !

وفي عام ١٨١٧ تزوجت «مارسلين» الممثل «بروسبير فالمور» ـ وكان زميلا لها في فرقة مسرحية \_ ، وانجبت ولدا وبنتين . وحين بدأ نجمها يتألق كانت في أسوا مراحل العوز، فاستطاع بعض ذوى النفوذ من أصدقائها ( أمثال سانت بيف ومدام ريكامييه ) أن يحصلوا لها من الحكومة على اعانة قدرها ألف من الفرنكات . . ثم تحين منيتها في ذلك المسكن المتواضع بشارع « ريفولي » : يكاد لم يكن بجانبها أحد وهي تلفظ نفسها الأخير ! ١٠٠ ان العبقرية تعشش أحيانا في الصوامع والأكواخ ، ثم تنطلق \_ حين تتهدم الصومعة أو تعصف الربح بالكوخ \_ طائرة الى أبعد الآفاق ! •



- « أشعار » ۱۸۳۰
- « العبرات » ۱۸۳۳
- ـ د زهور مسكينة ، ـ ۱۸۳۹
- ـ « باقات ودعوات » ۱۸٤٣

وفى عام ١٨٤٢ نشرت مختارات من اشعارها قدم لهـــا « سانت بيف » بمقدمة مسهبة أبرز فيها مقومات فن هذه الساعرة النابغة • وبعد وفاتها تولى أحد المتحمسين لها ــ هو جوستافريڤيو نشر أشعارها التى لم تكن قد نشرت من قبل ، وكان ذلك في جيف •

#### \* \* \*

« مارسلين » تحكى في شعرها قصة شقائها في هذا الوجود. وهي تنسى أن آخرين يسمعونها ، من هنا صراحتها والدليل على صدق عاطفتها ، وشعرها هذا غناء حالم يصدر عن عاطفة متأججة كأصداء لما يرن في نفسها من نغم ، انه غناء لا ينبع من الخيال وانها من الذكرى الأليمة والواقع المرير ، وسواء كان في شكل صيحات أو أنات أو دعوات فهو دائما صوت نفس شهها على تلقائية سجيتها ، لاتعمد الى بذل أى جهد ذهني اعتمادا منها على تلقائية العبقرية التى تجعل الأبيات تتزاحم على لسان الشاعرة ؛ وأنهها لأشعار تتجه الى القلب والى الروح كما يقول فيكتور هوجو ،

و « مارسلين » لم تتعود على السعادة منذ صباها ، ولذا فقد جاء الألم أهم مصادر وحيها الشاعرى • منذ ذلك الوقت الذى فقدت فيه أمها ، ولم تكن بعد قد عر فت الحب أو تزوجت لتنجب أبناء تمنحهم حنانها . . منذ ذلك الوقت وهى تقرض الشعر . . ولم تكن تنظمه من أجل الناس ، وانما كانت تعبر به عن نفسها لنفسها ، كى تهدهد آلامها ، وتواسى قلبها التعس لينام ! • • يقول « سانت تهدهد آلامها ، وتواسى قلبها التعس لينام ! • • يقول « سانت بيف » : « ان العبرات تتساقط فى صوتها ، وهكذا تفتح الشعر الحزين ذات يوم على شفتيها » • • ويعبر ناقد آخر عن نفس هذا

المعنى بقوله: «ان الآلام تملأ صدرها ، وتصعد هذه الآلام وتكاد تخنقها ثم تخرج نغمات على لسانها ، •

وتتلاحق الخطوب على من كانت أكثر نساء عصرها شفافية في العاطفة ، ورقة في الاحساس ، ومغناطيسية في الألم ، ورسوخا في الو فاء: تموت «مدام ريكامييه» صديقتها التي كانت حدية عليها ٠٠ وتموت ابنتها «ايناس» بالسبل وهي في سن البلوغ ، حين كانت قد بدأت تتفتح للحياة وتتلقى منها أشعة من الأمل تعكسها على أمها ٠٠ وتموت ابنتها الثانية «أوندين» ـ هذه الشاعرة هي الأخرى ـ التي انطفأت كشهاب وهو يهوى كالصاعقة على رأس أمها ، كانت في الثلاثين من عمرها ، وكانت قد فقدت طفلتها الوحيدة البالغة من العمر أربعة أشهر ، ثكلت الأم فتكلت أيضا الجدة ! . . ويموت كذلك أح « مارسلين » . . وبكيت ، وانتحبت ، واتجهت الى الله ، ولكنها قَالت شعرا خالدا ٠٠ وهي لم تقله ليخلد ، ولكن ــ كما قلنا \_ لتلهى به آلامها ، لتحلق به في جو طليق تستطيع أن تسمع فيه غناءها الكئيب وهو يدوى : كتب اليها « لامرتين » يقول : « ان الطائر الذي يقلده صوتكقد أعارك شكواه وغناءه ١٠٠ ويكتب عنها «بودلير» هذه الكلمات التي تحدد مكان هذه الشاعرة بين الشعراء العباقرة : « اذا كان الصياح ، والتأوه الطبيعي الصادر عن نفس مصطفاة ، وطموح القلب اليائس ، والملكات المفاجئــة غير الواعية ، وكل ما هو تلقائي ويأتي من عند الله ١٠٠ اذا كان كل هذا يكفى لأن يصنع الشاعر الكبير ، فإن «مارسلين» الآن ، وستظل دائما شاعرة كبرة ، ٠

« مارسلين » اذن — كما قلنا به شاعرة الألم ، ولكنها أيضا شاعرة الموسيقى ٠٠ كل شىء فى شعرها نغم ؛ أفقر القوافى وأجوف الألفاظ تضفى عليها الشاعرة من روحها ما يجعلها تنبض بالحياة وتفيض عذوبة ٠٠ ولا غرابة فى هذا ، فلقد كانت نفسها قيشارة تهز أو تارها الآلام ٠٠ منذ صباها وهى تعشق الجيتار ، وتطرب للحن الجميل أينما وجد : ان سمعت فى الشارع أو فى المسرح غناء عذبا شنفت أذنيها ، وانتقل الى قلبها وعقلها معا : فى القلب يحدث ذبذبات رهيفة ، وفى العقل يستقر فى مكمن الذاكرة وان

« فيرلين » \_ شاعر الموسيقى هو الآخر \_ ليدين لها حتما بالكثير ، يقول « مارسيل ارلاند » : • • النغم ينبع منها عفو الخاطر ، بصفاء مؤثر . قد يقال لا شيء أبسط من ذلك . . \_ من غيرشك . . ولكن لاشيء أندر كذلك . . ومن هنا تلتقى «مارسلين» \_ بالرغم من جهلها \_ بشعراء الغناء في العصور الوسطى • • وهي قد مهدتنا لغناء « فيرانين » الذي استعار منها بعض أوزانه • • » • لنضف نحن أن جوهر « وجدانيات لا تعرف الكلمات » مثلا ( لفيرلين ) مستمد قطعا من أشعار « مارسلين » ، وأن هذه « الجاهلة » كانت عالمة لا تعرف نفسها •

#### \* \* \*

على أن «مارسلين» لم تمهد لظهور «فيرلين» فحسب ، وأنما أيضا لظهور معظم الشعراء الموهوبين الذين أتوا بعدها ومن بينهم «رامبو» ولاسيما الشاعرات ، ومن بينهن : «أنا دى نواى» و «رامبو قيقيان ، و «سيسيل سوفاج » و «مارى نويل» و والغريب لم تكن تقدر نفسها حققنرها، لم تشتم رائحة الأهمية التى صدرت عن أشعارها وانتشرت وتنسمها كبار كتاب عصرها وشعراؤه : أن وجه اليها مديح كانت ترتعد وتبكى ، وترفضه فى تواضع ، وتزعم أنها غير جديرة به ، وربما كانت تخشى أن يكون من قبيل المجاملة أو من وحى سخرية ومنعة !

.. رجه «لاسرتين» اليها يوما قصيدة رائعة يشيد فيها بمواهبها ، فردت عليه بأخرى تقول فيها :

أوه! ألم تقل لى كلمة « مجد »! وهذه الكلمة لست أسمعها!

كانت مخطئة ٠٠ فكم كان عباقرة المستقبل من معاصريها معجبين بها حقا! : أشاد فيكتور هوجو بنبوغها ٠٠ حياها «سانت بيف » بنشيد رقيق ٠٠ صعد « بلزاك » ـ بالرغم من بدائته ـ المائة والثلاثين درجة التي تنتهى الى مسكنها ليعبر لها عن اعجابه٠٠ لقد كان هذا المسكن المتواضع بعيدا عن الأرض ، قريبا من السماء!

هذه الشاعرة التى « غنت كالطائر ، وأنت كاليمامة ، كل شقافتها كانت انفعال قلبها » ، وهو أكبر قلب فى القرن التاسم عشر ! • • لم يقف « فيرلين » ازاءها موقف المجحود فلم يغمطها حقها : يقول : «اننا نعلن بصوت عال وواضح أن «مدام مارسلين دى بورد فالمور » كانت بكل بساطة المرأة النابغة العبقرية الوحيدة فى هذا العصر ، وفى كل العصور ، بجانب « صافو » و « سانت تبريز • • • • » \*

أى كلمة نختتم بها هـ ذا المقال التمهيدى عن « مارسلين فالمور » ١٠ أى كلمة أروع من قول « سانت بيف » : « انها لم تكن شاعرة ، بل كانت الشعر نفسه » ١٠٠٠

#### من أشعار «مارسلين قالمور »

## الى اللائي يبكين:

أنتن قبل غيركن يا من أرثى لحالهن بدافع من اعزازى ،
أنتن قبل غيركن يا من تتعذبن ٠ انى أتخذ منكن أخوات لى :
انكن اللائى تتجه اليهن خطواتى البطيئة ،
وأنواع الرقة المريرة التى فيما أتغنى به من عبراتى ٠٠
ان هذا الكتاب يحوى نفسا حبيسة :
أفتحنه واقرأن ، لتعددن أيام شقائى ٠
أيتها الباكيات فى هذا العالم الذى أمر فيه مغمورة ،
ليكن هذا الرماد موضوعا لتأملاتكن ، ولتحركنه بحديدكن لتغنين ! فأن غناء امرأة ليخفف الألم ٠
لتحبين ! فأن الكراهية لتعذب أكثر من الحب ٠
لتحطين ! فأن الحسنة تقوى الأمل ٠
المرء ما دام يقدر على العطاء فهو لا يريد أن يموت الذا كان الوقت لا يسمح لكن أنتن الأخريات بكتابة دموعكن المتعنعا تسقط من أعينكن على هذه الأشعار ٠

لتعتفرن ما تحتویه صفحات مصیری المفتوحة! حتی تعهدن بذکراه الی ریح الکلام ، اذا کان قد تحتم علی بعض الشیء فقدان صوابی ، ان رقة من تبوح بسرها أکبر من جنونها: انحتقر الطائر الذی ینشر غناءه ؟

## الحب الأول

أتذكر تلك الصديقة الصبية ،
ذات النظرة الرقيقة والمظهر الذى ينم عن رزانة ودماثة ؟
انها \_ يا للحسرة ! \_ لم تكد تبلغ ربيع حياتها
حتى أحس قلبها بأنه خلق لك
لا قسم ، ولا عهدا باطلا :
فالمرء لا يعرف ذلك في صباه .
كانت نفسها الطاهرة تحب بنشوة .
واندفعت في غير خجل وبلا صراع .
لقد فقدت معبودها الحبيب :
سعادتها الحلوة دامت بعض يوم !
انها لم تعد في ربيع حياتها ؟
ولكنها لا تزال في حبها الأول .

#### عودته

واحسرتاه! كان على أن أبغضه! لقد رد الى نفسى الألم • هذا الألم المليء بالعبرات واللهيب • الحزين ، البطىء الشفاء • وحسرتاه! كان على أن أبغضه! لقد أعاد الى القلق الذى كان غيابه قد أخمده وقى سحر وجوده ،

وفى اسمى الذى ينطق به باكتئاب! لقد أعاد الى القلق فى قبلة العودة الطاهرة ، حين بحثت روحه عنى ، أخفقت روحى فى الاختفاء ، لأنها تعرفت على الحب ؛ فى قبلة العودة الطاهرة ، يقول انه لن يرحل من جديد! ينا للفزع من هذه الفرحة! ينا للفزع من هذه الفرحة! أتريد أن أعود الى رؤيته ينا الهى !؟ ٠٠ اذن فقد قضى علينا: يقول انه لن يرحل من جديد!

#### رثاء

ربما كنت لك قبل أن أراك ٠ حياتي وهي تتكون وعدت بها حياتك ٠ اسمك أنبأني ذلك باضطراب مفاجيء كانت روحك تختبىء فيه لتوقظ روحى • سمعته يوما ففقدت النطق ، أصغيت طويلا اليه ، ونسيت أن أره . كل كياني كان منذ حين قد امتزج بكيانك ، حسبت أننى أنادى للمرة الأولى أتعرف هذه الأعجوبة ؟ هناك ؟ دون أن أعرفك ؟ خمنت به من هو حبيبي وسيدي ولقد تعرفت عليه في أول كلمات نطقت بها حين أقبلت لتنبر أيامي الجميلة السقيمة • صوتك حعل الشبحوب بعلوني ، وغضضت الطرف . وفي نظرة صامتة تعانقت روحانا! وفي أعماق هذه النظرة ظهر اسمك ، ودون أن أسأل عنه قلت « ها هو ! »

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومنذ ذلك الحين ملك على سمعى المذهول ؛ فخضعت له ، ووقعت في أسره \* به وحده كنت أعبر عن أحلى عواطفى ، وكنت أقرته باسمى لأوقع به على عهودى \* كنت أقرؤه أينما ذهبت ، هذا الاسم المفعم بشتى من ألوان السحر

فأذرف العبرات •
ولأنه محاط دائما بثناء فتان ،
ولأنه محاط دائما بثناء فتان ،
كان يظهر متوجا لعينى المبهورتين
وكنت أكتبه • • ثم لم أعد أجرؤ على كتابته ،
فلقد أحاله حبى الخجول الى ابتسامه •
كان يبحث عنى فى الليل ، ويهدهد أنفاسى ،
كان يبرن أيضا حول ساعتى المنبهة ،
كان يبول فى أنفاسى ، وحين كنت أشهق
كان يجول فى أنفاسى ، وحين كنت أشهق
كان هو الذى يداعبنى ، وهو الذى يتنسمه قلبى •
يا حبيبى يا ساحرى يا مقرر مصيرى !
يا حبيبى يا ساحرى يا مقرر مصيرى !
آه ! كم تروقنى ، وكم تؤثر ملاحتك فى نفسى !
أنت الذى بشرتنى بالحياة ، ولأنك ستمتزج بى حين تحين

#### الحسرات

فستكون أنت الذي يغلق فمي ، وكأنك تمنحني القبسلة

الأخرة

لقد فقدت كل شيء: ابنتي بالموت ، - وفي أي وقت ! - ، وزوجي بالبعد ، ولست أجرؤ - ويا للحسرة ! - على زعم عدم الوفاء ، أن هذا الشك هو كل الخير الذي تركه لي مصيري . ولكن هذه البنية ، فخر روحي ، لن أدين بها بعد الآن الا لأباطيل نومى ،
لقد شاهدت الشعلة وهى تنطفى فى عينيها الجميلتين ،
اللتين اغلقهما الرقاد الذى لا نهوض منه .
فررت يا كنن أم حلو ،
يا أيها الضمان المعبود لحبى الحزين ،
عيناك الرائعتان ـ وهما تتفتحان للنور ذات يوم حكمتا على عينى بالبكا، الدائم عليك ،
لعواطفى الحارة كنت قد ابتسمت ،
وكانت ذراعاى المرتعدتان تحيطان بمهدك !
وفاجأنى النعاس فى نشوة السعادة ،
وفاجأنى النعاس فى نشوة السعادة ،
انها هنا ، تحت هذه الزهور تنتظرنى فى رقادها ،
هنا يبلى معها قلبى ،
ما محبوبتى ، أتشفقين على ،
يا محبوبتى ، أتشفقين على ،

لا! انك تهرين منا أيتها الجاحدة ، بعد أن ولت السعادة

# أزهسياراالمشسر لبودليس

أعترف بأننى أتساءل بين الحين والحين : ما قيمة الانصاف الذي يأتي متأخرا ٠٠ ماذا يجدى أن يحج الى قبر انسان كان قد نبذ في حياته ؟ ٠٠ ما قيمة عبرات تذرف على قبر انسان كان في حياته ضعية لجهل الآخرين وسلاطة ألسنتهم ؟ ٠٠ ما قيمة تمثال يقام لعبقرى غادر الدنيا وفي نفسه غصة منَّ الأحياء ؟ • • ما قيمة زهور توضع أمام ملاق خاوية ، واعجاب لا تحس به قلوب أكلها الدود ، وثنَّـــاء يوجه الى جماجم ؟! ٠٠٠ ثم ما تأثير الجحـود في العبقرية ؟ أيميتها ؟ \_ لا ، فالعبقرية الحقمة تقترن عمادة بالاقدام والرسوخ ٠٠ أيضعفها ؟ ــ ربما ، لا سيما اذا امتزج هذا الجحود باسهال الالسنة! ٠٠ فالعبقرى انسان قبل كل شيء، بل ربما كان أكثر من غيره حساسية ٠٠ صحيح أنه لا يتهيب الصعاب ولا يبالي بمناهضة الناس وعنتهم ، ولكن أصم من هذا أن انتاجه الجسور \_ مهما كان غزيرا \_ يكون أخصب من غير شك حين يكون الجهل الذي يصطدم به أبيض لا يقترن بظلم ايجابي يجعل الألسنة والأقلام تقطر سما ومرارة ٠٠٠ وصحيح أن العبقري يزعم للنفسه على الأقل \_ أن الأحيال التالية سوف تفهمه وتنصفه ، الا أن هذا الزعم يمليه الأمل لا اليقين ٠٠٠ وبودلير أحد هؤلاء العباقرة ـ في عالم الأدب \_ الذبن لم تنصفوا الا بعد مماتهم: يكاد لم يفطن الى قيمة مواهبه الفنية احد من معاصريه : لا أهله ومن بينهم أمه ، ولا النقاد وعلى رأسهم«سانت بيف»، ولا أصدقاؤه المقربون أمثال «اسلينو»· كتب قبيل وفاته الى هذا الأخر يقول عن « أزهار الشر » : « أيجب أن أقول لك \_ أنت الذي لم يزد تخمينك على تخمين الآخرين \_ انني وضعت في هذا الكتاب العنيف كل قلبي ، وكل حياتي ، وكل ديسي « مقنعا » وكل بغضائي ؟ ٠٠ » ٠٠ وفي شخصيته المزدوجة كان العبقرى أقوى من الانسان : انزلق الانسان وهوى الى الحضيض، ورسخ العبقرى في مكانه موقنا بأنه « سيشق طريقه في ذاكرة الجمهور المثقف ، ١٠ الانسان كان ضجرا من الحيساة : الهواجس تتهافت عليه ، والأشباح تحوم حوله ، وفكرة الموت تلاحقه ، والعبقرى كان يعتز بوحدته وترفعه ، ويرثى لمصيير الشاعر في مجتمع يعاديه أو لا يبالى بوجوده ١٠٠ الانسان يتخبط في أزمات حادة ، والعبقرى ينشد السلوى في الفن ١٠٠ صوت الانسان يكاد لا ينطلق في موجة الغيبوبة التي يكفلها الحشيش والأفيون ، وصوت العبقرى يرتفع في حزن وابتئاس ، ويتجه الى الأم قائلا لها : «ان العبقرى يرتفع في حزن وابتئاس ، ويتجه الى الأم قائلا لها : «ان هدفي الكبير والوحيد في حياتي هو أن أجعل من العمل شيئا عاديا لذيذا ، انني أعد نفسي آثما كبيرا اذ فرطت في حياتي ، وفي صحتى ، وفي ملكاتي ، ولأني أضعت عشرين عاما في التأمل ، الأمر الذي يضعني في مرتبة أدني من مرتبة هؤلاء الغلاظ الحمقي الذين يعملون كل يوم » ٠٠٠

ويشرع الشاعر العبقرى في طبع ديوانه « أزهار الشر » بهمة وحماسة ، ومع ذلك فان هذا الديوان لا يظهر الا بعد خمسة أشهر ، اثر خلافات مستمرة بين العميل والناشر الذي يسجل أنه لم يطبع من الكتاب خلال شهرين كاملين سوى خمس ورقات ، ثم يثور في احدى رسائله : « أظن يا عزيزى بودلير أنك تهزأ بي ! • • • » ، والواقع أن بودلير لم يكن هازئا وانما كان على العكس جادا : كان يعلق أهمية ضخمة على هذا الكتاب الذي يهدف به الى اثبات وجوده الأدبى ونجاحه في تنظيم حياته التي اتسمت بشتى مظاهر الفوضى وتب الى أمه يقول: «هذا الكتاب \_ كما سترين \_ يتحلى بجمال بارد كتب الى أمه يقول: «اننى للمرة الأولى في حياتي شبه راض ، فالكتاب بعدة أعوام يقول : « اننى للمرة الأولى في حياتي شبه راض ، فالكتاب شبه جيد ، وسيبقى شاهدا على تقززى وبغضى لكل شيء » • • • همبه جيد ، وسيبقى شاهدا على تقززى وبغضى لكل شيء » • • • أهمية هذا الديوان اذن بالنسبة لبودلير هي التي كانت تحدو به الى الابطاء في تصحيح تجارب المطبعة ، والى ادخال تعديلات مستمرة عليها • • مجرد علامات الترقيم كان يستوقفه طويلا ، ويدعوه الى أن يعطى الناشر درسا في قيمتها من الوجهة السمعية فضل عن

قيمتها لاعتبارات لغوية أو نحوية ، يكتب اليه قائلا : « لتتذكر أن علامة الترقيم تستخدم لا فى تحديد المعنى فحسب ولكن أيضا فى تحديد الالقاء ، • • ما أغرب مفارقات القدر ! : لقد باع الناشر \_ بعد وفاة بودلير \_ تجارب المطبعة التى صححها الشاعر بمبلغ قيمته ٢٣٧ فرنكا ، وفى عام ١٩٢١ طرحت هذه القصاصات فى مزاد علنى وبيعت باربعين ألف فرنك !

نشر ديوان « أزهار الشر » في عام ١٨٥٧ ( بودلير في السادسة والثلاثين ) ، وقبل ذلك بعامين كان « بولوز » مدير مجلة السادسة والثلاثين ) ، وقبل ذلك بعامين كان « بولوز » مدير مجلة هذه « الأزهار » • ومن المؤكد أنه كان يشعر بشيء من الحرج حدا به الى تقديم هذه الأشعار بكلمة أشار فيها الى حرص مجلته على تشجيع المحاولات التي تبذل في شتى الاتجاهات ، وأضاف : «إن مايدو لنا هنا جديرا بالاهتمام هو التعبير الحي والمثير للغرابة مدى في عنفه عن بعض أنواع من الضعف والآلام النفسية ينبغي الحرص عليها أو مناقشتها » • • والديوان مبوب في الطبعة الثانية على عليمو التألى : « ضجر ومثل أعلى موضات باريسية ما النبيذ ما النبو الشي نشرها «تيوفيل جوتييه» بعد وفاة الشاعر بعام واحد خمسا وعشرين قطعة جديدة من بينها تلك التي كانت قد نشرت سرا في بوكسل في عام ١٨٦٦ •

أثارت القصائد التى نشرت فى مجلة Mondes الفضول والعجب: لم يفتن بسحرها أكثر المعاصرين فطنة وعمقا بقدر ما أخذتهم غرابتها ؛ بل ان المقربين من الشاعر أنفسهم ـ وكانوا يهمسون بأنه متقدم عصره ـ لم يكونوا يميزون الخصائص الحقيقية لفنه الأصيل • كان جوهره الدقيق يخفى عليهم وبدأ بودلير يجد نفسه فى مهب تيارات مناهضة تريد أن تعصف به : « لويس جوندال » مثلا يكتب فى صحيفة « فيجارو » عن « الفقس المدقع فى أفكار بودلير ، وعن أشاعاره المشيرة للتقزز ، الباكورة ، التى تشيع فيها رائحة اللحم ومذبح الحيوانات » • • • أثيرت اذن حول تلك الباكورة فضايحة كان من شأنها أن دفعت

الناساشرين الى التردد في طبع الديوان ، الذي انتهى به الأمر مع ذلك ـ الى النظهور في ٢٥ من يونيو ١٨٥٧ ولقد جاء بمثابة حدث أدبي ضخم أثار رد فعل قوى ،وضاعف حدة الحملة الشعواء التي كانت قد شنت على بودلير أبان ظهور بعض قصائده في المجلة : أتهم « باللا أخلاقية والافتقار الى ذهن خلاق ، بل ألى الالمام باللغة الفرنسية » ! ١٠٠ ولكنه كتب الى أمه يقول : « أن البرهان على ما للديوان من قيمة ايجابية يكمن في جميع الاساءات التي توجه اليه » ٠٠٠

كان بودلىر يتوقع أن يثير نشر ديوانه فضمحة بن الجمهور • فلقد كانت بوادرها قد ظهرت فعلا منذ عامين ، ولكنه كان يسرف في التفاؤل: ظن أن هذه الفضيحة سوف تسدى أجل الخدمات الى كتابه ! ولم يكن مخطئاً في ذلك الا إلى حن ، إذ جاءت النتيجة المباشرة أبعد مدى مما كان يتوقع حدوثه في القريب: تربصت له وزارة الداخلية ، ولم تنقض سوى عشرة أيام حتى كان « جوستاف بوردان » قد نشر بوحي منها في صحيفة « فيجارو » مقالا عنيفا جاء فيه : « هناك لحظات يشك فيها الانسان في قوى بودلير العقلية ٠٠ في كثير من الأجزاء تكرار متعمد وممل لنفس الكلمات والأفكار ٠٠ الأشسياء البغيضة توجد جنبا الى جنب مع الأشسياء الخسيسة ، والمنفرة منها تتحد بالنتنة ٠٠ ان هذا الكتاب مستشفى مفتوح أمام جميع أنواع الخلل العقلي ، وجميع أنواع عفن القلب ٠٠ نحن نفهم أن يندفع خيسال شاب في العشرين من عمره الي طرق موضوعات كهذه ، ولكننا لا نجد أى مبرر لرجل تجاوزت سينه الثلاثين أن يروج في كتاب لمثل هذه الانحرافات »! • • ولقد أحدثت هذه الكتابات رد فعل في نفوس بعض المعجبين ببودلير فتولوا الدفاع عنه محاولين ابراز المقومات الحقيقية لديوانه ، ومن أهم ما كتب في هذا الشأن مقالان أحدهما « لباربي دوفيلي » والآخر « لأسلينو » · يقول الأول عن « أزهار الشر » : « ان بودلير الذي قطفها وجمعها لم يقل انها جميلة ، ذات رائحة زكية ، ينبغي أن تحلي بها الحياة تملأ بها الأيدي ٠٠٠ لم يقل انها تحتوي على الحكمة ٠٠ وهو على العكس بتسميته لها انما قد أذبلها ٠٠٠ في هذا الزمن الذي تدعم فيه السفسطة الجبن ، وينحاز فيه كل فرد الى جانب الرذائل نجد أن بودلير لم يقل أى شيء من شأنه أن يناصر تلك التي صبها بحزم في أشعاره » • • ويقول الآخر : « • • • « أزهار الشر » ! انها الضجر والكآبة التي لا حول لها ولا قوة ، وروح النورة ، وهي الرذيلة والشهوانية والنفاق والجبن : أليس صحيحا أن فضائلنا تنجم في كثير من الأحيان عن أضدادها» ؟ . . هذان المقالان كان مقدرا لهما أن ينشر أحدهما في صحيفة « Pays » وأن ينشر الآخر في مجلة « ينشر أحدهما في صحيفة « Pays » وأن ينشر الخر في مجلة « لله الخلية حظر نشرهما!

كانت وزارة الداخلية تحاول أن تكتم أنفاس أي نقد موضوعي بهدف الى انصاف بودلير ، وبالتالي الى انقاذه من الشر الذي يبيته له الوزير «بيو» ١٠٠ الا أن أسرة Aupick أسرة زوج والدة بودلم» كان لها صديق ذو نفوذ هو وزير الدولة Achille Fould الذي أباح « لادوارد تيري » نشر مقال يشبيد بقيمة ديوان « أزهار الشر » ، ويبرىء بودلير من النوايا الآثمة الفـــاجرة • وقد ظهر المقال في صحيفة Le Moniteur نفسها ، وكانت الصحيفة الرسمية · حاول « تييري » أن يضع الديوان في موضعه السليم ، وأعلن أن الياس والأسى يكفيان وحدهما لأن يدللا على أخلاقية هذه التحفة الفنية ، وقال : « أن الشاعر لا يسعد أمام منظر الشر » وأنما يواجه الرذيلة كعدو لها ٠ انه يتحدث بمرارة المغلوب الذي يسرد هزائمه٠ لايخفى شيئًا ، ولم ينس شيئًا ٠٠ أن لأزهار الشر رائحة تحدث دوارا ، ولقد شمها ، وهو لا يغتاب ذكرياته ١٠٠ انه يحب نسوته حين يتذكرها ، ولكنها نشوة حزينة تثير الخوف ، واني الأشبهه بدانتي ، ٠٠٠ وأشار صاحب المقال الى النية المحمودة التي أملت على بودلير نقل الأبيات التالية كشعار لديوانه ، وهي للشاعر « أجريبا دوبينييه » :

يقال انه يجب أن تلقى الأشياء المذمومة فى بئر النسيان وفى القبر المغلق ، وأن الرذيلة التى تنشر فى الكتابات تفسد أخلاق أجيال المستقبل ؛ ولكن الرذيلة ليست بنت العلم والمفيلة ليست بنت الجهل .

على أن هذا المقال لم يوفق في حض وزارة الداخلية على حفظ

الملف الذي كانت تعده لتضعه بين يدي القضاء ، وانما أثار ـ على العكس - حفيظة الوزير « بيلو » ٠٠ نشر المقال في ١٤ من يوليو ١٨٥٧ ، ودعى بودلير الى المثول أمام قاضى التحقيق ، لم حدد اليوم العشرون من أغسطس موعدا لنظر القضية أمام المحكمة ٠ ٠٠٠ كان الاتهام الذي وجه الي بودلير ذا شطرين : الاساءة ألى الأخلاق العامة ، وإلى الأخلاق الدينية ! • ولقد ارتأى بودلبر أن يزور المحكمة قبل نظر القضيةبعدة أيام ليتأمل وجوه أولنكالقضاة الذين عهد اليهم بمحاكمته وتقرير مصير ديوانه ؛ كتب الى سميدة تراسله يقول : « : « · · لن أقول ان بهم وسامة : فهم دميمون الى حد يثير التقزز ٠ ولابد أن نفوسهم تشبه وجوههم، ٠ وخشى أصدقاء الشاعر مغبة اندفاعه وتهوره وسخريته اللاذعة فانتزعوا منه وعدا مؤكدًا بأن يلتزم الصمت في المحكمة ، وأن يترك لمحاميه مهمة الدفاع عنه ٠٠٠ وأقبل اليوم الموعود ، وغصت القاعة بأصدقاء بودلير والشباب المثقف واتباع المذهب الواقعي الذي كان قد أتى على أنقاض الرومانسية ٠٠ واستطاعت نساء المجتمع الباريسي أن يحضرن الجلسة بالرغم من عراقيم سريتها ٠٠ ومثل بودلير وناشر ديوانه بين اثنين من الحراس ، وكأنهما من الأشرار المجرمين !

وشاءت المصادفة أن يجيء دورهما بعد اثنين من المتشردين وكانت جميع الأنظار متجهة إلى ذلك الشاعر الذي امتهن حرمة الآخلاق !! .. وتكلم المحامى (Chaix d'Est-Ange) وكان بودلير قد لقنه دفاعا مؤسسا على حقيقة مؤداها أن هنساك مؤلفات معاصرة كثيرة أشد اباحية الم يتعرض القضاء لكتابها، وانما هم على العكس يتمتعون بالتقدير والاعجاب العام • ولم يفت الشاعر أن يشير في مذكرته الى الشاعر « بيرانجيه » الذي أقيمت له جنازة وطنية ، « ولامرتين » الذي يضم كتابه « سقوط ملاك » فظاعات كثيرة • ثم أصدر القضاة حكمهم : حذف ست قصائد من الديوان ، وغرامة قدرها ثلاثمائة من الفرنكات ! • • لقد برى ودلير الديوان ، وغرامة قدرها ثلاثمائة من الفرنكات ! • • لقد برى ودلير تلك القصائد الست يؤدى الى اثارة الغريزة الجنسية بسبب ماتحتويه من واقعية فجة ، فضللا عن أنها تخدش الحياء • • صدور الأخان من واقعية فجة ، فضله بودلير بعد الحكم عليه قائلين : « • • • لايلبس

رباط عنق ٠٠ رأسه محلوق ٠٠ يبهدو كانه محكوم عليه بالإعدام ٠٠ » ٠٠ وبعد القضية بأربعة أيام أعيد طبع الديوان : الحتفت القطع الست التى قضت المحكمة بحذفها ، ولكن أضيفت اليه خمس وثلاثون قطعة جديدة كلها تقريبا ذات قيمة أدبية لا جدال فيها ٠٠ ومرت الأيام ، وذهب الزبد جفاء ، وأما ما ينفع الناس فقد عبر عنه بودلير في احدى رسائله : « ١٠ ان القضية بالنسبة الى تفيدني أجل فائدة ٠٠ ما كنت في أى وقت من الأوقات أجرؤ على ابتغاء دعاية كتلك ٠٠ سوف يتهافت جميع الناس على كتابي بدافع من الرفبة في أن يكتشفوا أشياء لم أضعها فيه »!!

مجد بودلير الحقيقي مستمد من ديوانه « أزهار الشر » ، وأشعاره المنثورة التي تكلمنا عنها في مقال سابق « مجلة الشعر يناير سنة ١٩٦٥ » ، وترجماته « لادجاربو » ، وعدة كتب له في النقد الأدبي والفني ؛ الا أن « أزهاره » وحدها هي التي تقسم النقاد الى فريقين : أحدهما يشتم منها رائحة كريهة ، والآخر يجد لها عبيرا يثير نوعا من اللذة الحزينة ٠٠ كل قطعة منها تكون وحدة مستقلة يرجع خلقها الى تأجج خيال الشاعر تأججا مفاجئا بتأثير امتزاج فكرة وعاطفة أو انطباع وذكرى ١٠ انها ذات جمال غريب مريض ، وأعماق حالكة أليمة ٠٠ وهي تمر على الشر ولكن تحتفظ بخصائصها كأزهار ١٠ لقد كانت تدنو تدريجيا من الذوق الحسيث : يقول « أندريه سوارس » : « هناك طريقة للاحساس قبل بودلير ، وطريقة للاحساس بعد بودلير » ١٠ في شعر « فيكتور هوجو » أو « تيوفيل جوتييه » تتغلب حاسة البصر ، أما في شعر بودلير فتلتقي الحواس جوتييه » تتغلب حاسة البصر ، أما في شعر بودلير فتلتقي الحواس جميعا من لمس وشم وذوق ٠٠٠ ومكانة هذه الحواس لاتقل في عملية الحلق البودليرى عن مكانة العاطفة نفسها ٠

لن نذكر هنا آراء المناهضين لبودلير أمثال Jules Le Maître, Brunetière, Scherer اذ أن حكم القضاة في قضية ديوان « أزهار الشر » يرمز الى كل تلك الفئة التي لم تتذوق ذلك الشاعر الذي لاحقته اللعنة حتى آخر يوم في حياته ، والذي كان ذهنه المتألق يصارع أعضاءه المنهوكة المستهلكة قبل الأوان ٠٠ وانما حسبنا أن نذكر رأيين أحدهما لفيكتور هوجو والآخر لالفريد دى فيني. حين تلقى أب الرومانسية نسخة من ديوان

« أزهار الشر » اتر صدور حكم المحكمة على بوداير ، كتب اليه يشكره : « لقد تلقيت يا سيدى رسالتك و تتابك الجميل ، انك برهنت على ان الفن كالسماء ، مجاله لا ينتهى . . وأنا أصيح بكل تتألق و تبهر كالنجوم ، . لتواصل طريقك ، وأنا أصيح بكل قواى في عقلك الفذ : تشجع ، لقد تلقيت أخيرا أحد الأوسمة النادرة التي يمنحها نظام الحكم القائم ؛ فان ما يسميه بالعدالة قد حكم عليك باسم ما يسميه بالأخلاق ، وهنا تتويج جديد ، انى أشد على يدك أيها الشاعر » ، وكتب فينى يقول : « لقد قرأتك وأعدت قراءتك ؛ وانى فى حاجة الى أن أقول لك اننى أعد أزهار الشر هذه أزهار خير ، وانها تسحرنى ، ، كم أجدك غير عادل ازاء هذه الباقة المفعمة بأزكى روائح الربيع اذ فرضت عليها هذا العنوان الذي لا يليق بها ، ، » وبعد عامين كتب هوجو هذه الكلمة التي تجمع بين الصدق والعمق ، « ، ، انك تمنح سدماء الفن شعاعا خوائزيا ، وتخلق انتفاضة جديدة » ،

ونصل آلى أواخر القرن التاسع عشر فنقرأ ما كتبه « بول بورچيه » : « • • ان بودلير – بالرغم من الدقائق التي تجعل كتابه عسير الفهم جدا بالنسبة لأغلبية القراء – لا يزال من بين كبار معلمي الجيل الذي سيظهر بعد حين • واذا كان التعرف على تأثيره أصعب من التعرف على تأثير كاتب كبلزاك أو « موسيه » فلأن تأثير بودلير بنصب على فئة قليلة هي التي تضم صفوة العقول من شعراء الغد ، وكتاب المقالات في المستقبل • • • « انتفاضة جديدة » ، « معلم وكتاب المذي سيظهر » : هاذا ما سنحلله بالضرورة في الدراسات المقبلة التي سيظهر » : هاذا ما سنحلله بالضرورة في الدراسات المقبلة التي سينفردها لشعراء أمشال « فيرلين » و « رامبو » و مالارميه » .

# بعض الختار من « أزهار الشر » تجاوبات

الطبيعة معبد به أعمدة حية تصدر عنها أحيانا كلمات غامضة ، ويمر الانسان فيها خلال غابات من الرموز تتابعه بنظرات مألوفة ، كاصداء طويلة تختلط بعدا

- فى وحدة حالكة عميقة واسعة كالليل والضوء - واسعة كالليل والضوء - تتجاوب العطور والألوان والأصوات · هناك عطور غضة كأجسام الأطفال ، حلوة كأشعار الرعاة ، خضراء كالمراعى ؛ وعطور أخرى فاسدة ، غنية ، حاسمة · تبوح بالأشياء اللانهائية ، مالبخور عثل العنبر والمسك والجاوى والبخور التي تتغنى بانفعالات العقل والحسى ·

#### نشسيد الجمال

أتهبط من السماء البعيدة ، أم تخرج من الهوة أيها الجمال ؟ ٠٠ ان نظرتك الشريرة الالهية معا لتكسب في غموض الخير والجريمة ٠٠ من هنا يمكن تشبيهك بالنبيذ • انك تحوى في عينيك الغروب والشروق وتنشر العطور كأمسية عاصفة ٠٠ قبلاتك رحيق وفمك آنية تجعل من البطل جبانا ومن الطفل شجاعا • أتخرج من الهوة السوداء أم تهبط من الكواكب ؟ القدر المفتون يتشمم ثيابك كالكلب ؟ انك تنشر عن غير قصد الغبطة والكوارث ، وتهيمن على كل شيء دون تحمل مسئولية شيء ٠ أيها الجمال ، انك تمشى فوق موتى تسخر منهم ٠٠ الفزع \_ بين حليك \_ ليس أقلها سيحرا ، والقتل \_ بن أعز تحفك \_ يرقص في غرام فوق بطنك الصلفة ٠ الفراشة المبهورة تطير نحوك أيتها الشمعة ، وتقرقع وتحترق وهي تقول: لنبارك هذه الشعلة ؛ والعاشق المرتجف الذي ينحني على محبوبته ،

عليه سيماء محتضر يداعب قبره . ما قيمة أن تجىء من السما، أو من الجحيم أيها المخلوق الغريب ، الضخم ، المخيف ما الساذج ،

مادامت عينك وابتسامتك ورجلك تفتح لى بابا لا نهائيا أحبه ، وان كنت لم أعرفه فى أى وقت من الأوقات لتكن من الشيطان أو من الله ، فالأمر عندى سواء ٠٠ لتكن ملاكا أو حناً

فالأمر عندى سواء مادمت أيتها الجنية ذات العينين المتموجتين، أيها النغم والعطر والضوء ، يا ملكتي الوحيدة ــ تخفف من قبح الكون ومن عبء الزمن .

#### القطط

المتيمون في وله ، والعلماء في زهد يستوون \_ في طور نضجهم \_ في حبهم بالقطط القوية الوديعة \_ فخر البيت \_ التي تشبههم بحساسيتها للبرد وميلها الى القبوع • حبها للعلم واللذة يدفعها الى البحث عن السكون وهول الظلمات • ظلام الأرض فوق الجحيم كان يتخذ منها رسله الجنائزيين ، لو أنها استطاعت أن تخضع للعبودية عزتها انها في تأملها تتخذ أوضاعا سامية كتماثيل أبي الهول الرابضة في أعماق العزلة والتي تبدو وكأنها تستسلم لحلم لا ينتهى • طهورها الحصيبة مسحونة بشرر سحرى • • والتبر والرمل الناعم والتبر والرمل الناعم

# نبيذ القاتل

ماتت زوجتی فانا حر ! أستطيع أن أشرب حتى الثمالة •

حين كنت أرجع بلا نقود كان صياحها يمزق نياطي اننى سعيد كالملك الهواء صاف والسماء رائعة ؛ كان لنا صيف شبيه حين وقعت في غرامها العطش الفظيع الذي يمزقني ربما يحتاج أطفاؤه ، الى قدر مآ يتسم له من النبيذ قبرها ٠٠ وليس ما أقول بقليل : لقُدُ القيتها في قرار بئر ، بل قذفت عليها كل أحجار حافته ٠ سوف أنساها أن استطعت! باسم أيمان الحنان التي لا يستطيع شيء أن يحللنا منها ، ولكى نتصالح ، مثلما كنا نفعل في أيام نشوتنا ، التمست منها موعدًا للقاء ، في المساء ، على طريق مظلم • لقد أقبلت ! \_ يا لها من مخلوقة خرقاء ! ١ن بنا جميعا خرقا تتفاوت درجاته! كانت لا تزال جميلة بالرغم من فرط ارهاقها ! ٠٠ أما أنا فقد كنت مفرطا في حبها! ولذا فقد قلت لها : « أخرجي من هذه الحياة a ! لا يستطيع أحد أن يفهمني ٠ أبين هؤلاء السكاري البلهاء واحد فحسب ، فكر في لياليه العليلة ، في أن يجعل من النبيذ كفنا ؟ هذه الفاسقة المحصنة مثل آلات الحديد

لم تعرف أبدا \_ لا صيفا ولا شتاء \_ الحب الحقيقي ، بمباهجه السوداء ، وموكب همومه الجهتمي ، وقاني سمه ، وعبراته ، وأصوات أغلاله وعظامه! ها أنا حر وحيد ! سأكون هذه الليلة كالميت من السكر ، وحينئذ بلا وجل ولا وازع سأرقد على الأرض • وسأنام كالكلب آ العربة ... ذات العجلات الثقبلة ... المحملة بالحجارة والطين ، وعربة القطار المسعورة يمكن أن تسحق رأسى الأثيم أو أن تقطعني نصفن ؛ ولكني أُرْرِي بِها ، أو السيطان ، أو المائدة المقدسة •

# القبر

فى ليل نقيل مظلم ،

اذا ما دفع الاحسان كاثوليكيا طيبا

وراء طلل قديم ...

واذا ما أغلقت النجوم الطاهرة

فان المتكبوت سينسج فيه خيوطه

والحية ستحمل فيه صغارها .

سوف تسمع طوال العام

فوق رأسك التى تذعن لمصيرها المحتوم ...

الأصوات المنتجة التى تطلقها الذئاب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والساحرات الجائعات ، وعبث الشيوخ الفاجرين ، وحيل اللصوص الأشراد ·

#### موت المساكين

ان الموت هو الذي يواسي ـ واحسرتاه ـ والذي يتيح الحياة ؛ الله هدف الحياة ، والأمل الوحيد الله كالاكسير يدب فينا ويسكرنا ، ويمنحنا الشجاعة على المسير حتى المساء ؛ انه ـ وسط العاصفة والثلج والصقيع ـ والضوء المتلألئ في أفقنا الأسود ، والحنان الشهير المذكور في الكتاب ، والحنان الشهير المذكور في الكتاب ، انه الملاك الذي يحمل بين أصابعه المغناطيسية النعاس والقدرة على الأحلام العميقة ، والنعاس والقدرة على الأحلام العميقة ، والذي يهيئ من جديد أسرة المساكين والعراة ، وقمة التصوف ؛ انه معاش المسكين ووطنه القديم ؛



•

.

# مقطوعات شعربية لىبودلىيى

كتب بودلير وهو يهدى أشعاره المنثورة الى صديقه « أرسين هوسيه » : « ٠٠٠ يا صديقي العزيز ، اني أبعث اليك بكتيب لا يمكن أن يقال عنه في غير اجحاف انه لا رأس له ولا ذنب ، ذلك لأن كل شيء فيه \_ على العكس \_ رأس وذنب يتعاقبان ٠٠٠ ، ؛ لقد كان وهو يكتب هذا الاهداء يفكر من غير شك في تلك الأحداث التي تجمت عن نشر ديوانه « أزهار الشر » ، والتي بدأت بمحاكمته ، وانتهت ـ في عصره ـ بنشأة تلك الأسطورة التي كانت تصوره رجلا شاذا يصدر انتاجه عن وحي شيطاني ١٠ الا أن بودلير كان من هؤلاء الرجال الذين يخيل للمرء أن اللعنة تولد معهم ولا تفارقهم قبل أن يفارقوا هم الحياة ٠٠ ولكن لنسرع ، فليس في نيتنا اليوم أن نحلل ففسية هذا الشاعر الذي قال : « لقد أحسست في قلبي منذ طفولتي باحساسين متناقضين : بنفور من الحياة ، وبنشوة الحياة ·· » ، والذي أطَّلق هذه الصبيحة التي تنطق بالكآبة المعتمة واليأس المض: « أن شأني شأن انسان ضحر لا ترى عينه خلفه في السنين السحيقة سُوى تكشف الأباطيل والمرارة ، ولا تشهد أمامه سـوى عاصفة لا تحوى أي جديد ، لا ارشاد ولا ألم ٠٠٠ » ٠٠ لنمسك عن ألحديث عن حساسيته المرهفة التي تصـــل الى حد المرض ، وعن عصبيته ، وعن تقززه من النفاق وهو يتخذ لديه صعورة ثورة صريحة ، ولنعترف بأن « الاجحاف » قد أصاب فعلا أشـــعاره المتثورة ، اذ بدت في أعين الناس بلا « رأس ولا ذنب »! ، فلم يعيروها اهتمامهم ، ولم يجدوا فيها خاصية جديدة من خصائص شمخصسية بودلير الفنيسة ، وظلوا لا يميزونه الا بديوانه « أزهار الشر » ، ولا يحكمون عليه الا على أساسها • • واستمر هذا الاتجاء ازاءه حتى بعد وقاته ، فقد حدث ابان ازاحة الستار عن التمثال الذى أقيم له في مقبرة « مونبرناس » التي يرقد فيها أن نشرت عنه مئات من المقالات لوحظ أنها جميعا لا تتناول من قريب أو من بعيد الا « أزهار الشر » ! • بل اننا نستطيع أن نجزم بأن كثيرين من الناس لا يزالون حتى الآن يجهلون كل شيء عن بودلير ماعدا هذا الديوان من الشعر !

واذا كنا نؤثر استهلال أبحاثنا عن بودلير \_ في مجلة الشعر \_ بالكلام عن شعره المنثور لا عن ديوانه « أزهار الشر » فليس هذا فحسب لأن ذلك الجزء من انتاجه يكاد يكون مجهولا حتى الآن ، ولكن أيضا لأنه يشكل الاطار الذي أينعت فيه تلك « الأزهار » ، كما سنذكر بعد حين ٠٠ ثم انه يمكن أن يعد في مجموعه بمثابة وثيقة عن دراسة ذاتية تلنفس ، اذ يظهر فيه بودلير وهو على سجيته ، في حياته الخاصة ٠ اذن فالتعريف بشعر بودلير المنثور يلقى أضواء على جوانب غامضة في سلوك هذا الشاعر النفسي والاجتماعي على السواء ، فضلا عن أنه يمهد لدراسة « أزهار الشر » دراسة منطقية واعيسة ٠

فى « مقطوعات صغيرة بالنش » يبدو بودلير وكانه متجول منعزل ، غارق فى موجة من الكآبة ، متعلق مع ذلك ـ بدافع من فضول الفنان ـ الى مايثير فى نفسه السخرية والاحتقار . كل صفحة فيها اعتراف مباشر أو تلميح الى حالة نفسية . وهى جميعة تصف حياة مجردة ، حياة الشاعر وهو فى وحدته ، لقد أراد بودلير فيها أن يتأثر ككل الناس ، وأن يرتفع بهذا الجزء من انتاجه الأدبى فيها أن يتأثر ككل الناس ، وأن يرتفع بهذا الجزء من انتاجه الأدبى فى اهدائه الى « أرسين هوسيه » يقول : « من منا لم يحلم فى أيام طموحه بتحقيق معجزة نشر شعرى ، موسيقى ، بلا وزن ولا قافية ، فيه من المرونة والتناقض ما يجعله قادرا على ملاممة الانفعالات فيه من المرونة والتناقض ما يجعله قادرا على ملاممة الانفعالات فيه من المرونة والتناقض ما يجعله قادرا على ملامة الانفعالات فيه من المرونة والتناقض ما يجعله قادرا على ملامة الانفعالات في النفس ، وتموجات الخيال ، وانتفاوضات الضمير ؟ • • • • • واذا كنا نلمس فى شعر بودلير المنثور هذا مزجه المسمنى هذا أنه يفتقر الى الصدق المطلق فى العاطفة ؛ ذلك لأن فليس معنى هذا أنه يفتقر الى الصدق المطلق فى العاطفة ؛ ذلك لأن

التشابه العقلى كان يدفع بودلير دائما الى الاعتقاد أنه مشابه فعلا للكائنات التى يعجب بها ، أو الى البحث فيها عن أوجه شبه بينه وسنها .

هل أشعار بودلير آلمنتورة تكون فعلا الاطار الذي أينعت فيه «أزهار الشر» ، أم أنها تعد بمثابة تتمة لها أ . . لايستطيع أحد أن يجيب بالسلب أو بالإيجاب عن أحد شطرى هذا السؤال ، اذ الواقع أنها الشيئان معا ١٠٠ الألهام في الديوانين هو هو ، واللون لا يختلف الا من حيث درجاته ١٠٠ ونحن نلحظ تارة أن بعض الأفكار التي تحتويها القطع المنشورة هي التي أوحت الى الشاعر باعادة صياغتها بعد ذلك شعرا ، وندرك تارة أخرى أن هذه القطعه أو تلك من أشعاره المنثورة أن هي الا رد على قصيدة مقابلة \_ قد تحمل نفس الاسم \_ في ديوان «أزهار الشر» ، أو امتداد لموضوعها ولعل من أبرز هذا النوع الأخير القطعتين \_ الشعرية والنثرية \_ اللتين أطلق بودلير على كل منهما « الدعوة الى الرحيل » : في اللتين أطلق بودلير على كل منهما « الدعوة الى الرحيل » : في المتوار الشر » تستهل القصيدة بهذه الأبيات :

یا بنیتی ، یا آختی
تذکری لذة
الرحیل الی هناك لنعیش معا
ولنحب الفراغ
ولنحب ، ولنمت
فی البلد الذی بشبهك

وفى الأشعار المنثورة نقرأ هذه الأبيات: « أتعرفين هذا المرض الثقيل الذى يستولى علينا فى أيام بؤسنا الباردة ، وهذا الحنين الى البلد الذى نجهله ، وهذا القلق الذى يحدثه الفضول فى نفوسنا ؟ ان هناك بقعة تشبهك : كل شىء فيها جميل ، غنى ، هادىء ، شريف ٠٠ وفيها تتنفس بلذة الحياة ، وتتحد السعادة بالسكون ٠ ان علينا أن نذهب اليها لنعيش ، أن نذهب اليها لنموت ٠ ،

وقلنا ان أشعار بودلير المنثورة تزخر باعترافات مباشرة أو تلمح الى حالات نفسية معينة ؛ لنضرب الآن بعض الأمثلة : انه يظهر

في قطم عديدة بسلوكه المترفع الساخر المرير: في القطعة المسماة « المازح ، يتحدث عن رجل وسيم خلع قبعته مهنئا أحد الحمير بمناسبة استهلال العام الجديد ، ثم يقول : « الا أن الحمار لم يأبه لهذا المازح الوسيم ، واستمر في عدوه بحمية الى حيث يناديه واجبه ٠٠ أما أنَّا فقد ثرت فجأة ثورة عارمة ضد هذا الأحمق الكبير الذي بدا لى أن روح فرنسا بأكملها تتركز فيه » ٠٠ - وفي « في الساعة الواحدة صباحا » : « • • وأخيرا ! فاني أستطيع أن أسرى عن نفسي في حمام من الظلام! • لأبدأ باغلاق الباب بآلمفتاح ليضاعف هذا وحدتي ، وليدعم المتاريس التي تفصل الآن بيني وبين العالم » ــ وفي « العزلة » : « اني أعرف أن الشيطان يرتَّاد عن طيب خاطر الأماكن الموحشــة ، وأن روح الاغتيال والفسق تتأجم في العزلة بشكل عجيب ولكن ربما كأن خطر هذه العزلة لا ينسَحب الا على النفسُ العاطلة الهائمة التي تمتلئ بالانفعالات والأوهام ٠٠ » ٠٠ ــ وفي « الكلب والقنينة » يدني زجاجة عطر من أنف كلبه الذي يهز ذيله ثم يتقهقر فجأة مذعورا»و ينبح في وجهه تعبيرا عن سخطهعليه· • ثم يقول « آه! أيها الكلب التعس ، لو أننى قدمت اليك كمية من الروث لتشممتها في لذة ، وربما التهمتها • وهكذا \_ يارفيق حياتي التعسة الوضيع \_ تشبه أنت الآخر عامة الناس الذين لاينبغي أبدا أن تقدم اليهم عطور زكية فتخنقهم ، وانما قمامات يحسن اختيارها، ٠٠ وفي « جاتو » : يخرج الشاعر وحده في نزهة ، ثم يجلس ليأكل كسرة من الخبز الأبيض أخرجها من جيبه ٠٠ ويسمع صوتا خافتا يقول « جاتو ! » ، ولا يتمالك نفسه من الضحك اذ خلع هذا الاسم على خبزه شبه الأبيض ، ويقتسمه مع صاحب الصوت • ولكن يظهر فجأة منافس لهذا الأخير ، فيحتدم بينهما صراع يتخلله عض أذن عضا مدميا ومحاولة فقأ عينين ٠٠ وتكون قطعة الحبز قد تفتت ويتأمل بودلير : « • • فيخرجان من هذا الصراع متعادنين في الحسارة، تفسى : « هناك اذن بلد مترف يسمى فيه الخبر « جاتو » ، وهو من الندرة بحيث يكفي لأن يثير فعلا حربا أهلية ٠٠٠ ، ٠

وقلنا كذلك ان أشعار بودلير المنثورة بمثابة وثيقة أدبية عن دراسة ذاتية للنفس ، ولمحنا الى أنها تظهر جوانب في شخصية

الشاعر لا تبرز من خلال « أزهار الشر » ، فهي تكشف لنا مثلا عن قلب كبير متفتح للشفقة والعطف على المساكين • أن ذهب الى حديقة إ عامة أطلق العنان لتأمله فيما تسجل طرقاتها من ذكريات نفوس مكلومة ؛ فكم تجول فيها من أناس لاذوا بها بعد أن خابت آمالهم ، أو شنحب مجدهم ، أو تحطمت قلوبهم ، أو دوى طموحهم ٠٠٠ وربما لمح أرملة متشحة بالحداد فحدا به ذلك الى التفكير في جميع هـولاء اللائي كتب عليهن نفس الصير ٠٠ وربما تتبعها ليستشف من سلوكها بعض مظاهر حياتها التعسة الجرداء ٠٠ انها حزينة تثير الحزن ، هي تصطحب طفلا لا يستطيع أن يقتسم معها خطراتها ٠٠ وينتهى المطاف بها في مسرح غنائي ٠٠ ويرجع الشاعر الى بيته فيكتب « الأرملات » : خمس صفحات تنطق بشفقته وانسانيته ، وتنتهى بهذه النغمة الكثيبة : « ٠٠ وسوف تعود الى بيتها راجلة ، متأملة وحالمة ، وحيدة ، وحيدة دائما ؛ فالطفل طائش ، أناني ، عديم الرقة والصبر ٠٠ وهو كحيوان صرف ، كالكلب والقط \_ غير كف لأن تبوح له الآلام المنعزلة بأسرارها » · · · ويصادف في يوم عيد «مهرجا» عجوزا كان قد عرف رغد العيش يوم كان قادرا على اضحاك الناس ؛ ويصور بؤسه وسط فرحة الناس وحيويتهم ؛ ويمعن في تأمله الى أن تنعقد في ذهنه المقارنة بين هــذا الشيخ المهـدم وبين الكاتب الذي يعاني الفاقة في أواخر حياته ٠٠٠ لنقرأ هذه الأسطر التي تئن في ختام « المهرج العجوز » : « ٠٠٠ ومضيت وهذه الصورة تتملكني ؛ فحاولت أن أحلل ألمي المفاجيء ، وقلت لنفسي : « لقد شاهدت منذ حين صورة الأديب الهرمالذي عمر على الجيل الذي كان قد نبغ هو في امتاعه ، صورة الشاعر العجوز الذي لا أصدقاء له، هُ لا أُسْرَةُ وَلا أُولادُ ، وَالذِّي يَذَلُهُ بِوْسُهُ وَالْجَحُودُ الْعَامُ ، وَالَّذِي نَسْبِهِ الناس فلم يعودوا يشاءون دخول حانوته » ٠٠٠

وأشعار بودلير المنثورة تحتوى على آراء مركزه تنتمى من غير شبك الى أسرة ذلك النوع الفنى الذى برع فيه كتاب أخلاقيون أمثال « لاروشفوكو» و «ڤوفنارج» و «شامفور» و « ريڤارول » ، والذى يتميز بالحرية المطلقة فى التعبير ، والصياغة الموجزة التى يكمن فيها السخط ، أو التى تسمو على السحط بسحرية باردة ٠٠ فى «اعتراف الفنان » مثلا ينطق بودلير بهذه العبارة الخالدة : « دراسة

الجمال صراع يصيح فيه الفنان من الفزع قبل أن يهزم ، ٠٠ وفي العملة الزائفة ، نسمعه يقول : « لا عذر اطلاقا لانسان شرير ، ولكن هناك بعض الفضل في أن يعرف الانسان أنه شرير ، وان أشد الرذائل استعصاء على العلاج لهي أن يفعل الانسان الشر بدافع من الحماقة ، ٠٠ وفي « في أي مكان خارج هذا العالم » يطلق هذه الصيحة الواقعية اليائسة : « هذه النحياة مستشفى تسيطر فيه على كل مريض الرغبة في تغيير سريره » ٠٠٠

شعر بودلير المنثور بعضه موسيقى له وزن ولكن ليس له فافية ، والبعض الآخر لا ينتمى الى الشعر الا بما يحتوى من صور، وهو ذو جمال صادر عن ذوق سليم لا يحرص الشاعر على ابرازه اذ لا تصنع فيه ، واذا كانت بعض عباراته تعدل في روعتها احسن ما كتب « شاتوبريان » مثلا أو « فلوبير » ، واذا كان يحتل مكانة ما قتب « شاتوبريان » مثلا أو « فلوبير » ، واذا كان يحتل مكانة القية في الأدب الفرنسي فبفضل طرافة الفكرة وروعة الصياغة ، انه نوع خنى جديد يظهر فيه تأثير ادجار بو ، وان ظل – مع ذلك – خلقا بودليريا أصيلا، ولقد تأثير ابه شعراء كثيرون من أمثال مالارميه خلقا بودليريا أصيلا، ولقد تأثر به شعراء كثيرون من أمثال مالارميه فلمة قطع كثيرة تعد الآن من أحسن ما كتب ،

# المختار من أشعار بودلير المنثورة النوافد

ان من يطل بنظره على ما يدور خلف نافذة مفتوحة لا يرى من الأشياء قدر ما يرى الناظر الى نافذة مغلقة ٠٠ فليس ثمة شيء يفوق نافذة تضيئها شمعة في العمق والغموض والخصب والابهام والروعة معا ٠٠ ان ما يمكن أن نشاهده في ضوء الشمس أقل دائما اثارة للاهتمام مما يحدث وراء زجاج نافذة ٠٠ ففي هذه الفجوة المظلمة أو المضيئة تحيا الحياة ، تحلم الحياة ، تتعذب الحياة ٠

انى ألمح من خلال موجات من سنقوف البيسوت امرأة ناضجة تظهر عليها التجاعيد ، فقيرة ، تنحنى دائما على شىء ما ، ولا تغادر أبدا مسكنها ٠٠ ومن وجهها وملبسها وحركتها ، بل من لا شىء تقريبا تصورت تاريخها ، أو على الأصح أسطورتها التى أرويها لنفسى بين الحين والحين وأنا أبكى ٠

ولو أنهـــا كانت رجلا هرما مسكينا لما أعجزتي أن أتخيل أسطورته هو الآخر •

ثم آوی الی مضجعی فخورا بأنی عشت عیشة أناس آخرین ؟ وشعرت بما یشعرون به من ألم ·

وربما فلت لى : « أواثق أنت من صدق هذه الأسطورة ؟ ، ٠ ولكن ماذا يعنينى من أمر موضوع الحقيقة الواقعة خارج نفسى ، ما دامت قد أتاحت لى أن أعيش ، وأن أحس بكيانى وقدرى ٠

## المسرآة

دخل على رجل دميم ونظر الى المرآة ، فقلت له :

ــ « لماذا تنظر الى نفسك في المرآة وأنت لا تستطيع أن تراها فيها الا وتغتم ؟ » •

فرد الرجل الدميم قائلا:

ـ « سيدى ، لقد نصت المبادى الخالدة التى أتت بها سنة ٨٩ ( ١٧٨٩ تاريخ الثورة الفرنسية ) على أن الناس جميعا متساوون فى الحقوق ، اذن فأنا أملك حق النظر الى المرآة ٠ أما أن ذلك يمتعنى أو يغمنى فهذا أمر لا يعنى سوى ضميرى » ٠

لقد كنت من غير شك على حق باسمه الصواب ، ولكنه لم يخطىء من وجهة نظر القانون !

## الانسسان الغريب

ــ من تؤثر أيها الرجل الغامض : أباك أو أمك أو أختــك أو اخاك ؟

- \_ ليس لى أب ولا أم ولا أخت ولا أخ ·
  - \_ اصدقاط ؟
- ــ انك تستعمل لفظا لا يزال معناه مستغلقا على حتى اليوم
  - ــ وطنك ؟

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

- لست أعرف أين يوجد ٠
  - الحمال ؟
- اننى كنت أحبه عن طيب خاطر لو أنه كان الهيا وخالدا ، - الذهب ؟
  - اننی أبغضه
  - ايه ! ماذا تحب اذن أيها الغريب الشاذ ؟
- ــ أحب السحب ٠٠ السحب التي تمر ٠٠ هناك ١٠ السحب. الرائعــة ٠

## محاسن القمر

لقد نظر القمر ـ وهو التقلب عينه ـ من خلال النافذة حين. كنت نائمة في مهدك ؟ وقال لنفسه : « هذه الطفلة تعجبني » ٠

ونزل فى رفق على سلمه المصنوع من السحب ، ومر من خلال زجاج النافذة دون أن يحدث صخبا ، ثم غمرك بحنان رقيق يشبه حنان الأم ، وألقى بألوانه على وجهك · فظلت حدقتا عينيك خضراوين ، وعلت خديك صفرة غريبة · وحين أمعنت النظر الى هذا الزائر انفتحت عيناك بشكل عجيب · وضغط على جيدك بحنو كبير جعلك ترغبين دائما فى البكاء ·

ومع ذلك ففى افصاح القمر عن سعادته ملا الغرفة كلها وكان جوها من الفوسفور أو من السم المضى، • وكان كل هذا الضوء الحي يفكر ويقول : « انك ستخضعين الى لتأثير قبلتى • • انك ستكونين جميلة بالصورة التى أريدها لك • • ستحبين ما أحب وما يحبنى : الماء والسحب والصمت والليل ، البحر الحضم الأخضر ، الماء الذى لا شكل له والماء المتعدد الاشكال، المكان الذى لن تكونى فيه ، الحب الذى لن تعرفيه ، الزهور العجيبة ، الروائح التى تسكر ، القطط المغشى عليها فوق البيانو ، والتى تنوح كالنساء بصسوت اجش وعلب !

وسيحبك أحبائي وستكونين ملكة الرجال ذوى العيــون الخضراء ، ستكونين ملكة هؤلاء الذين يحبون البحـر ، البحـر المضطرب الأخضر ، والماء الذي لا شكل له ، والماء المتعدد الأشكال ،

والمكان الذى لا يكونون فيه ، والمرأة التى لا يعرفونها ، والزهـور المشئومة التى تشبه المباخر التى تستخدم فى شعائر دين مجهول ، والمروائح التى تزعزع الارادة ، والحيوانات البرية الشهوانية التى ترمز الى جنونهم .

من أجل هذا تجديننى الآن أيتها الطفلة العزيزة المدللة الملعونة جاثيا على قدميك ، باحثا في بدنك كله عن شعاع الألوهية ، شعاع الأم التي تفسر ما يخبئه القدر ، شعاع المرضعة التي تسمم جميع غريبي الأطوار .

## يأس المرأة العجوز

أحست العجوز الصغيرة الذابلة بسعادة بالغة حين رأت هذا الطفل الذي كان الجميع يتلقونه بالبشر، ويحرصون على ارضائه: هذا المخلوق الجميل ، الذي يشبه في ضعفه العجوز الصغيرة ، والذي هو مثلها بلا شعر ولا أسنان .

وأرادت أن تضاحكه وتبش له ، فدنت منه • الا أن الطفل أصيب بذعر ، فأخذ يضطرب من ملاطفات المرأة الطيبة المهدمة ، ويملأ البيت بالصياح •

وحينئذ انزوت العجوز الطيبة في عزلتها الأبدية ؛ وقبعت في دكن وهي تبكى وتقول لنفسها : « آه أ لقد ولى بالنسبة الينا نحن النساء المسئات التعسات عهد اشاعة الرضى ، حتى في نفوس الأبرياء ، اننا نثير الرعب في الأطفال الصخار الذين نريد أن نحبهم » •



# جيوم أبولسينير شباعرالطليعية

ما من شيء أصيل في هذا الشاعر الا فنه ؛ فاسمه مستعار ، والدم الذي يجرى في عروقه مختلط : نصفه دم بولوني ، والنصف الآخر قد يكون فرنسيا ، وقد يكون ايطاليا ! • ولد في روما عام الآخر قد يكون فرنسيا ، وقد يكون الطاليا ! • ولد في روما عام المده (de Kostrowitzky) التي كان أصلطها ينتمي القب أمه (de Kostrowitzky) التي كان أصلطها ينتمي الى أسرة شريفة من لتوانيا • والغموض الذي يكتنف شخصية أبيه يطلق الألسنة بتكهنات عديدة : أيكون هذا الأب أحد قساوسة يطلق الألسنة بتكهنات عديدة : أيكون هذا الأب أحد قساوسة كانت أمهما اللاهية منكبة على لعب « القمار » ؟ أم أمير موناكو كما أشيع حين لوحظ أن « بولينير » – وهو في السابعة عشرة من عمره – كان يحاط في الامارة برعاية فائقة ويحظي باحترام نادر ؟ عمره – كان يحاط في الإيطالي ينتسب بصلة القسرابة الى الأسرة المالكة ؟ • • من يدرى ، فربما كان الافتراض الأخير أقرب من غيره الل الحقيقة اذ أن الأم نفسها كانت حريصة على اشاعته •

وأتم أبو لينير تعليمه في المدارس الدينية «بموناكو» و «كان» و «نيس» ٠٠٠ ثم رحل في عام ١٩٠١ الى ألمانيا حيث ألحق بوظيفة معلم لابنة احدى أسر النبلاء • واستغرقت اقامته في ألمانيا سنة واحدة أثرت أعمق التأثير في حياته العاطفية ، وبالتالي في حساسيته الشعرية : لقد أحب للمرة الأولى في حياته ؛ أحب فتاة انجليزية تدعى آني كانت تعمل وصيفة لتلميذته ٠٠ ثم عادت هذه الفتاة الى بلادها ، فذهب الى لندن مرتين لرؤيتها ، ولكنها هاجرت بعد ذلك الى أمريكا، كم حز ذلك في نفسه ؛ لقد هام على نفسه، وعرف حياة

التشرد ثلاثة أعوام ٠٠ حياة صعلكة نعم ، ولكنها على كل حال خصيبة بما أمدت به قريحته من الأخيلة والموضوعات المبتكرة ٠٠ على أن « آنى » هذه لم تكن ملهمته الوحيدة ، فلقد أحب من بعدها كثيرات من بينهن أربع على الأقل تطللن بوجوههن من انتاجه الأدبى: تارة بأسارير منفرجة ، وتارة أخرى في عبوس ، ولكنها وجوه واضحة المعالم تنم عن التسلط العاطفي على كل حال ٠

ومن العوامل التى أثرت كذلك فى شعر أبو لينير اشتراكه فى الحرب العالمية الأولى • لم يكن فرنسى الجنسية حين اندلعت نيران نلك الحرب ، ولكنه حصل على هذه الجنسية ليصير من حقه التطوع فى الجيش ؛ وتطوع فعلا ، فألحق بفرقة المدفعية ، ثم نقل الى فرقة المشاة تلبية لرغبته التى أوحى بها اليه طموحه العسكرى ، فلقد كان المجال رحيبا فى فرقة المساة ،

وكون أبو لينير صداقات عديدة في حياته ، كثير منها كان يفتر أو يختفي في أوقات المحن ، وبعضها ظل متالقا راسخا على مر الزمن • ومن بين أصدقائه الحميمين : بيكاسو ، وماكس جاكوب ، وجوزيه تيري ، وأندريه بيللي ٠٠ ومادمت قد أشرت الي المحن ، وذكرت اسم بيكاسو فلا بأس من أن أذكر كذلك واقعة بالغة الأهمية في حياة « أبولينير » ٠٠ من كان يظن أن يتهم الشاعر في حادث سرقة ؟ ٠٠٠ كان له سكرتير يدعى « جيرى بييريه » ؛ ربما كان أهم ما يعجب أبو لينير فيه طيشه ! بلغ به الخرق يوما أن سرق من متحف اللوفر بعض تماثيل صغيرة فينيقية ٠ وقام بتوزيع الغنم : منح بيكاسو منها اثنين ، ووضع آخر على مدفأة في بيت «أبولينير» • • ثم أمعن في الشطط فأبلغ عن نفسه في رسالة بعث بها الى الشرطة! وليس الأمر هنا يتعلق بوازع الضمير اذ ارتأى أن يقحم اسمم الشاعر ظلما في الجرم! وتولى رجال الشرطة تفتيش بيت «أبولينر» الذي هرول الى صديقه بيكاسو يطير اليه النبأ ليتخذ لنفسه الحيطة. وفي موجة الذعر الذي كان يسود الصديقين اعتزما اخفاء « جسم الجريمة » بطريقتهما الخاصة ! وضعا التماثيل في حقيبة ، واتجهاً بها الى نهر السين ليقذفا بها فيه ٠٠ ماذا دار في خلدهما وهما في الطريق ؟ لا ندرى • المهم انهما أحجماً عن تنفيذ قوارهما ، وقفلا راجعين الى بيت بيكاسو ، وفي اليوم التالي قبلت صحيفة م باري

جورنال » الفكرة انتى اقترحها أبولينير ، ومؤداها أن تعيد الصحيفة التماثيل الى اللو قر دون ذكر أسماء من كانت لديهم ، فتحقق بذلك كسبا دعائيا ! الا أن رجال الشرطة فتشوا من جديد بيت الشاعر وألقوا القبض عليه وعلى بيكاسو • كانت حالهما فى السجن يرنى لها ، ولم تكن التهمة ثابتة على الفنسان فأفرج عنه بشرط أن يظل تحت تصرف الشرطة • أما الشساعر فظل سجينا ، وانفض عنه أصدقاؤه ماعدا من ذكرت أسماءهم منذ حين • لقد رفعوا التماسا بالافراج عنه ، فأفرج عنه مؤقتا ، ثم ثبتت براءته بعد ذلك •

رأصيب أبولينير في الحرب برصاصة احدثت في رأسه جرحا خطيرا ( ١٩١٦ ) حتم اجراء عمليات جراحية متعددة له ، الأمر الذي أنهكه واختصر حياته ، فتوفى في ٩ من نوفمبر ١٩١٨ • كان قد تزوج قبل ذلك بستة أشهر وستة أيام! وشاءت الأقدار أن تحييمنيته في البيت رقم ٢٠٢ بطريق سان چيرمان على مقربة من مسكن أمير موناكو الذي كان قد أشيع فيما مضى أن الشاعر ابنه غير الشرعى!

كان أبو لينبر يفرق بين الشـــعر والأدب ولا يرى مبـــرراه لامتزاجهما ، الأمر الذي حدا به الى التنديد بعلم البيان ، والدعوة. الى التحرر في تخير الألفاظ ، أي الى سيطرة الشاعر الموهوب على الشعر بأسره في قصائده « كما يأسر الصياد السمك في شبكته » . ٠٠ ولقد تكهن بمستقبل الشعر \_ في ضوء تطوره الفكري \_ في محاضرة ألقاها قبل وفاته بفترة قصيرة عن « الروح الجديدة والشعراء»، ثم دفع بنصها بعد تنقيحه الى مجلة «مركز دىفرانس»· انه بمثابة وصيته الأدبية التي يحدد فيها كنه هذه الروح الجديدة. بشطریه الکلاسیکی والرومانسی ، أی أنه کان یری أنّ الشـــعر سيعتمد في نهضته المستقبلة \_ من ناحية \_ على العقلية الناقدة الواعية ، والنظرة الشــاملة الى العالم ، والروح الانسـانية ، والاحساس بالواجب الذي يحد من غلو العاطفة ٠٠ كما سبعتمد. - من ناحية أخرى - على طرق جميع الميادين التي تقدم مادة خصبة للانفعال بالحياة ٠٠ لندعه يتكلم : « ان البحث عن الحقيقة ، وسببر غورها في مجالي الأخلاق والنخيال لهو أهم خصائص هذه الروح الجديدة ، ٠٠

ولم يكن أبولينير شاعرا فحسب ، وإنما كان أيضا رساما وكاتبا ، كافح مع فئة من صفوة معاصريه من أجل خلق فن جديد في الشعر والرسم على السواء ، لن نتكلم هنا عن شتى ألوان انتاجه الأدبى : لن نتكلم عن مسرحيته ، أو عن قصصه الإباحية ، أو عن الصحف التى أنشأها أو تلك \_ وكانت عديدة \_ التى كان ينشر فيها المقالات تلو الأخرى ، بل لن نتكلم عن نشاطه فى الترجمة ومهارته فيها التى تعزى الى أصله السلافى ، فكل هذا مجال دراسته فى غير « مجلة الشعر » ، انما حسبنا أن نشير الى أهم الأحداث الشعرية فى حياة « أبولينير» وبالتالى فى حياة معاصريه الذين تأثروا به أعمق التأثر ، ، معاصريه ! بل وغير معاصريه من شعراء لا يزال بعضهم أحياء ، ، .

ظهر أول ديوان « لأبولينير» - وهو في الواحدة والثلاثين من عمره - بعنوان « مصارع الوحوش أو موكب أورفيه » • ثم كتب قصائله من وحى الحرب نشرها في عام ١٩١٨ • • وفي خلال الفترة التي قضاها في السجن ألف أجمل وأصدق قصائله « خمور » (Alcools) وهي تبرز بجلاء ما تتميز به قريحته الشعرية من غني وتنوع • أما أشعاره التي عثر عليها في أدراجه بعد موته فقد نشرت في عدة دواوين ظهر الأخير منها في عام ١٩٥٢ بعنوان « المتربص المكتئب » •

#### \*\*\*

جيوم أبولينير في مقدمة الشعراء الذين جاهدوا من أجسل التجديد في الشعر الفرنسي في أوائل القرن الحالى ، وهو في الوقت ذاته أحد الذين عبروا بمهارة وصدق عن دقائق أحاسيس القرن الماضي ٠٠ صحيح أن في أشعاره أصداء لاتجاهات من سبقه من كبار الشعراء منذ ڤيون ورونساد حتى شعراء الحركة الرمزية في أواخر القرن الماضي ، ولكن شخصيته ظلت مع ذلك متميزة بطابع مبتكر لا جدال في أصائته • ان حركة التوسع في مجال الشعر الغنائي التي بدأت بالمدرسة الرومانسية قد ظلت تزداد باطراد نزوعا الى التعبير عن الانفعالات الشاعرية بصفاء وتلقائية • واذا كان لابد من أن ننسب أبو لينير الى احدى المدارس الأدبية فيمكن القول ـ على حد تعبير « أندريه بيللي » ـ انه آخر كبار الشعراء الرومانسيين •

لقد بلغ التأثير الذى أحدثه أبو لينير مدى بعيدا ، ولا سيما قبيل الحرب العالمية الأولى • كانت الاجتماعات الأدبية الأسبوعية التي يعقدها الشاعر في مقهى فلور في حى سان جيرمان بباريس تجتذب شعراء الطليعة وفنانيها ، كما كان بيته يزخر دائما بالمفكرين الذين يقصدونه من جميع بقاع العالم • يقول أحد النقاد « انه أمير العقل الحديث ، وقائد أوركسترا الأفكار الحديثة » •

#### \* \* \*

على أن «أبولينير» يستمد مجده الحقيقى خاصة من ديوانه « خمور » الذى يسجل المحاولات الشعرية الرامية الى تحطيم القيود التى كان الرمزيون قد فرضوها على الشعر ٠٠ هذا الديوان يضهم الأشعار التى كتبها بين عامى ١٨٩٨ و ١٩١٣ ، والتى بلغت القمة فى الصفاء والصدق ٠ لقد كان الشعر بالنسبة الى « أبولينير» غناء ضروريا وطبيعيا ، شأنه فى ذلك شأن الطائر سواء بسواء ؛ من هنا نحس أن أشعاره تتميز بالتلقائية فى التعبير ، وسلاسة الوزن الذى يتمشى فى يسر مع حركة الحياة نفسها فيتتبع باخلاص جميع منحنيات العاطفة ٠

#### \*\*\*

اننا نشعر الآن بحق القراء في أن نقدم اليهم بعض نماذج من شعر جيوم أبو لينير • سنوفي لهم هذا الحق ، ولكن في الحدود التي يسمح بها المقام • لنقدم اليهم اليوم استشهادات من قصيدته الطويلة « أغنية معذب في حبه » •

والقصيدة التى نشير اليها نشرت فى مجلة «ميركيردى فرانس» فى عام ١٩٠٩ ، ثم فى ديوان « خمور » · وهى تشبه الملحمة ، وتنبع فى بعض أجزائها من وحى تراجيدى · ان ذكرى حبه الأول تشيع فيها .

#### \*\*\*

من « أغنية معذب في حبه » صادفني في لندن ذات أمسية خفيفة الضباب صعلوك كان يشبه حبى ·

وطالعنى بنظرة جعلتنى أغض الطرف من الخجل

\*\*\*

وعند منحنی شارع یحترق بجمیع نیران واجهاته بجروح الضباب الدامی حیث تنوح الواجهات ام أة تشبه هذا الضباب

#### \*\*\*

كانت بنظرتها التى تنم عن فظاظتها بجرح عنقها العارى خارجة ثملة من حان في اللحظة التى تعرفت فيها على زيف الحب نفسه

#### \*\*\*

وداعا أيها الحب الزائف المختلط بالمرأة التى تبتعد بتلك التى فقدتها فى ألمانيا فى السنة الماضية والتى لن أراها من جديد

\*\*\*

انی أذكر سنة أخرى كان ذلك فی فجر من ابريل

تغنیت بسعادتی الحبیبة تغنیت بالحب بصوت قوی فی موسم الحب من السنة

#### \*\*\*

ها هو الربيع فتعالى تنزهى فى الغابة الجميلة اللهجاج يصيح فى الفناء والفجاج يصنع طيات وردية فى السماء والحب يسعى لغزوك

#### \*\*\*

« مارس » و « فينوس » عادا من جديد كلاهما يشبع الآخر لثما وتقبيلا والمامهما مناظر بريثة حيث آلهة حسان ترقص تحت الورود

#### \*\*\*

لقد هلك كثير من هذه الآلهة وما يبكى الصفصاف الاعليهم الصفصاف الاعليهم الم الطبيعة «بان»، والمسيح رمز الحب ماتا منذ زمن بعيد؛ والقطط تموء، وفي الفناء أبكى أنا في باريس

\*\*\*

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

-

:

# المنْحذلقات المضبحكات موليسير

لم توفق فرقة «المسرح الفخم، L'Illustre Théâtre التي المشاها في عام ١٦٤٣ أو ١٦٤٤ قريق من المثلين ، محترفون وهواة ، من بينهم جان باتيسد بوكلان ( الذي سمى نفسه مولير منذ ذلك التاريخ ) من في أن تشاق طريقها في باريس بسبب ما اصطدمت به من منافسة عنيفة ، وما أثقل كاهلها من ديون أدت في وقت من الأوقات الى الزج بمولير نفسه في السجن ١ الا أن الاخفاق الذي لاحقها لم يفت في عضد أعضائها ، ولم يحد بهم عن الرسالة التي اعتزموا تحقيقها بدافع من مواهبهم الأصيلة ، وإيمانهم الرسالة التي اعتزموا تحقيقها بدافع من مواهبهم الأصيلة ، وإيمانهم بالتقدير حتى ممن يصفقون له إ ٠٠ وحتى من أهله أنفسهم الذين بالنوا في بعض الأحيان ينبذونه ، كما حدث بالنسبة لمولير الذي ترك في تاريخ الأدب الفرنسي صليفحات تنطق بالمرارة من وحي ما كانت تعانيه كرامته من امتهان .

أخفقت هذه الفرقة في باريس ، فرحلت الى الأقاليم ساعيا وراء النجاح ، واستمر كفاحها أكثر من اثنتي عشرة سنة استطاعت خلالها أن ترسخ ، وأن تحقق من الانتصارات ما ثبت دعائمها ، وألهب طموحها، وحدا بها الى العودة الى العاصمة وهي شبه واثقة من أن تيارات المنافسة لن تعصف بها كما حدث لها من قبل ، ألا أفرادها كانوا مع ذلك واقعين ، قلم يستهينوا بحدة تلك المنافسة التي كانت تنتظرهم ، صحيح أن دوق أورليان مشقيق لويس الرابع عشر كان يرعى مولير ورفاقه رعاية صريحة الى حد

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أنه سمح لهم بأن يطلقوا اسمه على فرقتهم ، فصارت تعرف باسم «فرقة مسيو» • الا أن باريس كانت تضم فرقا مسرحية ثلاثا، لها من التقاليد والقدم ما يجعل الصمود أمامها أمرا عسيرا على الأقل بالنسبة لفرقة جديدة • كانت هناك فرقة الايطاليين ، وفرقسة «ماريه» ، وفرقة بورجوني Bourgogne ، وكانت هذه الأخيرة أقوى الثلاث جميعا ، اذ استطاعت أن تحظى باذن يسمح لها بتسمية نفسها « فرقة الكوميديين الملكية » •

وصــحيح ان فرقة موليير متلت أمام الملك في قصر اللوفر - بعد عودتها الى باريس - مسرحيتي «نيكوماد » لكورني و « الطبيب المحب» (٢٤ من أكتوبر ١٦٥٨) ، وأنها أثارت اعجابه فمنحها حق التمثيل في مسرح «بيتي بوريون \* بالتتابع مع فرقة الايطاليين ٠ الا أنها كانت ترنُّو الى فرض نفسها على الجُمهور الباريسي ، وتدرك ان تحقيق امنيتها هذه لن يكون ميسورا الا اذا استهلت نشاطها أستهلالاً قوياً يثير فضول الناس واهتمامهم ، ويرسى دعائمها في العاصمة بجانب الفرق الأخرى المنافسة ٠ من هنا فكر موليير في موضوع لمسرحيته الأولى يجيء مبتكرا لا يشببه تلك الأنواع التي كانت تقدمها الفرق المسرحية المعاصرة · وواتته الظروف ، اذ عشر فعلا على موضوع فرنسي أصيل ، مســــتمد من حالةً شـــاذة كانتّ سائدة في ذلك الوقت ، واقصد موجة الحدلقة التي هبت في رفق. على « الصالونات » الأدبية في باريس ، ثم انتشرت بعنف في مدن الريف : أسهمت في تهذيب سلوك الباريسيين ازاء المرأة ، وفي اغناء اللغة الفرنسية بما استحدثت من ألفاظ وتعابير، ولكنها كادت تجر الى أوخم العواقب في الأقاليم ، حيث أمعنت « الصالونات » الريفية في محاكاة مثيلاتها في باريس ، وأساءت المحاكاة ، فجنحت نحو نوع من التكلف السلوكي واللفظي بلغ حد الاسفاف فكان مثيرا للسخرية •

على أن تاريخ الحضارة الفرنسية لا يبرى عكل البراءة ماركيزة «رامبوييه » التى كانت قد استهجنت سلوك أفراد البلاط وعاداتهم الفجة ، فاحتجبت عنه فى عام ١٦٠٧ ، ثم جعلت من بيتها ... بغد ذلك بخمس سنين ... أول «صالون» أدبى فى باريس ، وقد ازدهر هذا «الصالون» خـلال قرابة ربع قرن من الزمان ، وكان يجتذب

الصفوة الممتازة التي ينتمي أفرادها الى طبقات اجتماعية متفاوتة يكفل المساواة بينهم في حضرة الماركيزة ولعهمهم جميعا بالآداب والفنون • وفرض هذا ، الصــالون ، كيانه على المجتمع الباريسي فاستحال الى مايشبه الأكاديمية ، ونصب نفسته رقيباً على انتاج الأدباء ، فكانوا ينتظرون بقلق ما سيصدر فيه من أحكام على انتاجهم؟ وقوى نفوذه في المجالين الادبي والاجتماعي الى حد أن الطاغية ريشىيليو كبير وزراء لويس الثالث عشر خشي أن ينسمحب هذا النفوذ على ميدان السياسة ، فبعت الى الماركيزة برسكول ـ هو الشاعر « بواروبير » \_ يبلغها حرص هذا السيباسي الداهية على معرفة كل ما يدور من أحاديث بين رواد صالونها ٠ ولكنها ردت في سخرية : « قل للكاردينال ان ضيوفي أسمى خلقا من أن يبيحوا لأنفسهم - في حضرتي - القول السييء عنه »! وكاد ريشيليو أن يطبيح بالماركيزة واتباعها لولا تدخل « مدموازيل دى كومباليه ، \_ وكانت من رواد « الصالون » \_ لدى خالها الكاردينال · · نعم لسب ماركيزة « رامبوييه » بريئة كل البراءة من مستولية ظهور بدعة الحذلقة في القرن السابع عشر ، بالرغم من أن « صالونها » أسهم في تهذيب السلوك وفي الارتفاع بمستوى الذوق واللياقة ، وذلك لأنها فتحت في نفس الوقت طريقا اقتفت فيه أثرها «مدموازيل دى سكوديري » ومن بعدها السيدات اللائي اشرت اليهن منذ حين ·

الا أن مسئونية «موموازيل دى سكوديرى «كانت أفدح على كل حال : فلقد أنشأت هى الأخرى « صالونا » على نمط « صالون » الماركيزة لم يلبث فيه الاهتمام بالأدب أن انسحب على أشياء غير الأدب ، ولكن باسمه ! • • وهكذا اندفع رواده فى تيار الملاطفة ، وعكفوا على الانتاج الأدبى الذى يهدف الى غزو القلوب ، وبدأ التكلف يشيع فى علاقاتهم ، وفى تصرفاتهم ، وفى التعبير عن عواطفهم التى كانت صادقة حينا وزائفة فى كثير من الأحيان • • من هنا صفقوا طربا « لنيقولا ديبريوه » Xicolas Despréaux حين نشر كتابه طربا « لنيقولا ديبريوه » تابك فيه بلدا خياليا كل أهله سعداء ، ثم أطلقوا الآهات اعجابا حين ظهر كتاب آخر هو « وصف رحلة الى مملكة الدلال » من تأليف « دوبينياك » • هذان الكتابان أثرا أسوأ مملكة الدلال » من تأليف « دوبينياك » • هذان الكتابان أثرا أسوأ تأثير فى سلوك اتباع «دى سكوديرى» ، لا سيما الأخير منهما الذى

تناول بالوصف جزيرة خيالية لها عاصمة يحف بها «معبد الحياء»، و «ميدان الملاطفة» ، و «قصر الحظ السعيد» ، وبها ريف يضــــم مناطق مثل «عجلة الذهب» و «هوة اليأس» ٠٠٠الخ. وفتن ضيوف «مدموازیل دی سکودیری» رواد « حلقات السبت ، بابطال هاتین القصتين فعمدوا الى تقليدهم ، وبدءوا يدونون ما يدور بينهم من أحاديث رقيقة في سجل أطلقوا عليه «أنباء السبت» ، وكان يتولى مهمة التدوين الشاعر « بيليسون » · وأنبأتهم «ديسكوديري» يوما أنهم جميعا أصدقاؤها ، ولكن ليسوا جميعا «أصدقاءها الحنونين»! · هنا دب التنافس بينهم ، كل منهم يسعى لبلوغ المرتبة الأسمى في صداقتها ٢٠١ ولكن كيف ؟ أن الطريق طويلة ووعرة تحسف بها المخاطر من كل جانب ، لابد اذن من رسم خريطة تحدد معالم المناطق التي يتحتم أن يجتازها المسكين الذي يتوق الى الوصول الى «عاصمة الرقة» ، أي الى قلب «مادلين دي سكوديري» ا ٠٠ وهو ان أسعده الحظ فيلغها بسلام استطاعت «مادلين» أن تعلن أنه استحق أن يضم الى «رعايا مملكة الرقة» ٢٠٠ على أن الطريق غير ممهدة كما قلَّت : فهي تمر بقرى مثل قرية «الرسائل العذبة» ، وقرية «الاحترام» ، وقرية « الأيمان المغلظة » ، وقرية « الطاعة » ، وقرية « الأشـــــعار الرقيقة » • • النح كما يتعرض السائر فيها للوقوع في «بحيرة عدم المبالاة» ، أو للغرّق في «البحر الخطر»! • • وأشار الشاعر «شابلان» على « دى سكوديرى » بأن تنشر « خريطة الرقة » ، فاســـتجابت لنصيحته ، وكان ذلك في قصتها Clélia ! • • وبدأت بدعة الحذلقة تنتشر في باريس ، وانتقلت عدواها الى الأقاليم حيث كان المرتع خصيبا أمام نساء كلفن بالقدوة ، وغالين في الاقتداء ، فصرن يبحثن عن كل ما هو نادر وغريب ، في تصرفاتهن وأحاديثهن على السواء ٠ واستحالت تعابيرهن الى ألغاز تدعو الى السخرية ، فمثلا المرآة في أسلوبهن «مستشار الرقة» ، والخدان دعرشا الحياء»! والاستان «أثاث الفم» ، والشمعة «مكمل الشمس» ! . . الخ . الوضوعاذن حيوى ، والمادة خصبة ، والجسارة لا تعوز موليير ، وهو يستطيع أن يتصدى للمتحذلقين والمتحذلقات باسم الذوق السليم ٠٠ وكتب «المتحدلقات المضحكات » لتستهل بها فرقته نشاطها أمام الجمهور الباريسي • وقد مثلت للمرة الأولى في الثامن عشر من نوفمبر عام. ۱٦٥٩ بمسرح «بيتي بوربون» ٠

ما موضوع المسرحيه ؟ \_ شابان بورجوازيان ، «لاجرانج» و «دى كروازى» يتقدمان الى بورجوازى منلهما هو « جورجيبوس » طالبين الزواج: أحدهما من ابنته «مادلون» ، والآخر من ابنة أخيه، «كاتوس» Cathos ويتلقاهما الرجل بترحاب ١٠٠ الا أن الفتاتين المتحذلقتين كانتا مشبعتين بتأتر قصص العصر ، فلم يرقهمـــا المرشـــحان للزواج منهما : أنَّ الشـــابين غير متعمَّقين في أدب المتحدلقين! ، وهما لا يرتديان ذلك الزي الفخم الغني بالألوان الذي تصوره تلك القصص أن وتصد الفتاتان الشأبين صدا عنيفا يتسم بالتهكم بالرغم من تأنيب «جورجيبوس» لهما واتهامه اياهما بالخرق· ويتفق المسكينان على الثار لكرامتهما من الفتاتين جزاء على وقاحتهما وآستهتارهما ٠٠ ويعهدان بتنفيذ خطتهما الى خادميهما هماسكاريل، و «جودليه» اللذين لا ينقصهما الذكاء وحسن التصرف ٠٠ سسوف يتنكران ، أحدهما في زي «ماركيز» ، والآخر في زي «فيكونت» . وسوف يرتديان ملابس تنم عن افراط في الترف والتصنع ليحظيا باعجاب الفتاتين · ثم يقبل «ماسكاريل» فتستقبله المعتوهتان بحفاوة بالغة ، ويبهرهما بحديثه المنمق ، وبتشدقه بمزاياه واتصـالاته الاجتماعية ومؤلفاته التي تملأ حقيبته وذهنه!. ويقرظ ماتتحليان يه من خفة وظرف ، من ذكاء ونبوغ ، فتردان عليه بلهجة مماثلة ، وتهيمان به ، ويبلغ هذا الهيام بمادلون حدا يجعلهــا تتنهد وهي تنظر اليه ٠٠ ثم يصل «جودليه» فيتعانق «الشريفان»! ٠٠ ويتصل الحديث ٠٠ وتجد «كاتوس» في القادم الأخير ضالتها المنشودة : فهو رقيق في حديثه ، ولهان في نظراته٠٠ ويقترح «جودليه» على صديقه «الفيكونت» وعلى الفتاتين المتيمتين أن يبدءوا جميعا الرقص ٠٠ وما ان تصدح الموسيقي حتى يفاجئهم «لاجرانج» و «دى كروازى» فينهالا على خادميهما بالضرب ، ويأمراهما بأن يَخلعا ملابسهما التي كانت قد جعلت منهما شريفين زائفين ٠٠ وتذهل الفتاتان ، وتشـــعران بالمهانة والمذلة ، فيغادرهما السيدان سعيدين بالانتصار ، بينما بكيل « جورجيبوس » للحمقاوين السباب ويصب لعناته على تلك القصص التي صيرتهما أضحوكة بان جرت عليهما هذه المحنية الشائنة ٠٠

« المتحدّلقات المضحكات » مسرحية من فصل واحد بالنثر ، وهي لم تهبط الى مستوى «الفارس» ، ولم ترتفع الى مرتبة الكوميديا

الحقيقية التي خلقها موليير فيما بعد حين منح المسرح العالمي روائع مثل «المتزمت» و « البخيل » و « البرجوازي النبيل » • و وانما هي وسط بين النوعين وان كانت أقرب من «الفارس» ، وقد جاءت ارهاصا بعبقرية موليير وبشير ثورة في عالم الكوميديا على يديه • فيقال انه حدث وهي تمثل للمرة الأولى أن انطلق من قلب المسرح صوت مدو هز أرجاء ، كان صادرا من أعماق رجل مسن بلغ اعجابه بهذا النوع المسرحي الجديد حد النشوة فصاح : « تشجع يا موليير ، تشجع ، ها هي الكوميديا الحقيقية » • • لقد حسب أن المسرحية كوميديا بالمعنى الصحيح لأنه قارنها حتما بما كانت تقدمه في عصره من مادة هزلية خالصة ، بينما هي في الواقع عدر كما قلنا هريج من الكوميديا والفارس • •

كان موليير يقوم في المسرحية بدور الخادم «ماسكاريل» الذي أحرز فيه نجاحا كبيرا ، كان يغطى رأسه «بباروكة» «بلغت من الكبر حدا كان يجعلها تمس خشبة المسرح كلما انحنى للتحية» ، ويتحلى بأشرطة تثير الضحك ، ويلبس حذاء كعبه شديد الارتفاع « بحيث يدعو الى التساؤل كيف يحمل صاحبه »! • •

والم يكن موليير ولا جودليه يتمسكان على خشسبة المسرح بحرفية النص ، وانما كان كل منهما يترك نفسه على سجيتها ، ويطلق العنان لخياله ، فيضيف هنا أو هناك ألفاظا أو عبارات من شأنها أن تضاعف هزالية المواقف ٠٠ واقتهدى بهمها في ذلك الممنلون الذين كان يعهـــ اليهم بتـادية دورى « ماسكاريل » و «جودليه» ، وكانت اضافاتهم المرتجلة تجيء أحيانا مستملحة وأحيانا أخرى فاترة أو مستهجنة تبعا لدرجة براعة المشل وسلامة ذوقه أو فساده • ثم صار التحريف في النص تقليدا ولاسيما فيما يتعلق بدور « ماسكاريل » ، وكان على رأس من أسرفوا قي هذا التحريف من كبار ممثلي القون الثامن عشر «دازانكور» و «دوجازون» اللذان عدلا النص تعديلا بينا للتوفيق بينه وبين مقتضيات الزي الجديد ا وهكذا كانت مسرحية «المتحذلقات ألمضحكات» تمثل بملابس المدينة بدافع من رغبة المخرجين في تطويرها وجعلها مسايرة للعصر ، الأمر الذي أفقدها طابعها الأصيل ٠٠ فلما أتى القرن التاسع عشر عني المخرجون باحترام اسلوب موليير ، وحرصوا على التقيد بالطابع. الذي كان قد فرضه على ملابس ممثلي مسرحيته • وأشهر من قاموا بتمثیل دور «ماسکاریل» فی ذلك القرن هم «رینییه» و « جوت » والشقیقان «کوکلان» علی التوالی •

ولقد سجل تاريخ مسرحية «المتحذلقات المضحكات» ارتفاعات وانخفاضات كثيرة تبعب لتطور حياة موليير الفنية من ناحية ، ولظروف البيئة الفرنسية من ناحية أخرى : مثلت أولا ثلاثا وخمسين مرة في أقل من عامين ، ثم لم تمثل بعد ذلك .. في حياة الكاتب الكوميدي الكبير \_ سوى تسلات مرات أخرى ، فلقد كان مجموع هذين الرقمين كافيا لأن يرضى فضول الجمهور في ذلك الوقت ٠ ثم ان هذا الجمهور كان مغاليا ، الأمر الذي كان يجبـــر موليير \_ وهو صاحب فرقة \_ على أن يقدم اليه مسرحيات جديدة باطراد ٠ يضاف الى هذا أن ما الفه بعد ذلك من روائع الكوميديا كان بدهيا أن يؤدي الى اضعاف شأن مسرحيته « المتحذَّلقات المضحكات » والي الكماشها في مرتبة ثانوية ٠٠ ما السر اذن في أنها حظيت من جديد بالاهتمام ابتداء من عام ١٦٨٠ ! \_ ذلك لأن موليير كان قد توفي منذ عدة أعوام ، الامر الذي جعل الجمهيور يروقه أن يستعرض مجموعة انتاج العبقري الراحل ، ولأن الحذلقة في ذلك الوقت كانت قد حاولت أن تعود الى الظهور وأن تسترد حيويتها يوما بعد يوم٠٠ ثم جاء عهد الوصاية على لويس الخامس عشر في بداية القرن الثامن عشر ، وتميز بالانحلال الخلقي نتيجة لرد فعل الضغط والاستبداد اللذين رزح الشعب تحت نيرهما ابان حكم لويس الرابع عشر ، فحدث تخلخل في القيم الأخلاقية ولم يعد هناك مجال للحب مثيلات «كاتوس » ، ففقدت مسرحية مولير طابع الاثارة ، . . . على أن حفظها في الأدراج لم يدم طويلا ، اذ عادت ثَّانية الى الظهــور منذ عام ١٧٢٥ في غير تالق مـم ذلك ، وفي فترات متباعدة حتى قرب نهاية القرن : مثلت ٢٤ مرة في قصر لويس الخامس عشر ، و ۱۰ مرات فی فرسای ، و ۲٤۲ مرة أمام الجمهور منها ٤٩ مرة في مسرح «الكوميدي فرانسيز» ٠٠ ثم مرت المسرحية بفترة ركود طويلة فلم تمثل مرة واحدة في عهدى الجمهورية الأولىوالامبراطورية. ولكنها استعادت بعد ذلك مجدها القديم وظلت محافظة عليه حتى الآن • انها لن تفقد قدرتها على اثارة تصفيق أي جمهور يتذوق البساطة والوضوح والصراحة في القول وفي الفعل على السواء

أثارت هذه المسرحية حفيظة المتحذلقين والمتحذلقات في القرن السابع عشر ، وكان من بينهم أشملكاص ذوو جاه وسلطمان فاستطاعوا أن ينتزعوا من الحكام قرارا بحظر تمثيلها مرة ثانية ٠ ثم رفع هذا الحظر بعد أربعة عشر يوما ، فمثلت بنجام يفوق ذلك النجاح الذي كانت قد أحرزته في المرة الأولى ، فلقد أفادت من الحملة الدعائية التي شنت عليها - وأعيد تمثيلها مرات عديدة بلغت كما قلت ثلاثًا وخمسين في أقــل من عامين تخللتهما فترة كفت خلالها الفرتة عن نشاطها بسبب تهدم مسرح «بيتي بوربون» واضطرارها الى الانتقال الى مسرح «باليه روايال» · وهـــذا الرقم يعتبر كبيرا بالنسبة لعصر موليير • على أن هذا النجاح لم يثبط عزيمة الحانتين على كاتب المسرحية ، الذين وجدوا في «ستوميز» خير من يدافع عنهم بفضل براعته وسلاطة لسانه • وقد ظن هذا الأخير ان في وسسعه «المتحذلقات الحقيقيات» • انها لم تمثل مرة واحدة !• لم يكن فيها أدنى ابتكار · وكانت أحداثها تدور في اطار شبيه باطار «المتحذلقات المضحكات»: فيها «بارون» وشاعر زائفان يذكران بمسكاريل وجودليه وان كانت المتحذلقات يكتشفن سريعا تفاهتهما ٠٠ ويدعى «سوميز» \_ في مقدمة مسرحيته \_ ان الحديث الذي يدور على السنة متحذلفاته هو لغة المتحذلقات الحقيقيات ، في حين أنه حديث يتميز بالغموض واثارة الملل ٠٠ ويتهم موليير بالسرقة الأدبية ، وينعته بالسفاهة والنفاق ، ولم يكن الكاتب العبقرى سفيها ولا منافقا ، وانما كان شجاعا يواجه في جرأة أعداء البساطة والذوق السليم والغريب أن «سوميز» يزعم أن موليير سرق موضوع « المتحذلقات المضحكات » من مسرحية «المتحذلقة» التي كتبها «دي بور» ومثلتها فرقة الايطاليين ، ثم ينقل هو نفسه بالشعر مسرحية موليير محققا بذلك كسبا ماديا تكفلت بضمانه شهرة المسرحية الأصيلة ٠٠والواقع أن موليير لم يسرق موضوع مسرحية «دى بور» وهي تقريظ لصالون احدى المتحذلقات ، في حين أن موضوع موليير حرب شعواء على الحذلقة · وإذا كان موليير قد استعار من بعيد لمسرحيته موضوعا سبقه اليه آخرون (شارل سوريل - اجريبا دوبينييه ) فان مظهر ابتكاره يتجلى على الأقل في الطريقة التي عالجه بها • انه هـو الذي هاجم الحذلقة بعنف قبل أن يسدد اليها ضربته القاصمة بعد ذلك بشلاثة عشر عاما: اخرس ممارسي الحذلقة في «المتحذلقات المضحكات » ، ثم قضى عليهم في «النساء العالمات» •

# جزيرة العبيد لماريشو

«جزيرة العبيد» ملهاة لماريفو من فصل واحد بالنثر ٠٠ مثلتها للمرة الأولى فرقة الإيطاليين بباريس في ٥ من مارس ١٧٢٥ ووبلغ عدد مرات تمثيلها بصورة متتابعة احدى وعشرين مرة ، من بينها واحدة بقصر فرسساى ٠٠ ثم ظهرت على المسرح من جديد في عام ١٧٣٦ ، ولكن فرقة «الكوميدى فرانسيز» لم تضفها الى ذخيرتها الا بعد قرابة قرنين من الزمان (في عام ١٩٣٤) ٠

لم يكن ماريفو يهتم فى مسرحياته بالأفــكار الســياسية والاجتماعية ، وان كانت مسرحيتاه « الأمير المتنكر » و « الخيـانة المزدوجة » قد احتويتا على بعض أجزاء تنم فى غموض عن بداية ميل لدى الكاتب الى هذه الأفكار ٠٠ الا أن المسرحيات الاجتماعية كانت شائعة فى ذلك الوقت ، وربما حرص «ماريفو» فى النهاية على ألا يعزل نفسه عن عصره ، فطور انتاجه فى بعض أجزائه ٠

كان يملأ مسرحياته بتحليل العواطف ولا سيما الحب ، فشبه «براسين» ، بل قيل عنه انه «راسين» القرن الثامن عشر ٠٠ ولقد تميز هذا التحليل بطريقة خاصة لم يستطع أى كاتب مسرحى آخر أن يقلدها ، أو على الأصبح حاول بعضهم تقليدها وانتهى الأمر بهم الى الاسفاف ٠٠ من هنا أطلق على فن «ماريفو» لفظ «ماريفودية» الذي كان في البداية يحمل مغزى ساخرا ، ثم استحال على مر الزمن الى علم على فن أصيل تستحيل محاكاته . . ثم كتب «ماريفو» «جزيرة العبيد» \_ وهى كوميديا اجتماعية سياسية \_ ليلتقى بالعصر الذي كان يعيش فيه ، والذي كان قد بدأ ينتفض انتفاضة فكرية

تحمل في ثناياها بذور الثورة السياسية الكبرى ، ثورة ١٧٨٩ ... ويمكن القول ان النظرية التي يعرضها «ماريفو» ويعالجها في هذه

المسرحية هي التي مهددت الطريق أمام الكاتب المسرحي الثائر « بومارشيه » ، صاحب مسرحيتي « زواج فيجدرو » و « حلاق

و « جزيرة العبيد » مسرحية قصيرة ، فكرتها بسيطة لا تعقيد فيها ، ومع ذلك فهى تزخر بموضوعات انسانية بالغة الحيوية ونحن لا نغلو فى الرأى ان قلنا انها جديرة بان تعتبر من روائع المسرح العالمي ، ونحن نقصد ، «بالعالمي» طابع العالمية ، هناك تهريج يطلق عليه بتجوز جسور يصل الى حد القحة لفظ «كوميديات» ، وهذه الكوميديات المزعومة تضحك باسفافها فئة من النساس ، بينما تكاد تبكى من الأسى فئة أخرى تتحسر على سوقية المخادعين الأفاقين من مروجي التهريج والاسفاف ، الواحسدة من «تمثيلياتهم» تحتل المسرح كل يوم ساعات ، ثم يلقى بجثتها في مقبرة الانتاج الوضيع بعد أسبوعين أو ثلاثة ! ، أين هي مثلا من كوميديا «جزيرة العبيد» التي قد لا يستغرق تمثيلها أكثر من ساعة واحدة ، في حين أنها تعيش منذ قرابة قرنين ونصف ؟! ، والسر في خلود مسرحية ماريفو هو عالميتها التي تنبع من عناصر انسانية تهم الانسان في خلو زمان ومكان ،

فكرة المسرحية ـ كما قلنا ـ بسيطة لا تعقيد فيها : عبيد يفرون من سادتهم ويحتلون جزيرة تصبح جمهـورية لها نظامها وقوانينها . وأول هذه القوانين يقضى بان يقتل كل سيد يقوده القدر ٠٠ ثم يتطور هذا القانون بعد أن تكون النفوس قد هذات ، والاحقاد قد زالت ، والرغبة في الثأر قد اختفت : يتطور بحيث يستبعد فكرة القتل ، ويكتفى بالنص على أن يصلح السيد بتلقينه درسا في الانسانية ، ثم يطلق سراحه ٠٠ لكن ما أكثر الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من «جزيرة العبيد»!

الانسان خير بطبيعته : ولكن الأنانية تفسد عليه حياته ، وبالتالى صلته بالآخرين ٠٠ وهو ان عرف نفسه ، واعترف بعيوبه يساعده ذلك على تقويم ذاته : يقول «تريفلان» (أحد حكام الجزيرة) له « ايفروزين » ( السيدة التي وقعت في ايدي سكان الجزيرة ) :

اشبيلية ۽ ٠٠

« • • ان الأمل معقود على أن تتعرفي على نفسك ، ليحدو بك هذا الى أن تكفرى في يوم من الأيام عن كل مظاهر العته الذي يجعل الانسان لايحب الاذاته ، والذي ألهي قلبك الطيب عن عدد لا يحصى من اللفتات المحمودة • • • •

«الطبقة الراقية» تقدس المظاهر ، الأمر الذي كثيرا ما يفسد العواطف ويجعلها تجيء زائفة ، و «ارلكان» (العبد) يفطن آلى ذلك بفضل خبرته الطويلة مع سادته في أثينا ، ويڤول لـ «كليانتيس، (الأمة) « ٠٠ انك لا تحبينني ، اللهم الا بدافع من دلالك ، شأنك في ذلك شأن الطبقة الراقية» • • والسادة متغطر سون ، وصفة السيادة في حياتهم هي المسئولة المباشرة عن هذه الغطرسة : يقول أرلكان: « ٠٠ . فحين يكون الانسان سيدا لا يستطيع الا أن يندمج في دوره في غير كلفة ، وان عدم الكلفة يؤدى أحيانا بالرجل الفاضل الى الآتيان ببعض السفاهات » ، ويلوم سيده القديم قائلا : «انك تدلني من جدید علی واجبی هنا ازاءك ، ولكنك لم تكن أبدا تعرف واجبك ازائی حین کنا فی آئینا ۰۰ ترید أن آشے اطرك حزنك بینما أنت لم تشاطر ني حزني في أي وقت من الاوقات، ٠٠ وتعطى «كليانتيس» السادة درسا في السلوك يجمع بين المرارة والتحقيي ، فتقول : « • • هاهم مواطنون لنا يحتقروننا في المجتمع ، ويتغطر ســـون ، ويسيئون معاملتنا ، وينظرون الينا وكأننا بعض ديدان الأرض، ، ان الرقى رقى النفس والعقل ، لا في الثراء ولا في عراقة الدماء ، و «العبيد» هم الذين يفسرون هذا لسادتهم ونظراتهم تنطق بالشزر: « ٠٠ يجب أن يكون «السيد» طيب القلب ، فاضلا ، عاقلا ٠٠ هذا هو ما ينبغي ، ما يستحق التقدير ، ما يرفع الشأن ، مايجعل انسانا أكبر منزلة من انسان آخر ٠٠ »

والحديث عن الجاه والثراء يقودنا الى الكلام عن فضل العاملين وشرف العصامية لأنها من صنع أيديهم • لنستمع الى «كليانتيس»: « ما أردل أن يكون كل ما اكتسبه الانسان من فضل هو الذهب والفضة والمناصب» • • ثم كيف يجب أن تكون العلاقة بين الناس؟ • ينبغى أن تتجرد من عوامل الاستغلال لتقوم على العدالة • • سيقول «ايفيقراط» لـ «ارلكان» : «أتترفع على سيدك ؟ ألم تعد عبدا لى ؟ • • • وسنيرد عليه «عبده» في لهجة صارمة : «انى أعترف بما يشينك :

لقد كنت عبدا لك ، ولكن دعنا من هـ ذا كله ٠٠ كنت عبدك في اثينا ، وكنت تعاملني معاملتك لحيوان مسكين ، وتقـ ول ان ذلك عدل ، لأنك كنت الأقوى ٠٠ ولكن حسنا يا « ايفيقراط » : سوف تجد هنا من هم أقوى منك ٠٠ سيجعلون منـ ك عبدا بدورك ، وسيقولون لك كذلك ان ذلك عدل ٠٠ وسـ نرى رأيك في هذه العدالة ٠٠ سوف تذكر لي احساسك بها ، وأنا انتظرك هناك ٠٠ وحين تكون قد ذقت العذاب ستصبح أكثر تعقلا ، وستزيد درايتك بها يباح الحاقه من أذى بالآخرين ! » ٠٠ ثم يطلق هـ ذه الصيحة المفعمة بأنبل مشاعر الانسانية : « ان الأمور تنصلح في هذا العالم لو أن جميع من هم على شاكلتك لقنوا نفس الدرس الذي تتلقاه ٠٠ «

على أن هناك حقيقة بالغة الحيوية أدركها ماريفو منذ قرنين ونصف من الزمان ، وعرضها في مسرحية «جزيرة العبيد» من خلال مفاهيم العبيد انفسهم ١٠٠ هذه الحقيقة جديرة بالتأمل والاهتمام، وهي أن فهمت من شتى فئات المجتمع فهما واعيا كفلت التوازن بين علاقات الا ُفراد بتصحيح الاخطاء التي تطمس بعض القيم في عقولهم: ان المجتمع العسادل يأبي أن يكون فيه سادة ومسودون ، ولكنه لا ينكر أنَّ يكون فيه رؤساء ومرءوسون ٠٠ وان النظام العام في أية دولة من الدول لا يمكن أن يستقيم اذا لم يدرك المر وسون فيه أن هناك حدودا لا يجب أن يتجاوزوها والا أفلت الزمام من أيدي الرؤساء، وهم الذين تقع على عواتقهم مهمة التوجيه وضمأن احترام القواعد التي تحدد الحقوق والواجبات ٠٠ ولو أنّ أحد مواطني هذه الجزيرة الخيالية - «جزيرة العبيد» - قام بجولة في ربوع بلادنا لما استطاع أن يمنع نفسه من أن يقوم بدور الواعظ أزاء كثيرين من مواطنينا ممن أثملهم الظفر بحريات جديدة لم يتذوقوها من قبل ، فظنوا أن حقوقهم لا تقترن بواجبات ، وخيل اليهم أن الاشتراكية تعفى المرموس من اطاعة رئيسه ٠٠٠ ولكن لنعد الى «جزيرة العبيد»: بعد أن استعبد «ارلكان» سيده القديم «ايفيقراط» بعض الوقت ليذيقه مرارة العبودية ، التمس هذا الأخير منه أن يتوسط من أجله لدى سكان الجزيرة كي يطلقوا سراحه ، فرد عليه «ارلكان» قائلا : « انت على حق ياصديقي ٠٠ انك تدلني من جديد على واجبي ازاك ٠٠ ، ، ووعده خيرا ، فأثر هذا الموقف الكريم أعمق التأثير في نفس «ايفيقراط» الذي قال له : «اذهب يابني العزيز ، لتنس أنك كنت عبدا لى ، وسوف أذكر دائما أننى لم أكن أهلا لاأن أكون سيدا لك ، ٠٠ ولكن «ارلكان» آجابه من فوره : «لا تتكلم هكذا يارتيسى الننى أنا الذى على التماس الصفح منك عن سوء خدمتى لك دائما» ٠٠ هنا عانقه «ايفيقراط» وقال له : «ان كرمك يملؤنى خجلا» ٠٠ فرد «أرلكان» قائلا : «يا رئيسى المسكين ، ما آلذ أن يفعسل الانسان عبدا يستذل ، ولكنه يرتضى أن يكون مرءوسا يدين لرئيسه بالطاعة والاحترام ٠٠ ان المساواة لا تتعارض آبداً مع مستويات المهام التي يكلها المجتمع ألى أبنائه ٠٠ ذلك لأن هذا المجتمع يحتاج مثلا الى عمال المجارى مثلما يحتاج الى من يديرون المؤسسات بحزم يعتمد على النزاهة ٠٠ حين فاجأت «كليانتيس» «ارلكان» بعسد أن رد الى سيده ثيابه التي كان قد ارتداها وهو يقوم بدور السيد ، قالت له: «لماذا عدت الى ارتداء ثيابك ؟» ، فأجابها قائلا : «لأنها أصغر من أن تناسب، سيدى ، وأكبر من أن تناسبنى » ٠٠ رحم الله امرأ عسرف قدر نفسه !

بقى أن نشير الى أن مسرحية «جزيرة العبيد» تلقن درسا فى سماحة الخلق: اذلال السادة بعض الوقت لم يجىء من وحى حب للثار ، وإنما أملته الرغبة الصادقة فى تقويم سلوك أناس كانوا قد أمعنوا فى غيهم وجبروتهم ١٠ الوسائل الانسانية فى الاصلاح أكثر فاعلية من وسائل العنف التى تدفع اليها الأحقاد والضغائن: حين يشعر « ايفيقراط »بالاهانة يقول لعبده القديم «ارتكان»: « ١٠ كنت أحسب أنك تحبنى ٥٠ فيرد عليه أرلكان ـ وهو يبكى ـ : « ١٠ من يقول لك اننى لم أعد أحبك ؟ »

ـ تحبنی وتكيل لی شتی الاهانات ؟

\_ ذلك لأنى أهزأ بك بعض الشيء ٠٠ أيمنع هـــذا من أن أحبك ؟ ٠٠٠

وفى مكان آخر: «هاك: على أن أكون أحسن طوية منك . . لقد طال عهدى بالعذاب أكثر منك ، وأنا أعرف معنى الآلم ٠٠ لقد ضربتنى بدافع من الصداقة كمسا تزعم ، وأنا اغتفر لك ٠٠ ولقد سيخرت منك من قبيل المزاح ، فلتحسن بذلك الظن ، ولتستفد منه ٠٠ سوف أتوسط لك لدى رفاقي ، والتمس منهم أن يفرجوا

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عنك ، فاذا ماأبوا أن يحققوا رغبى فسأبقى على صداقنى لك. ، اذ أننى لست مثلك ، ولن تواتينى الشجاعة أبدا على أن أسعد على حسابك ، » • وفى نهاية المسرحية يفاجىء « تريفلان »السيدين والعبدين وهم يتعانقون بعد أن اعترف الآثمان بجرمهما ، وبعد أن دلا على أنهما استفادا من الدرس الانسانى الذي لقناه ، فيعبر عز غبطته واعجابه ويقول الأرلكان وكليانتيس : « • ولو أنكما لم تنتهيا الى هذه النتيجة لمعاقبناكما على حبكمسا المثأر مثلما عاقبناهما على شراستهما • • • ألا يكفى أن تصفو النفوس ليسود الوئام بين الناس ؟

مسرحية «جزيرة العبيد» درس انسانى فى سلوك الأفراد : سلوك الكبار ازاء الصغار ، والمرءوسين ازاء الرؤساء !

# چات آئنوک حیاته وفننه

ما أصعب الكتابة عن الأحياء! • ان ما يقال عن أحدهــــم اليوم قد يهدم غدا ، فرب دراسة موضوعية عميقة تقلب أحكاما سابقة رأسا على عقب ، أو اكتشاف صفحات مطوية من انتاج كاتب من الكتاب تؤدي الى تعديل ما كان قد ظن أنه الحقيقة ٠٠ أعمال الكاتب الكبير تحتاج الى صرف نصف قرن من الزمان قبل أن تحظى بدراسات يبشر معظمها بأن يدوم ٠٠ نصف قرن بعد وفاة الكاتب ۰۰۰ أى شيء اذن يمكن أن يقال عن « عبقرى » \_ في حياته \_ دون تهيب للوقوع في الخطأ ؟ ٠٠ ولعل في مقدمة الأحكام المتعجلة التي تطلق جزافًا في كثير من الأحيان \_ بينما لا يملك حق اصدار أمثالها سوى الأجيال المقبلة \_ تلك التي تنعت أحد الأحيا. بالعبقرية ! • على أننا ليس في نيتنا هنا أن نضع النقد المعاصر في الميزان ، وانما نحن نقدم كاثبا فرنسيا معاصرا آلى القراء ١٠ لنتوخى الحيطة اذن فيما سنقول ، لا سيما أن هذا الكاتب من هؤلاء الذين يصعبون مهمة النقد ، فهو كتوم ، وهو منطو على نفسه ، وهو ضنين بالإضواء المتى قد تعين على استجلاء خبايا نفسه والوقوف على ما يخدم دراســـة انتاجه ٠٠ آلم يدع أن « لا ترجمة لحياته » ؟ ٠

كل ما يعسرف عن حياة « جان أنوى ، هو مالا يستطيع أن يخفيه أو ينكره : ولد في ٢٣ من يونيو عام ١٩١٠ بمدينة بوددو ، وكان أبوه خياطا ، وكانت أمه عازفة على الكمان ٠٠ ونزح وهو في الثامنة من عمره الى باريس حيث أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة ١٠٠ ثم التحق بكلية الحقوق ، ولم يمكث بها سسوى عام ونصف

عام ، اذ أجبرته ظروف الحياة على العمل في احدى دور الاعلان ٠٠ ولقد أولع أنوى بالمسرح منذ صباه ، و آنان يتابع كل جديد فيه باهتمام بالغ ٠٠ وفي عام ١٩٢٨ شاهد مسرحية «سيجفريد» التي التقت فيها عظمة انكاتب ( جيرودو ) بعظمة الممثل ( لوى چوفيه )، الأمر الذي ملك على الشاب آنوي نفسه ، ودله على طريقة ، ودفعه الى أن يقسم أنه « لن يعيش الا من المسرح » ، كتب الى « هوبير حينيو » يقول: « انه لقرار جنوني ، ولقد أحسنت مع ذلك صنعا اذا اعتزمت تنفيذه، • • ويقال : ان الاعجاب الذي أثارته هذهالمسرحية في آنوى بلغ حد الذهول ، وان السحر الذي خضع له لم يفارقه في يوم من الأيام : حدث ــ وكان قد انقضي على ذلك اليوم الحالد في حياته خمسة عشر عاما \_ ان كان يتناول طعمام العشاء مع « حيرودو » ، فارتأى أن يعبر لهذا الكاتب الكبير عما في نفسه من انطباعات قديمة حية معا ، ولكنه لم يجرؤ ! • • وما ان هم جيرودو بالانصراف حتی کان آنوی یعینه علی ارتداء معطفه ۰۰۰ واذا کنا قد استخلصناً من هذه الواقعة ـ حتى الآن ـ عنصري الخجل والوفاء في شخصية آنوي ، فان تتمتها تلقى ضوءًا على عنصر آخر من عناصر هذه الشخصية هو الاعتداد المفرط بالنفس ، يقول : « ٠٠٠ انها لفتة أأبى دائماً أن أسدى مثلها لأحد ، ولقد دهشت اذ قدمتها البك. واذ رفعت لك ياقة معطفك لتمدك بالدفء ٠٠ وشعرت بعد ذلك بحرج من هــذا الفعل الذي ينم عن عدم الــكلفة ، والذي لا أدري. ما دفعني اليه ، فغادرتك ٠٠٠ ، ٠٠٠ وقدر له ــ بعد أن أتم الحدمة العسكرية أن يعمل في عام ١٩٣٠ سكرتيرا لجوفيه ٠٠ وهنا حدث آخر من أحداث حياته الكبار ، اذ انتقل الى جو مسرحي صرف ، وان كان يبدو أن الفنان الكبير لم يفطن الى مواهبه المبكرة وانه لم يكن يعامله معاملة كريمة ! • • المهم أن هذا الجو الجديد أتاح لآنوي أن يطالع الجمهور بباكورة انتاجه ، وهي مسرحية «السمور" ، التي مثلت بنجاح في عام ١٩٣٢ ٠٠ كان الكاتب حينذاك في الثانية والعشرين من عمره ، وكان كل شيء يدل على أنه من هؤلاء المحظوظين الذين يقدر لهم أن يشهدوا مجدهم قبل مماتهم ، بل أن يشهدوه في سن مبكرة •

تأثر جان آنوی بکثیرین : تأثر بمولییر ، وهذا لا جدال فیه ۰ -

وتأثر بماريفو الذي « أعاد فراءته ألف مرة » • • وتأتر ببرناردشو ونهج نهجه في تصنيف مسرحياته : الكاتب الايرلندي لديه مسرحيات « ممتعة » وأخرى « منفرة » ، وآنوى لديه مسرحيات « سوداء » ، وأخرى « وردية » • • الخ كما سنرى • • وتأثر ببيرانديلو اذ تثوق ما يزخر به انتاج هذا الكاتب الايطالي الكبير من وسائل التخفي ومواقف الالتباس الذي ينجم عن التغيرات التي تطرأ على الشخصية • وتأثر بالفريد دى موسيه ب الذي لايكف عن اعادة قراءته هو الآخر بمن حيث الحنين الى حب نضر يمحو ضوؤه ظلال الرذيلة والشر . • وتأثر قطعا ببول كلوديل • • ولايمكن أن نغفل الاشارة الى تأثره كذلك ببعض المخرجين الكبار : انه يدين بالكشير الى تأثره كذلك ببعض المخرجين الكبار : انه يدين بالكشير الى « بارساك » و « بيتوئيف » اللذين أطلعاه على خبايا المهنة ، وأتاحاله الوقوف على وسائل البراعة في البناء المسرحي .

واذا كنا لم نشر الى تأثره بجان جيرودو الا لماما فلأن تأثره مقارنة خاطفة بين آنوي وبين كاتب تلك المسرحية التي سمحرته ــ كما قلنا \_ ودفعت به دفعا الى احضان المسرح ، نقصــد مسرحية سيجفريد ٠٠٠ على أن هذا التأثر كان « مسرحياً » أكسر منسسه « نفسانيا » ، والسر في هذا هو الاختلاف بين الكاتبين من حيث مستوى المعيشة والمستوى الثقاني والوجداني وبيرودو وصل الى مرتبة علمية راقية ، فهو خريج مدرسة المعلمين العليا بباريس ، ولم يعرف شظف العيش اذ عمل في السلك الدبلوماسي ٠٠ وهو متفائل ٠٠٠ صحيح انه يدرك ادراكا راسخا أن هناك صعابا تكتنف السعادة والعدالة ، الا أنه يثق ثقة عميقة بقدرة الانسان ، ويعتقد أن كل شيء يصل الى نهاية خيرة ، وأن الفرج يعقب الضيق ، وأن. الجو يصفو بعد العاصفة ٠٠٠ أما آنوي فقد ولد فقيرا ، واضطرته قسوة ظروف حياته الى قطع دراسته في كلية الحقوق، وإلى الانزواء في وظيفة متواضعة في احدى دور الاعلان كما رأينا ١٠٠ انه لم يظفر في صباه بضمانات من المجتمع الذي يعيش فيه ٠٠ الأمر الذي أقنعه بأن الحياة سيئة ، وبأن هذآ المجتمع مفسد ، وبأن الدوائر تدور على من يريدون الخبير ٠٠ وهـكذا نجده يأخـذ مكانه في موكب المتشائمين ، ويسهم في خلق جيل « كامو » و « رينيه شار » • • •

على أن تشاؤمه لا يصل الى حد احتقار الانسانية احتقارا مؤسسا على التعميم: فاذا كان مسرحه يزخر بالأغبياء والحمقى والجبناء فانه يشرق في بعض أجزائه بشبان يمرون كالملائكة ويرنون الى الحد الطاهر العفيف •

وآنوى قدرى ، قدريته متسمة بانطابع التشاؤمى الذى أشرنا اليه ، فهو موقن من أن الشر موجود ، وإن من مظاهر هذا الشر بؤس البيئة ودنس الماضى ، وأن الانسان يحمل كل هذا «لاصقا بجلده» (على العكس من جيرودو الذى لم يكن يعتقد فى الخطيئة الأصلية) ٠٠٠ أعصاب العناصر الحيرة بفعل القلق واليأس ، وينتهى الأمر بها الى اعصاب العناصر الحيرة بفعل القلق واليأس ، وينتهى الأمر بها الى ايثار الألم ٠٠٠ وهكذا نجد أن «آنوى » أبعد ما يكون عن «جيرودو» ، وأقرب ما يكون من «كامو » و «سارتر » ٠٠٠ على أن هذا التناقض بين سيكولوجية جيرودو وسيكولوجية آنوى لا ينفى أن هذا الأخير هذا الدرس الذى تلقاه من «أستاذه » ، ووعاه : استخلص من تأمل الدرس أن الكاتب المسرحى ينبغى أولا وقبل كل شيء أن يخلق فى مسرحيته جوا شاعريا ، وأن يضع شخصياته فى مواقف غير مستمدة كلبة من تقليد الحياة تقليدا أعمى ، وأ نبخفى الفكرة فى الصورة ، وأن يحرص على موسيقية الصياغة ٠٠

## \* \* \*

الف « آنوى » حتى عام ١٩٦٣ خمسا وعشرين مسرحية مثلت منها اثنتان وعشرون ٠٠ ولقد رتبها في مجموعات أطلق عليها أسماء توحى بصور بصرية ، وان كان من بينها واحد يخلق صورة سمعية : هناك « المسرحيات الوردية » وأهمها « مرقص اللصوص » ( ١٩٣٨ ) و « موعد سانليس » ( ١٩٤١ ) ، ب و « المسرحيات السوداء » ، وأهمها « السمور » ( ١٩٣٢ ) و « المسافر بلا متاع » ( ١٩٣٧ ) و « المتوحشة » ( ١٩٣٧ ) ، والمسرحيات « السوداء الجديدة » ، وأهمها « انتيجون » ( ١٩٤٤ ) ، و « روميو وجانيت » ( ١٩٤٢ ) ، و المسرحيات الصرير » ، وأهمها « الدعوة الى القصر » ( ١٩٤٧ ) ، و « كولومب » ( ١٩٤٧ ) ، و « المسرحيات ذات الصرير » ، وأهمها « أردبل » و « المارحوبت » ( ١٩٤٧ ) ، « وبيكيت أو شرف الله »

( ۱۹۵۹ ) ۰۰۰ واذا كانت مسرحية « مرقص اللصوص » قد أحرزت أول نجاح بالمعنى الصحيح ، فان مسرحية « المسافر بلا متاع » هي التي فرضت « آنوى » ككاتب مسرحي بدأ يسير في طريق المجد ٠٠

#### \* \* \*

لا توجد فى انتاج « آنوى » مسرحيتان متشابهتان ، فلقد رزق هذا الكاتب قدرة على التجديد فضلا عما اكتسبه من مرونة « التكنيك » واحساس خارف للعادة بالمسرح • • وبالرغم مما يتميز به انتاجه من حيويه وتألق وتنوع فان روحا تعسه مكلومة تشيع فيه ، ولقد قلنا أن الكاتب متشائم صراحة ، الأمر الذي ينشر درجة ما من الحلكة في جميع مسرحياته حتى « الوردية » منها ، وبالرغم من براعه كوميدية نادرة •

وانتاج د آنوی ، لا يخدم أية فكرة سياسيه ، وانما هو ثورة عارمة ضد كل ما يسيء الى طهر الكائنات: ثورة ضد سلطان المال الذي يجبر الفقراء على الانحناء ، ويجعل الحب مستحيلا بينهم وبين الأغنياء ، ثورة ضد دناءة الرغبة ، ثورة ضد نفاق الناس ، وبكلمة واحدة ثورة تهدف الى تطهير الضمير من أجل تقويم الحياة ٠٠ الا أن « أنوى » - في نقده المجتمع الحديث - يبسط الأمور بشكل يحمل على الاعتقاد بأنه لم يخلق للتفلسف على المسرح ١٠٠ انه يذعن في نَهَآية الأمر اذعانا للحياة على علاتها ، يقول في ﴿ روميو وجانيت ، : د ينبغى أن نقبل حقيقة مؤداها أن أى شيء ليس على درجة الجمال التي كان عليها حين كنا صغارا ٠٠ يجب أن نعيش ، ان فكرة الموت. حرقاء هي الأخرى » ، اذن فالقلق عند « آنوي ، يقترن بنوع من العجز أمام الحياة وأمام الموت على السواء • وبين الحياة والموت ـ وهنا الموضوع الذي لا يكف آنوي عن معالجته \_ يوجد ذلك الصراع بين توقان الشباب الى الطهر ( هذا الشباب الذي لم تنل منه مظاهر الدنس العارضة) وبين المجتمع المرائي ، الفاسسيد الذي يفرض أكثر الانحرافات وضاعة ، أو على الأقل يرتضيها · وهذا الصراع ينتهي حتماً بهزيمة الطهر الذي يختفي بين طيات الحياة ، أو يزول بالموت ٠٠ وليس معنى هذا أن المجتمع يتحالف ضد الانسان الطاهر وينبذه ، وانما معناه أن هذا الأخر - على العكس - هو الذي يثور

ضد ما في الحياة الاجتماعية من مظاهر النفاق والضعة ٠٠

والآن لنختتم بما كنا قد بدأنا به: ان الوقت لم يحن بعد لأن يدرس « أنوى » دراسة نهائية · ما أكثر ما سيقال عنه خيلال عشرات من الأعوام · · · على أن كل ما يمكن أن يكتب عنه اليسوم سيسهم من غير شك في تمهيد الطريق الى فهمه والحكم عليه حكما صادقا أو قريبا من الصدق · · وهذا لا يمنع بالطبع أن تبقى في النهاية بعض الآراء التي تقال اليوم ، ومن يدرى ، فربما يكون من بين الآراء التي ستبقى ما قاله كل من « لانسون » و « جابرييل مارسيل » : أما الأول فيحكم على انتاج الرجل قائلا : ان مسرحه مارسيل » : أما الأول فيحكم على انتاج الرجل قائلا : ان مسرحه مارسيل » : أما الأول فيحكم على انتاج الرجل قائلا : ان مسرحه مارسيل » نفحات الغرابة » · · وأما الآخر فيعمد الى « تقييم » مكانة جميع نفحات الغرابة » · · وأما الآخر فيعمد الى « تقييم » مكانة الكاتب المسرحي ، ويقول : « يقينا انى أعتقد أن جان آنوى هو الى حد كبير أبرز كتاب المسرح في جيله » · · ·

# حول المثورة الرومانسية الفرنسية أو المسرح للشعب

تحدثنا في مقالين سابقين عن نشأة الصلة بين شكسبه والفرنسيين في القرن السابع عشر ، وعن تطور هذه الصلة في القرن الثامن عشر ، وخلصنا الى حقيقة هامة هي أن تذوق فرنسا في النهاية لهذا الكاتب العبقرى كان بمثابة نوع من المصل أدى الى تطعيم الحركة المسرحية الفرنسية ، اذ لا جدال في أن الجو الشكسبيرى الذى خلق في باريس في أواخر القرن الثامن عشر كان مواتيا للنزوع الثورى في مجالي الأدب والمسرح ، بل انه هو الذى أنعش العقول والأقلام الثائرة : توثبت العقلية وانطلقت الأقلام فكانت الثورة الرومانسية .

على أن الثورات \_ سياسية كانت أو أدبية \_ لا تحدث جزافا ، وانما تمر قبل اندلاعها بمراحل تمهيدية تقصر أو تطول ، ويحرص زعماؤها على الاعتراف بما يربطهم بما من صلة البنوة ٠٠ من هنا لا ينبغى أن نزعم أن الدراما الرومانسية خرجت رأسا وفجأة من مسرح شكسبير ٠٠ صحيح أن الكسندر دوماس جعل من هذا الأخير الها وأعطاه ماله ، الا أنه كان هناك « قيصر » ، وينبغى أن نعطيه ماله هو الآخر ! ٠٠ هناك مرحلتان مهدتا الطريق أمام تأثير شكسبير في المسرح الفرنسي : الأولى هي انحطاط التراجيديا بعد أن ظلت قرابة قرن من الزمان خاضعة لتلك القيود التي فرضها عليها كورني وراسين بفضهل ما حققاه من كمال خيل للكتاب في ضوئه أن لا مجال اطلاقا لابتكار جهديد ، ألم يقل « كريبيون » \_ ضوئه أن لا مجال اطلاقا لابتكار جهديد ، ألم يقل « كريبيون » \_ وهو أجسر كتاب التراجيديا في النصف الأول من القرن الثامن

عشر \_ : لقد احتل كورنى السماء ، واحتل راسين، الأرض ، فلم يبق فى سوى الجحيم فاندفعت اليه بكل جسمى » !؟ • • والمرحلة الثانية هى التى تبلور حاجة المجتمع الفرنسى الى مادة مسرحية جديدة تستجيب لرغبة \_ أو على الأصح لحاجة \_ أغلبية الجمهور بحيث تجىء وسلطا بين التراجيديا الكلاسليكية التى توجه الى الصلفوة ، والنوع التهريجي المسلف الذي يتملق غرائز عامة الناس ، هلا النوع الوسط هو الميلودراما التى نمت وترعرعت على يد بيكسيريكور ، الذي ألمحنا اليه حين قلنا ان هناك قيصرا بحانب « الاله شكسير» ! .

نحن في أواخر القرن الثامن عشر ٠٠ الانفجارة الشعبية الكبرى تدنو وشيكا ( ثورة ١٧٨٩ ) ، والشعب يصبح بالتالى عنصرا هاماً ، في المسرح شأنه في كل شيء ٠٠ لا سيما أن جمهور المسرح قد اتسبع اتساعا ملحوظا لم يسبق أن حدث مثله في العصور السالفة ٠٠ وتنطلق صبيحات مدوية تنبه أذهان الكتاب الى أنهم لن يصيبوا أي نجاح في ميدان المسرح الا اذا أنتجوا مادة ملائمة للقاعدة الشعبية : يقول ميرسييه في بحث له عن المسرح ( المسرح أو بحث جديد عن الفن المسرحي \_ ١٧٧٣) : « أن الدراما مهما افترض فيها الكمال لا يمكن أن تكون في متناول الشعب بالقدر الكافي ، بل انها لا تتسم بالاجادة الا اذا تحدثت ببلاغة الى الشمعب » ٠٠ ويرى مرسبيه أن الصالح العام يهيب بالكتاب أن يعملوا على التقرب من هذا الشعب : « أن حكومة ناجحة ليجدر بها أن تسهر على ضمان متم الطبقة الدنيا من الشعب ، هذه الطبقة التي تنوء بالاعباء ،والتي يكون من البربرية حرمانها من الحفلات ووسائل التسلية ٠٠ ثم ان هذه الطبقة تتذوق المسرح بطبيعتها ، وهي تؤثر تهريج الأسواق على المسرحيات التقليدية الكبرى ٠٠ أليس في المقدور ارضاؤها عن طريق مسرحيات وسط بين هذين النوعين ، مسرحيات يمكن أن توفر لها المتعة ، وأن ترتفع بمستواها بدل أن تفسده » • • ويندد بالأثر الوبيل الذي يحدثة في الشعب التهريج والاستفاف ويمد بصره الى الأقِّق البعيد باحثا عن ذلك الكاتب الذي لن يهدر كرامة قلمه ، ولن يستخف بعقول الناس ، ولن يرسى شهرته على أنقاض الأخلاق ، فيقول : « انهم يفسدون نفسيته بهذه الأفعـال الشنعاء

التى يحس الشعب نفسه بوضاعتها ، بينما تحمى الشرطة مثلهذا العار الذى يكفى وحده لأن يحط من قدر أمة من الأمم ! • • ترى من سيكون ذلك الكاتب الذى يفكر فى هذا الشعب الطيب ، والذى سيمده بغذاء صحى لذيذ معا ، والذى سيكون فى وسعه أن يمتعه فى غير افساد ، والذى سيحبب اليه حياته دون أن يتملق الحكومة، والذى سيشرف على متعه الشريفة ويعلمه كيف يحبها ؟ أن ذلك الكاتب سيكون فى نظرى أعظم من كورنى وراسين وكريبيون وفولتر » • •

وتندلع نيران الثورة الكبرى في عام ١٧٨٩ ، فيزداد هبوط المستوى الثقافي للجمهور ، كما يحدث دائما في الأعوام التي تعقب أية تورة سياسية ٠ ذلك لأن كل ثورة سياسية تأتى لمرة لثورة فكرية ، وما أن تندلع حتى يشعر الفكر بأنه أدى دوره فيهدا ويتراخى الى حين ، ريَّثما تحل الثورة مشاكلها الأولى العاجلة فتهتم ـ بعد ثورة ١٧٨٩ - ناقدا مثل جريمو دى لارينيبر يرثى للحــال التي آل اليها الجمهور ، يقول في مجلة « الرقيب المسرحي » : « ان طبقة المتفرجين لم تكن في أي وقت من الأوقات احمق منها الآن من حميع الوجوه • هؤلاء المتفرجون غرباء على المعارف الأولية التي يتطلبها تذرق المسرح . أنهم يجهلون أبسط قواعد النحو والشمر ولا يعرفون أن يميزوا بين الشعر والنثر، بين الكوميديا و «الفارس» بین ما یؤثر وما یبکی: سمو انتاج کورنی یملهم ، أشمعار راسين تجعلهم يتثاءبون ، موليد ليس بالنسبة اليهم سوى كاتب تتسم أعماله بالبرود ، مسرح رينيار يثيرهم ، تفكير ديتوش يسبب لهم الضيق ، بساطة دانكور تقابل منهم بالاستنكار ٠٠ ومع ذلك ـ يا الهي ـ فان التصرف في مصير الفن المسرحي موكول اليوم الى مثل هؤلاء القضام ، ٠٠ النسرع فنقول : أن في قول هذا الناقد بعض المغالاة ، اذ لم يكن الجمهور الفرنسي كله على تلك الحال التي وصفها ، وان كان هذا الجمهور قد وجد ـ على كل حال ـ ضالته المنشودة في بيكسيريكور الذي تخصص في الميلودراما ، والذي استهل انتاجه في عام ۱۷۹۷ به فيكتور أو ابن الغاية » ، ولم يكف عن هذا الانتاج حتى عام ١٨٣٥٠

على أن الميلودراما لم تسلم من ألسنة النقاد ، ولكن بيكسيريكور كان يتصدى لهم فيما كان يكتب من مقللهمات وفي بحث له عن الميلودراما ( ١٨٣٢ ) ، وفي بحث آخلل نشره في عام ١٨٤٣ بعنوان « آخر آراء عن الميلودراما » .

ما هي مقومات فن بيكسيريكور ؟ ٠٠ ان جميع مسرحيات هذا الكاتب مبنية على أساس نموذج موحد ، وهي تهتم بالعقدة وبالمواقف أكثر من أهتمامها بتحليل الشخصيات ، وهي تقدم نماذج بشرية متكاملة : طغاة أو حونة تشينهم جميع الردائل ، أو ضحاياً بؤساء يتمتعون بكل الفضائل ، أو نُجد فيها مصلحــــا وبجانبه مهرج يعهد أليه بآثارة المرح ٠٠ ويلاحظ أن الكاتب يقف دائما الى جانب الفضيلة ، وأن مسرحياته \_ واسم ميلودراما يدل عليها - تعتمد دائما على اثارة الانفعال القوى . أبطال عاجزون ، مرضى ، صوت الدم ، حركات تتسم بالتهويل فتفنى عن تحليل العواطف ٠٠ الخ ٠ وكل ذلك بأسلوب يتميز بالتفخيم ٠٠ وانتاج بيكسيريكور ردىء من الوجهة الادبية وأن كانت تظهر فيه بعض الملامح التي ستميز الدراما الرومانسية · نقول « بعض الملامح » ، اذ أن هناك ــ كما سنرى ـ أوجه خلاف جوهرية بينهذا الكاتب وبين الكتاب الرومانسيين ، يقول بيكسيريكور مثلا: «لقد احترمت في دراماتي الوحدات الثلاث بقدر استطاعتي » ، ذلك لا ننى اعتقدت دائما أنه لا بد من وحدة متكاملة في العمل المسرحي • الا أنه لا ينبغي التقيــــد الشديد بهذه الوحدات الثلاث جميعا ، اللهـم الا في التراجيديـا وفي كوميديات الأشخاص • أما في كوميديا العقدة وفي الدراما والأوبراكوميك فيكتفى عادة بوحدتي الزمان والحركة ، اذأن وحدة المكان تثير الكآبة واللُّل ، فضلا عنَّ أنها تغاير الواقع في جميـــع الحالات » •

واذا كان الرومانسيون سيدللون على أنهم أكثر جســـارة من بيكسيريكور من الوجهة النظرية (في بيانهم ، أى في مقدمة كرومويل لفيكتور هوجو ) الا أنهم سيقفون في مجال التطبيق موقفا شبيهـــا

بموقف بيكسيريكور الى حد كبير وحسبنا الآن أن نستعرض بعض تلك السمات التى ميزت انتاج بيكسيريكور والتى سنلمج مثله فى انتاج الرومانسيين و نلاحظ أولا أن بيكسيريكور قد سبق المدرسة الرومانسية فى مجال المزج بين الأنواع و أى فى الجمع بين ما يؤثر وما يضحك فى مسرحية واحدة و وللاحظ كذلك أنه حرص على التاريخ بأمانة ولقد فعل فى مسرحية « شارل الجسور » مثلما سيفعل فيكتور هوجو فى مسرحيتى «مارى تودور » و «روى بلاس » اذ قدم قائمة بأسماء المراجع التى اعتمد عليها ، متبتا بذلك أن عبد للحقيقة التاريخية وللون المحلى ، يقول : « اننى لم أبالغ فى شىء عبد للحقيقة التاريخية وللون المحلى ، يقول : « اننى لم أبالغ فى شىء الذين أسبحل أسماءهم فى القائمة » و واهتم بيكسيريكور اهتماما والذين أسبحل أسماءهم فى القائمة » واهتم بيكسيريكور اهتماما بالغا بالملابس كما سيفعل من بعده كذلك هوجو ودوماس و وعنى أشد العناية بالاخراج والديكور ، وحرص على وصفهما وصفيات وقيقا لن يفوقه فيه الا صاحب مسرحية « هرنانى » و و

والغريب أن بيكسيريكور كان يتنصل من أبوته للرومانسيين لاعتقاده أن انتاجهم لا يتمشى مع القيم الأخلاقية ، من هنا كان يعتبرهم مقلدین ردیئین ، ولا یجد ما یبرر مقارنتهم به ، کتب فی عام ۱۸۳۲ مقالا عن الميلودراما يزهو فيه بما لمسرحياته من قيمة تثقيفية ، يقــول : « لا يمكن ان نحـرم الميلودراما من الانصـاف ، فهي أقدر الأنواع على تقديم موضوعات قومية ٠٠ انها تقدم – الى أحوج طبقة من طبقات الشعب الى ذلك \_ نماذج جميلة ، وأفعالا بطولية ، ولمسات شجاعة واخلاصا ٠٠ ان الميلودرامًا ستظل دائمًا وسيلة تعليم للشعب ، اذ أنها على الأقل في متناوله » • • ومع ذلك فقد صادفُ بيكسىريكور أعداء ينددون بما لمسرحياته من طــــابع ديماجوچي ، مؤسسين حكمهم على حقيقة مؤداها أن هذه المسرحيات تقدم ضمن ماتقدم من الشخصيات النبيلة كثيرا من الأشرار والمجرمين ، وأنها تقتل في الشعب الشعور بالاحترام الاجتماعي ٠٠ الا أن هذا الاتهام كان أبعد من أن يشكك بيكسيريكور في قيمة مسرحياته ، على العكس ظل يندد بلاأخلاقية المسرح الرومانسي ، ويدفع تهمة تأثيره فيــه ، يقول : « في الماضي كان ألكتاب لا يتخيرون سُوى كل ما هـــــو حسن ، أما في الدرامات الحديثة فلسنا نحد الاحرائم فظيعة

أكثر من ثلاثين عاماً ـ وهي تقبل على مشاهدة مسرحياتي ٠٠ الرجال والنسباء والأطفال على السواء الأغنياء منهم والفقراء ٠٠ كلهم كانوا يأتون أملا في الضحك أو في البكاء في ميلودرامـــــات حبدة ٠٠ ياللحسرة ! لقد ولى ذلك الوقت » ! · ويبدو كأن أبوة بيكسيريكور تثقل على ضميره فيرد على من يتهمونه بأنه هو أول من ارتكب مايندد به من أخطاء ، يقول : « منذ عشرة أعوام ظهر عدد ضـــخم من المسرحيات الرومانسية ، أي من المسرحيات الرديئة ، الخطرة ، التي تتنافى مع الأخلاق ، والمجردة من الأهمية والحقيقة ٠٠ لمــاذا اذن لا يقتدي بي كتاب اليوم ؟ لماذا لا تشبه مسرحياتهم مسرحياتي ؟ ٠٠ ذلك لأنهم لا يشبهونني في شيء : لا في أفكارهم ، ولا في حوارهم ولا في طُريقة اعداد خطة من الخطط ٠٠ ولأنهم بفتقرون الى مثـــل قلبي وحساسيتي وضميري ٠٠ اذن فلست أنا الذي أقمت النوع الرومانسي ٠٠ واني الأتساءل في عزم وثقة : هل هناك شبه بين ما أنتج منذ عام ١٨٣٠ بل قبله وبين ما أنتجته أنا خلل الثلاثين عاما آلتي سبقت ذلك التاريخ » ٠٠

الشيء المؤكد \_ مع ذلك \_ هو اننا لاينبغى أن نعباً بهذا الدفاع الحماسى الذي يعارض به الرومانسيين ، اذ لا جدال في أن هناك \_ كما رأينا \_ أوجه شبه عديدة بينه وبينهم \* ولولا أسلوبه البالغ الرداءة الذي يقضى على قيمة انتاجه الفنية لازدادت صلته بالرومانسيين قوة \* ويمكن القول أن بيكسيريكور لم يؤثر فحسب في الرومانسية، وانما تنبأ أيضا \_ منذ عام ١٨٠٤ \_ بمستقبل الدراما ؛ كتب في صحيفة «ديبا» ( ١٨ يونيو ١٨٠٤ ) يقول : «حدار ! انه أن رئى أن تكتب ميلودرامات بالشعر ، وأن وجدت الجسارة لتمثيلها بطريقة مقبولة ، فألويل للتراجيديا » ويعود الى نفس هذه الفكرة مرات خلال الأعوام التالية ، فيكتب مثلا في ٤ من ابريل ١٨٠٧ : «ويل للمسرح الفرنسي أن ارتأى رجل لديه بعض النبوغ \_ وعلى دراية بتأثير المسرح أن يكتب ميلودرامات \* صحيح انه سيكون في حاجة كذلك الى ممثلين أكفاء! \* أننا نستطيع أن نوقن من أنه لكى تحدث الميلودراما تأثيرها الخبيث ، وبالدرجة التي تشل بها التراجيديا فلابد لها من

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شيئين : كتاب وممثلين » • سيأتى يوم يظهر فيه هؤلاء الكتاب أمثال دوماس وهوجو وفينى ، وستخلق مسرحياتهم ممثلين أمثال فيرمان، وفريدريك لوماتر ، ومدموازيل مارس ، ومدام دورفال • • فى ذلك اليوم ستكون الميلودراما قد بلغت من الرقى مرتبة تؤهلها لأن تستحيل الى دراما ، دراما رومانسية .



# شكسيير والفرنسيون

### 

لست أدرى اذا كان شكسبير \_ فى قبره! \_ قد صفح عن جميع الاساءات التى لقيها من الفرنسيين خلال فرنين من الزمان! ٠٠ فلقد أتى الى فرنسا منذ أواخر القرن السابع عشر ، ولكنه وجد أبوابها مغلقة أمامه! ٠٠ وطرقها فلم تفتح له! ٠٠ وأمعن فى الطرق ففتحت له بابا خلفيا صغيرا تسلل منه فى وجل! ٠٠ وحاول أن يجد فيها مأوى يستقر فيه فأعياه الأمر! . . وظل شبه مترددفترة طويلة لم يسلم خلالها من ألسنة الفرنسيين ونظراتهم الساخرة ٠٠ ولكنه صمد ، واستطاع بفضل كفاحه الطويل أن يظفر فى النهاية بالانصاف! ٠٠

فى القرن السابع عشر كان الفرنسيون يجهلون تقريباً كل شيء عن شكسبير ، فلم يسمع عنه أو يشهد بعض مسرحياته سوى نفر قليل منهم أتيح لهم أن يزوروا انجلترا ، وأن ينقلوا بعد ذلك الى مواطنيهم بعض المعلومات عن المسرح الانجليزى ، الا أن هذه المعلومات كانت دائما من الغموض والتفاهة بحيث تعجز عن تعريف الجمهور الفرنسى بشكسبير وانتاجه تعريفا يكفل فهمهم له ، وتبعا لذلك اعجابهم به ، كل ما كان يسترعى انتباههم هو طابع العنف الذي تتميز به المشاهد في المسرحيات الانجليزية ! ، وهكذا نصادف في عام ١٦٤٣ « سانت أمان » الذي يكتب عن المسرح الانجليزى ليسخر منه ، وليندد بما يتسم به من « فظاظة حادة » ، ثم نصادف ـ بعد عشرين عاما ـ متحذلقا يدعى « لوبييه » نشعر من نصادف ـ بعد عشرين عاما ـ متحذلقا يدعى « لوبييه » نشعر من خلال أحكامه ان فهمه للمسرح الانجليزى لا يزال قاصرا ، وانه أبعد من أن يطور آراء من سبقوه أمثال «سانت أمان» ، فهو بدوره

لا يرى فى المسرح الانجليزى سوى الجانب العنيف الذى يشيع فى نفسه مزيجا من الدهسة والامتعاض ، يقول : « لكى يتملق الشعراء الانجليز مزاج المشاهدين ونزعاتهم ، فهم يدابون على اراقة الدماء على خشبة المسرح ، ويحرصون دائما على تنميق مسرحياتهم بافظع ما يلحق بالناس من مصائب ٠٠ ما من مسرحية الا ويحدث فيها شنق شخص أو قتله أو تمزيقه ، وفى هذه الأجزاء من مسرحياتهم تصفق النساء ويغرقن فى الضحك ! ٠٠ » ٠

ونصل ألى بداية القرن الثامن عشر فنحس أن مشكلة جهل الفرنسيين بالمسرح الانجليزي قد بدأت تشغل أذهان مواطنيهم ، وتحضهم على البحث عن علاج لها • كيف ؟ ــ بكتابات تريد أن تكون واعية ، وتتقدم فعلا خطوة في هذا السبيل ، وإن ظلت سطحية ، لا تقتنع بما تتضمنه من ثناء بقدر ما تسىء بما تنبه اليه من « عيوب » • وفي مقدمة أصحاب هذا الاتجاه « لاهية » الذي يقول : « هذا الكاتب ( شكسبير ) كان عبقريا من غير شك ٠٠ ولما كان يكتب ــ الى حد ما ــ حيثما اتفق ، فقد كان يتوصل بين الحين والحين الى أشسياء لا يباري فيها ٠٠ الا أن هــذه الأشياء تقترن في معظم الأحيان بأخرى تفتقر الى السمو بحيث يتساءل الشخص عما اذا كانت الوضاعة في كتاباته تصدر عن السمو ، أو اذا كان السمو هو الذي يقود الى الاحساس بالوضاعة احساسا أقوى • ان الانجليز يجدونه عظيما ، رائعا ، الهيا : الا أن هذه الصفات التي تتسم بالتهويل شيء اليه في ذهن الناقد الذي لا سيتعملها الا من قبيل السخرية · » ويقيس « لاهيه « مسرح شكسبير بالمسرح الفرنسي ( الكلاسيكي ) الذي يخضع لقواعد دقيقة من بينها وحدات الزمان والمكان والحركة ، وعدم المزج بين النوعين الكوميدي والتراجيــدي في المسرحية الواحدة ، فيقول : « لا وحدة زمان ، ولا وحدة مكان ، بل لا وحدة حركة ! وأنما خليط غريب من الهزل والجد لا يقع في النفس موقع الاستحسان ، ففي أشد أجزاء تراجيدياته تأثيرا ، حين يكون المتفرج مليئا بالحيوية ، وحين يتهيأ قلبــــه لما سيحدث الشاعر فيه من انفعال ، وبكلمة واحدة حين تبلغ الأزمة أوج عنفها في المسرحية ، اذا به (أي شكسبير) يقطع عليه اهتمامه ، ويصيب انفعاله بفتور من جراء ما يسوقه من « مناظر مضحكة تبلغ أحيانا

في هزلها حدا يجعلها تكاد لا تختلف عن المسرحيات الايطالية ٠ » ٠ يتطرق « لاهيه » الى الحديث عن مسرحية « هاملت » ، ويحكم عليها حكما ندرك من خلله أنه مشتت ازاءها بين الاعجاب والاستنكار ، الأمر الذي يجعله متعثرا في الحكم على كاتبها ، عاجزا عن التمييز بين الشذوذ العقلي والعبقرية ، يقول : « ان في مسرحية هاملت أجزاء جيدة ، بل ممتازة ، ولكنها غارقة في عدد لا يحصى من اللغو الذي لا طائل فيه ، وهي تبدو في مجموعها وكأنها صادرة عن عقل مختل أكثر من صدورها عن عبقري من الطراز الأول ٠ » ٠ وهكذا نلمس في تعليقات « لاهيه » اثر نشأته في ظل التراجيديا الكلاسيكية ، ونحس بتحيزه لها بالرغم من رغبته الصادقة في التحرر من أهوائه ٠

وتنقضى عشرون سنة أخرى يسجل مجد شكسبير بعدها خطوة جديدة نحو الانصاف فى فرنسا • يظهر كاتبان كبيران \_ هما «بريفوه» و «فولتير» \_ كانا قد عاشا فترة من الزمن فى انجلترا . ويحاول كل منهما أن يضع انتاج شكسبير فى المكان اللائق به • وهما يعتبران من أوائل الفرنسيين الذين فطنوا \_ الى حد كبير \_ الى ما ينطوى عليه هذا الانتاج من قيمة فنية نادرة •

أما « بريفوه » فقد نشر عن شكسبير مقالين حاول فيهما أن يبدو كأنه تحرر من الآراء المبتسرة التي ميزت كتابات من سبقه من مواطنيه في هذا المجال ، الا انه وفق في ابراز محاولته أكثر من توفيقه في هذه المحاولة نفسها ! وهكذا حظى في وقت ما من النقاد باطراء يعد الآن مبالغا فيه ، انه لم يخف أنه استمد مادة مقاليه من آراء لنقاد انجليز كانت قد نشرت في طبعة جديدة لأعمال شكسبير ، الا أن الشيء الذي لا يبرز الا بعقد مقارنة دقيةة بين نصى المقالين الا أن الشيء النواد الانجليز التي اعتمد عليها هو أن « بريفوه » كان وكتابات النقاد الانجليز التي اعتمد عليها هو أن « بريفوه » كان يكيل بمكيالين : الثناء على شكسبير ينقله عن هؤلاء النقاد ، والتحفظات التي يطعم به مقاليه يستمدها من نفسه ! ، فمثلا يقول : « ما من مسرحية واحدة من مسرحيات ذلك العصر يمكن أن تحتملها مسارحنا ، ان أجود الترجمات ـ ان كانت حرفية ـ لن توفق في اقناع الفرنسيين بقيمة هذه المسرحيات » ٠٠٠ ويحلل مسرحية

« هاملت » تحليلا متلطفا منقولا عن ناقد انجليزى ، ولكنه يسرع فيضيف هذا الحكم الذى لايخدم شكسبير بأى حال من الأحوال . « • • • هذه الأجزاء المتناثرة التي لا يلمح فيها نظام ولا مطابقة للواقع ، والتي تختلط فيها الملهاة بالمأساة اختلاطا غامضا ، تعتبر أروع ما كتب شكسبير • ولن يصدق أحد هذا اذا أنا لم أعد بشرح مبررات هذا الاعجاب في مقال آخر » • ويبدو أن هسنده المبررات حدد فسرها النقاد الانجليز \_ لم تكن مقنعة لبريفوه ، اذ أنه لم يوف يوعده !

لا يجب اذن أن ننظر إلى بريفوه على أنه كان متجردا من الآراء التي سيادت بين مواطنيه عن المسرح الانجليزي ، ومع ذلك فينبغى ألا نغمطه حقه ، اذ يرجع اليه الفضل في تعريفهم بمـــا تناوله بالتحليل من مسرحيات شكسبير منل « العاصــفة » ، و « ماكبث » ، و « عطيل » و « هاملت » ، ونقل عن النقـــاد الانجليز أحكاما تشيد بعبقرية الشاعر الكبير ، وإن كان \_ كما أشرنا \_ قد منحها لون تفكيره الذاتى فأفقدها كنيرا من فاعليتها في الاقناع ، فمشــلا ينقل ما يلي : « ان من الظلم أن نحكم على شكسبير تبعا لقواعد الفن ، أذ أنه لم يعرف هذه القواعد ٠٠ وانما ينبغي أن نحكم عليه في محكمة الصواب » • • ولكن أي صواب ؟! ــ اننا نفطن من سياق حديث « بريفوه » أن محكمته في فرنسا تختلف عن محكمته في انجلترا! • واذا كانت آراء « بريفوه » لم تتخط في مجموعها مآكان معروفا في عصره ، الا أن تاريخ النقـــد يذكر له مَع ذلك تعبيرات كهذه : « ولو أننا انتقلنا الى مجالات الأخلاق والأشخاص والعواطف ، فاننا لن نجد تقريبا في جميع هده المسرحيات شيئا لا يمكن تبريره • أن في شتى أنحائها أنواعا من الجمال لن يكون أي تقريظ لها مغاليا فيه ٠٠ ـ انه لم يوجد على الاطلاق كاتب مسرحي أصاب مثل نجاحه في اثارة الرعب ٥٠٠ ٠٠ الشيء الذي يسترعي الانتباه هو أن أحكامه تنطوى على كثير من مظاهر التناقض وقد يرجع ذلك الى عدم اقتناع كامل منه ، أو الى تردد في المفامرة بمحاولة قرض نوع فني غريب على مواطنيه ، أو الى هدين العاملين معا .

وأما « فولتير ، فمن المؤكد أنه أعجب بالمسرح الانجليزي وشكسيير ايما اعجاب ، وأنه تحمس لهما بالغ التحمس ، فلقد أعلن أنهما أنارا له الطريق ، وكان ذلك في مقال نشره بالانجليزية في عام ١٧٢٧ موضوعه : « بحث عن الشعر التمثيلي » ، يقـــول فيه: «أن التراجيديا عادة بالنسبة للفرنسيين عبارة عن محادثات نملاً خمسة فصول ذات عقدة غرامية ٠ أما بالنسبة للانجليز فهي حركة حقيقية ٠٠ ولو أن كتاب انجلترا أضافوا الى الحركة التي تشيع في مسرحياتهم أسلوبا غير متكلف يتسم بالحياء والنظام لتفوقُّوا عَلَى اليونانيين والفرنسيين ٠٠ »، تم يقول : « ان العبقرية الحقيقية تشق طريقها حيث لم يسر أحد قبلها: انها تجرى بلا دليل يوجهها ، ولا فن ينير لها السبيل ، ولا قاعدة تخضع لها ٠٠ وهي تتوه في سيرها ، وان كانت تترك بعيدا وراءها كلّ ما هــو ليس سوى عقل ونظام · » والنظرة الأولى الى هذا الحكم تحمل على الظن أن « فولتير » ينكر المثل الأعلى الذي استمده من دراسته الكلاسيكية ، وانه ينجذب في مجال المسرح الى مثل أعلى جديد • الا أن سلوكه المتحمس هذا كان عابرا ، شبيهاً بسلوك « بريفوه » ، ففي عام ١٧٣٠ كتب في بحث عن التراجيديا ما ينم عن تحفظات جوهرية ازاء المسرح الانجليزي ٠٠ أراد أن يعبر عن اللذة التي سعد بها حين شاهد مسرحية « يوليوس قيصر » فقال : « انني قطعا لا أزعم أنى أؤيد مظاهر الشدوذ عن القواعد، التي تزخر بها هذه المسرحية . ` الشيء العجيب هو أن مظاهر الشذوذ هذه لا تزيد على القدر الذي نراه ، في حين أن المسرحية كتبت في عصر يتميز بالجهل ،وان مؤلفها رجل لم يكن يعرف حتى اللغة اللاتينية ، ولم يكن له من أستاذ سوى عبقريته • ولكن وسط هذا الحشد من الاخطاء الجسيمة كم فتنت اذ شاهدت بروتس وهو يحمل خنجرا لا يزال مصطبغا بدم قيصر ، وهو يجمع شعب روما ويخطب فيه من فوق المنصة » . . وفي حين أنه يمتدح شكسبير على ماأبدى أكثر من الفرنسيين من اهتمام بالحركة الدرامية ، ويعلن سنخف القواعد التي تحظر اراقة الدماء على خسبة المسرح بينما هي تبيح اقتراف القتل (في المسرح الفرنسي ) ، اذا به يظهر - مع ذلك \_ تعلقه بالقواعد الا خرى،

بتلك التى تأبى الهمجية والأخطاء الوضيعة التى يجد مثلها في مسرحيات شكسير!

ولكن متى حاول فولتير أن يعرف الجمهور الفرنسي بشكسبير؟ . . . كان ذلك على الأخص في رسالته الفلسفية الثامنة عشرة التي نشرها في عام ١٧٣٤ . وهو في هذه الرسالة يعدد المزايا التي يقرنها بذكر العيوب: مسرحيات شكسبير في نظره وغرائب متألقة تلائم من غير شك المزاج الانجليزي أكثر من المسرحيات الحديثة التي يحاول كتابها أن يغرسوا القواعد الكلاسيكية في انجلترا» ٠٠ معنى هذا أن اختلاف المزاجين : الانجليزي والفرنسي بمتسابة هوة سنحيقة تحول دون تأثر متبادل بين المسرحين • ويعزو فولتير عظمة شكسبير الى عبقريته الفذة التي لم تخل من عيوب فرضت نفسها على مر الزمن ، واستحالت في نظر الاجيال المتعاقبة الى محاسن تستحق التقدير ، يقول : «لقد كان لدى شكسبير عبقرية مليئة بالقوة والخصب والسمو ، وان كانت تفتقر كلية الى الذوق السليم والالمام بالقواعد ٠٠ سأقول لكم شيئًا جسورا ولكنه حق : ان نبوغ هذا الكاتب قد قضي على المسرح الانجليزي ! • ان في الناس تراجيديات مشاهد من الجمال ، وأجزاء من العظمة واثارة الرعب بحيث مثلت هذه المسرحيات دائما بنجاح كبير ١٠ ان الزمن - وهو الذي يصنع شهرة الرجال - يدفع في النهاية الى احترام عيوبهم ، وأن معظم الأفكار الغريبة الهائلة آلتي أتى بها هذا الكاتب قد اكتسبت بعد قرنين من الزمان حقا جعلها تعتبر سامية ، !

والواضح أن لهجة فولتير أخذت تزداد عنفا مع تقدمه في السن ، كتب مثلا في عام ١٧٤٩ في مقال عن التراجيديا القديمة والحديثة : « يقينا انني أبعد من أن أبرر كل شيء في مسرحية «هاملت» . فهذه المسرحية تتميز بطابع الفظاظة والهمجية ، ولا يمكن أن يتحملها أحط جمهور في فرنسا وايطاليا • ان هاملت يجن في الفصل الثاني ، وتجن عشيقته في الفصل الثالث ، ويقتل الأمير والد عشيقته ظنا منه أنه يقتل فأرا ، والبطلة تلقى بنفسها في النهر ، ويحفر القبر على المسرح ، وحقارو القبور يتفوهون

بالفاظ تليق بهم وهم يحملون في أيديهم جماجم بعض الموتى ، والأمير هاملت يرد على فظاظتهم المرذولة بكلام لا يقل اثارة للتقزز ، وهاملت وأمه وزوجها يحتسون الخمر على المسرح ، ويغنهو ويتشاجرون ، ويتقاتلون ٠٠ لكأن هذه المسرحية ثمرة خيال همجي ثمل ، ولكننا نجد في هاملت ـ وسط هذه الفضائع غير المقولة ـ لسات سامية جديرة بأكبر العباقرة ٠٠ يبدو أن الطبيعة قد راقها أن تجمع في عقل شكسبير أقوى وأعظم ما يمكن تخيله ، مع أحط وابغض ما في الفظاظة الخرقاء »!

وينقسم النقاد الى فريقين ازاء هذا التحول في سلوك الكاتب الفرنسي المسكبير: فريق يرى أن السر في عنقه المطرد يكمن في ادراكه أن مجد شكسبير بدأ يشق طريقه في فرنسا منافسسا بذلك مجده هو ، الأمر الذي يشيع في نفسه مزيجا من الحسد والضغينة ، ويدفعه الى محاولة التحطيم بعد أن أسهم في البناء اوفريق يعتدل في رأيه فيزعم أن أحكام فولتير على شكسبير ظلت هي هي من البداية الى النهاية ، وان كانت قد اتسمت بطابع السخرية في أواخر حياته ، وهذا الفريق يؤسس زعمه على افتراض مؤداه أن فولتير وهو الذي يمثل ذوق عصره ملان متعلقا بالمبادى، وعدم التقيد بوحدات الزمان والمكان والحركة ، وان تحمسه لبعض مظاهر الابداع في انتاج شكسبير كان مقترنا منذ كتاباته الأولى عن شكسبير بنوع من الاستنكار لما في انتاجه من مظاهر الفظاظة ! ،

ثم يأتى « لوبلان » وينشر فى – عام ١٧٤٥ « رسائل عن الانجليز » التى تتسم هى الأخرى بطابع التحفظ ، وان كانت قد الت ببعض الجديد ، فقد خطا «لوبلان» خطوة جديدة فى قهم شكسبير ، يقول : « ان الأسلوب هو الشىء الذى برع فيله شكسبير ؛ انه يصور كل ما يعبر عنه ، ويشيع الحيوية فى كل ما يقول ، ويتكلم بلغة يكاد ينفرد بها ، واذن فان من الصعب جدا ترجمته » ! أما بقية استنتاجات « لوبلان » فانحق أنها لم تختلف فى جوهرها عن تلك التى ساقها من سبقوه من أمثال فولتير وبريفوه أى انها أحكام تنم عما يشبه الذهول أمام عبقرية يحار الذهن فى

تفسير مقوماتها ، ويرى فيها ابداعا من نوع غريب ، يقول : « ان من المؤسف أن هذا الرجل الذى فهم الطبيعة بعمق قلد استعمل نبوغه الفذ في التعبير عن أحط ما في هذه الطبيعة ٠٠ ما أقلل مؤلفات هذا الشاعر التي لاتحتاج الى تعديل ثلاثة أرباع نصوصها ١٠٠ ان الترجمات الكاملة أو المقتطفات الامينة تسيىء كثيرا الى سمعته ٠٠ » ١

وكيفما كان التحفظ الذي ميز أحكام هؤلاء الكتاب الفرنسيين الذين ذكرناهم ، فالشيء الذي لا جدال فيه هو أن جهودهم المتتابعة قد أثارت كلاما كثيرا عن شكسبير ، الأمر الذي جعل الفرنسيين في النهاية يتوقون الى معرفته معرفة أكمل وأعمق ليتسنى لهم أن يحكموا عليه أحكاما مباشرة . من هنا لم تعد تكفيهم الفقرات التحليلية والاستشهادات المقتضبة ، وانما دفعهم الفضول الى الرغبة في الاطلاع على أعمال الكاتب في نصوصها الكَّاملة • ولقد ظهــر في منتصف القرن الثامن عشر الكاتب الذي يستطيع ارضاء هذا الفضول ، انه « لابلاس » الذي نشر في عام ١٧٤٥ كتابا عن شكسبير من جزءين سماه « المسرح الانجليزى » · صحيح انه لم يسلم كليــة من تلك الآراء المبتسرة التي كونت أحكام مواطنيه الذين سبقوه في الكلام عن شكسبير ، اذ يقول : « ان نبوغا اعترف به بالإجماع شعب بأكمله لا يمكن أن يكون نبوغا زائفا ، فان هناك أشخاصا يفضلون ما في فرساى من حمائل غير منتظمة على حدائق التويليري المتناسقة ٠٠ ينبغي اذن أن نعجب بهذه الأنواع الغريبة من الجمال حتى ان بدت لأول وهلة شاذة ، ويعسمد هذه الأنواع فيقول : « شخصيات دائما حقيقية ، دائما طبيعية ، لا يشبه أبدا بعضها بعضا وصورة من الحياة يدهش طابعها الحقيقي بحيث نظن أننا ثرى الحقيقة ذاتها ، وسيطرة كاملة على الانفعالات التي يثيرهــــا ويلهبها ويهدئها حسب ارادته ، وإفكار عميقة تؤثر في الصميم وأسلوب متنوع يتمشى مع الأشياء لا أشياء تخضع للأسلوب . » ثم نصل الى الجزء الذي يظهر فيه «لابلاس» متحفظًا مثلما كان من سبقوه فيقول : « كل هذا لا يمكن أن يساء فهمه جزافا بسبب بعض مظاهر الفظاظة التي فرضها ذوق الشعب الذى كان يتحتم على

شكسبير ارضياؤه · » الا أن « لابلاس » دلل على تذوقه لفن شكسبير ، وعلى حرصه على تيسير فهم مواطنيه له ، فتخمير من مسرحياته المختلفة المشاهد التي يستطيع الجمهـــور الفرنسي أن كتابه نجاحا ملحوظا اذ بدأت الصحافة الأدبية في باريس تتكهن بالتأثير العميق الذي سوف يحدثه شكسبير في المسرح الفرنسي : كتبت مجلة « مركور » : « ان معظم مظاهر الجمال التي تميز أعمال شكسبير يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا في مسرحنا اذا قدمت بفن » · ولقد حظى « لابلاس » بالثناء على ما قدم من ترجمات كاملة ، وعلى ما تجنب ترجمته خشية أن يصدم الذوق الفرنسي ! ٠٠ وشجعه هذا الثناء فنشر جزءين آخِرين ضاعف فيهما اهتمامه بالترجمة على حساب التحليل النقدى ، ومهد لتعريف مواطنيه بجميع مسرحيات شكسبير التي يجهلونها ، اذ أضاف تحليلا موجزا لكل من تلك يدرك أن مهمة فرض شكسبير على الجمهور الفرنسي لم تنته بعد بالرغم من الجهود التي بذلت والتي أسهم فيها ، اذ كتب بمزيج من التواضع والواقعية : « لا أستطيع أن أحول بين نفسي وبين الاعتقاد أن الحدود الضيقة جدا التي تم اجتيازها حتى الآن سوف تصادف من يعثر على وسائل توسيعها · »

تم يخطو مجد شكسبير في فرنسا خطوة واسعة جديدة الى الأمام في أواخر القرن الثامن عشر : تكنر الترجمات ، وتتعدد التحثيليات ، ومع ذلك فلم يكن في وسع أى كاتب فرنسي مهما كان معجبا بشكسبير أن يغامر بكتابة مسرحيات يحاكي فيهانتاجه . ذلك لأن المبادىء التي وضعها كورني وراسين للتراجيدا كانت لا تزال حية مسيطرة على اتجاهات كتاب القرن الثامن عشر بل ان التعصب للتراجيديا الكلاسيكية ذهب الى أبعد من ذلك : أما المرجمون فكانوا يعمدون أحيانا في ترجمتهم الى التلخيص أو الاختصار المخلين ، وأما المخرجون فكانوا يتصرفون أحيانا في النصوص بطريقة نراها الآن عجيبة مثيرة للسخرية ، بدافع كذلك من مقتضيات الروح والدوق الفرنسيين. كانوا لايفهمون أن ينتقل من مقتضيات الروح والدوق الفرنسيين. كانوا لايفهمون أن ينتقل

مسرح الحوادث في المسرحية من بلد الى آخر ، واذا بهم يجعلونها ـ في مسرحية عطيل ـ تدور جميعاً في قبرص ٠٠ ولا يسيغــون الأسماء: ابقى المخرج « دوسي » على اسم عطيل ، ولكنه اســـتبدل ب « رودریجـو » « رودریج » ، و « بیـانکا » ، « بلانش » . . ويجدون أن تقديم عطيل ببشرته السوداء يتنافى مع قواعد اللياقة! وبالرغم من أن مسرحية شكسبير التي تحمل هذا ألاسم تتضيمن دعابات كثيرة تلمح الى لون البطل ودمامته فقد تجنب « بوتوني » أن يقدم الى الجمهور الفرنسي بطلاً زُنجياً ، وانما جعل بطله ابيض اللون ! ، أما « دوسي » فلم يذهب بعيدا الى هذا الحد \_ وان كان قد حرص هو الآخر على ألا يصدم الجمهور ولا سيما الشطر النسائي قوله رجلا من افريقيا ٠٠ ويجدون أن المسرحية ( عطيل ) تحتوى على لغو عقيم ، فلم يُترددوا في حذفه ٠٠ بل لا يتورعون عن حذفُّ أدوار كاملة باسم الأخلاق! وهكذا جرد دوسي مسرحية عطيل من دور « اياجو » كاملا ، لا لأنه لا يقدر قيمة هذه الشخصـــــية الشكسيرية ، ولكن خشية منه أن تثير تقزز الجمهور وسخطه ، يقول « انبي واثق من أن الانجليز يستطيعون أن يشهدوا الالاعبب التي يعمد اليها على المسرح هذا الفظ ، ولكن الفرنسيين لن يستطيعوا أن يحتملوا وحوده لحظة واحدة · »!

#### rted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

# شكسبير والفرنسيون

(1)

قلنا في المقال السابق ان شكسيير يكاد لم يكن معروفا في فرنسا في القرن السابع عشر . كانتُ هناك عنه معلومات تافهة أو خاطئة أو مشوهة ، نَقْلها بعض الفرنسيين الذين أتبح لهــم أن يزوروا انجلترا ، وبالتالي أن يطلعوا على المسرح الانجليزي الذي أثار فضولهم ، لا بما يتميز به من الابتكار والتحرّر من القيود التي كانت سسائدة ، ولسكن بما له من طابع عنيف ٠٠ ثم انتقلنسا الي القرن الثامن عشر ، وعرضنا للجهود التي بذلها بعض الكتاب من أجلُّ تعريفٌ مواطَّنيهم بعبقرية شكسير ... وأدركنا من دراستنا أن هذه الحاولات لم توفق في فرض هذا الكاتب العبقري على الجمهور الفرنسي ، وان كانت قد اسهمت في خلق جسو يستطيع أن يتنفس فيه بعض الشيء في دائرة ضيقة ، زيثما تواتيه الفرصة للاستنشاق الطليق ، حين تدفي أمامه الأبواب الوصدة وتفتح النوافذ المفلقة .. وقلنا أن جهود هؤلاء الكتاب لم تكن متحررة كل التحرر من رواسب ثقافتهم الكلاسيكية ، وأنهم لم يصــدوا في محساولاتهم عن يقين تام . وبالتسالي فلم يكونوا مقنعين امام غالبية مواطنيهم ٠٠ وخلاصة القول ان شكسير أخذ في القـــرِنّ الثامن عشر يخطو خطوات متتابعة نتحو عقول الفرنسيين وقلوبهم ٠٠ واليوم نربد أن نستعرض الأحداث التي بدت في فرنسا منذقيام ثورة 1789 ، التي أضافت محاولات جديدة كانٌ من شسأنها أنّ أدت الى تبلور فكرة النهوض بالسرح الفرنسي ، باخضاعه لباديء مستمدة من السرح الانجليزي ، ومن فن شكسير بالذات .

حين الدلعت نيران الثورة هاجر كثير من الفرنسيين الى

البلاد المجاورة فــرارا من موجة الارهاب التي بدأت تنتشر في البلاد . ولم يكن جميع هؤلاء الفرنسيين المهاجرين من الاقطاعيين ، وانما كان من بينهم أناس يتحتم عليهم الكفاح من أجل الحياة... أما الاقطاعيون فقد جاء أسلوب حياتهم في البلاد الأجنبية امتدادا الأساوبهم في الماضي: انخرطوا في تكتلات صغيرة أو حلقات مغلقة، الأمر الذي جعلهم بمعزل عن الشعوب الأخرى . . لم يختلطوا بها ، وبالتالى لم يخضعوا لتأثيرها بصورة عميقة . . وأما من تميزت ظروف حياتهم بالشظف فقد اضطروا اضطرارا الى كسب عيشهم ، الأمر الذي أدى إلى خلق روابط اجتماعية بينهم وبين أهالي البلاد التي لجأوا اليها ، وبالتـــالي الى نشأة علاقة تأثير متبادل بين الحانبين . . الا أن تأثير الفرنسيين لم يكن عميقا في البداية ، فلقد حد منه ذوقهم المتشمدد وتعصبهم لكل ما هو فرنسى وازدراؤهم لكل ما هو أجنبي ، شأنهم في ذلك شأن حميم مواطنیهم . ولعل « مدام دی ستال » تصور ببراعة وخبث هذا الاتجاه الطبيعي في سلوك مواطنيها ، في قصتها « كورين » ، عن طريق شخصية « ارفوى » الذي يقول : « لا أظن أن الانجليز أنفسهم يتصورون معارضتنا بشكسبير» ، فيقاطعه «ادجيرمونت» وعلى شــفته ابتسـامة ساخرة : « ليظن كلّ انسان مايريد ٠٠ ولكننا لا نستطيع أن نتحمل في مسرحنا انتاج اليونانيين المفكك ، وقطاعات شكسبير ١٠ ان للفرنسيين ذوقا أصفي من أن يطيق ذلك ، ولو أريد ادخال شيء أجنبي بيننا لأدى ذالك الى اغراقنا في موجـــة من الهمجية · »

على أن الفرنسيين المهاجرين لم تكد اقامتهم تطول في البلاد التى لجأوا اليها حتى بدأت عقولهم وحساسيتهم تتفتح أمام آفاق جديدة ، الأمر الذى قلل من تعصبهم «لفرنسييتهم» ، ومنحهم نوعا من الواقعية في حكمهم على انتاج غيرهم من الشعوب . والكتب التى تسرد رحلات الفرنسيين الى انجلترا تزخر بقصص طريفة حول هذا الموضوع: تروى «مس ايتيل جون» في كتابها (الرحالة الفرنسيون في انجلترا من ١٨١٥ الى ١٨٣٠) ـ نقلا عن انجليزية اسمها «مارى ميتفورد» ـ قصية فرنسية تدعى «تيريز» كانت في بداية اقامتها ـ بقرية انجليزية اشد ما تكون تعصبا ضد الطابع الانجليزى ، ثم تطورت نظرتها الى الأمور بعد

فترة من الزمن «فلم تعد واثقة \_ كما كانت في الماضي \_ من أن فرنسا هي البلد الوحيد ، وباريس هي المدينة الوحيدة في العالم ، ومن أن شكسبير همجى فظ ومن أن «ميلتون» ليس شاعرا! .. ويروى بالدنسبرجيه » في كتــــابه « حركة الأفكار في الهجــرة الفرنسية » قصة ذلك اللاجيء الفرنسي من بريتانيا الذي كان يشعر في البداية بالتقزز أمام ذلك المزيج من الهزل والوحشية الذي يقدمه مسرح شكسبير : يقول «لاتوكني» : في البداية لم يكن تعودی علی النظآم الذی يتميز به انتاج كبار كتابنا ليسمح لی بأن أدى في مسرحية واحدة \_ دون نفآد صبري \_ البطلة تولد في صقلية ، وتنقل الى مرضعة ، وتغرق على سواحل بوهيمب ثم يكفلها أحد الرعاة . . ثم تتزوج ابن الملك وتعود الى صـــقلية ٠٠ لم أكن أطيق أن أسمع في نفس المأساة الدعابات الفجة التي تصدر عن اسكافي ، والخطبة السامية التي يلقيها مارك انطوان على شعب روما . . ولكن المرء يعتاد شيئًا فشيئًا على كل هذا ، وينسى الأخطاء فلا برى الا مظاهر الحمال . أنه تكف عن اعتبار هذه المسرحيات مجرد كوميديات أو تراجيديات تبعا لمفاهيمنا للكوميديا والتراجيديا وينظر اليها على أنها نوع من التاريخ في قالب حوار ، ويشمعر بارتياح وهو يتتبع الأثر الذي أحدثه نفس الحدث في ألناس على اختلاف مراتبهم ، ابتداء من الملك حتى آخر فرد في رعيته» . واذا كان شكسبير سيحظى في فرنسا بالانصاف المكامل في القرن التاسع عشر بفضل اصحاب المدرسة الرومانسية فينبغى الآن أن نستطّلم رأى « شاتوبريان » \_ وهو الذي بشر انتاجه «شاتوبريان» فترة من الزمن في لندن في أواخر القرن الثامن عشر 4 ولكن بدو أن الظروف المادية السيئة التي عاش فيها لم تتح له أن يتأقلم مع المسرح الانجليزي ٠٠ صحيح انه ســــجل اعجابه بشكسبير في مقال كتبه في عام ١٨٠١ الا أن هذا الاعجاب مبتور تشويه تحفظات كثيرة: أشاد ببراعته في سبر غور الطبيعة الانسانية واستخدام المتناقضات ، وأشار الى ما لديه من عبقرية ٠٠ ولكنه رأى أنه يفتقر الى الفن المسرحي ٠٠ أقر أن مسرحياته مليئة بالحركة ، ولكنه أعلن أن هذه الحركة ليست كل شيء ٠٠ ثم ركز حكمه العام في هذه العبارة: «أن لديه جمالا لانفتفر

عيوبه العديدة ، ذلك لأن أثرا ما من الطراز القومى يمكن أن يمتع ، ولكن لا أحد يفكر في تشييد قصر على نمطه » . . معنى هذا أن «شاتوبريان» لم يفطن الى القيمة الحقيقية التي ينطـــوى عليها مسرح شكسبير وأنه يبيح الاعجاب به ، بينما يعارض في تقالده .

وأخذ المهاجرون الفرنسييون يالفون رويدا رويدا المسرح الإنجليزي . . وكان تأثرهم به يظهر في المسرحيات التي كتبها بعضهم عن حياة لويس السادس عشر أو موته ، أو عن مظاهر الزمان والمكان . . والفريب أنهم كانوا يحارون في أمر شكسميم بعجبون بفنه ، ويقتدون به من بعيد ، وفي نفس الوقت يخلطون الثناء عليه بأنواع من اللمز الذي لا ينجم عن رغبة صريحة في السخرية بقدر ما يفسر التورط في عجل عن استجلاء الحقيقة كاملة .. أن في عبقرية الكاتب الإنجليزي جانب غامضا عليهم لا يدرون كنهه ، ويدفعهم الى أن يبدوا في أحكامهم تحفظات تتخذ أحيانًا طابع النقد ، هي في الواقع علامات استفهام أكثر منها علامات تعجب . وهكذا يجرؤ مهاجر يدعى «بلتييه» على أن يكتب ما يلى ( في عام ١٨٠٦ ) في الصحيفة التي كان يصدرها في ألمنفي : «. . بالرغم من اختفاء الذوق واستقلال القواعد وامتزاج الحركات والأنواع فأن شكسبير يحدث آثارا لم تسمح بالحصــول عليها في أي وقت من الأوقات أكثر القــواعد احتراما ، والأذواني استنارة . . ان المرء حين يرى هذا العبقرى العملاق - صوت الطبيعة الحقيقية الأمين - وهو يقلب الطبيعة العرضية رأسا على عقب دون أن يعرفها ، ليخيل اليه أن عاصفة حيال الألب تقتلع الحواجز الضعيفة والحدود الواهية وما يحتل الناس من بيوت صغيرة . . » .

ويتزايد باطراد فهم الفرنسيين لقيمة أعمال شكسبير وتدوقهم لفنه ، ويأتى مهاجر آخر كان قد أقام فى انجلترا عامين: ويصف \_ فى عام ١٨١٦ \_ ما أثار المسرح الانجليزى فى نفسه من انطباعات . . ويتحدث حديثا متحررا عن مظاهر الجمال فى أعمال شكسبير ولا سيما فى مسرحية «ماكبث» التى يطيل فى امتداحها

تقول: «أن قيمتها ككل مسرحيات شكسبير تكمن أولا وقبل كل شيء فيما تتميز به من سهولة وانطلاق ورقة لا تبارى وحيوية في الأسلوب متجددة دواما . . انه (شكسيم ) بلعب في غير عناء بالأفكار التي تخرج غزيرة ، حية ، عميقة من معين لاينضب » . . على أن هذا الفرنسي (سيسموند) يقف مع ذلك موقفا وسطا: يعجب بالسرح الانجليزي ، ولكنه لا يتخلى كلية عن مقتضيات المسرح الفرنسي ، أو على حد قوله « لا يخضع لقاعدتي الزمان والمكان التعسفيتين ، وفي الوقت ذاته لا يبتعسف عنهما ابتعادا مهينا » . . وهذا الموقف الوسط هو الذي حدا به الى محاولة عميقا بالفارق الكبير بينهما ، وبجده طبيعيا في ضوء اختلاف اللغتين والشـــعبين ، ويدعو الى نوع من التعــايش الســـلمي بين الاتجاهين . . يقول: « ليس في التراجيديا الفرنسية أي مظهر من مظاهر عدم النظام الذي تزخر بها التراجيـديا الانجليزية : فالأولى على وتيرة واحدة من حيث الأسلوب الخطابي والفخامة ، والأخرى منافية للصــواب ، وضيعة ، مســتنكرة ٠٠ واذا كان الفرنسيون يتلقون من مسرحهم انطباعات شبيهة بتلك التي يشعر بها الانجليز من السرح الانجليزي بالرغم من اختلاف هذين الشعبين ، فينبغى أن يلتزم النقد الصمت ازاءهما ، وأن يدعهما يستمتعان كلا بطريقته الخاصية ، ان للقلب الانسساني أكثر من طريق . » . . أين نحن الآن من ذلك الزمن الذي جسرد فيسه «دوسي» مسرحية عطيل من دور شخصية أياجو كاملا ، مؤكدا أن الانجليز يستطيعون « أن يشهدوا الألاعيب التي يعمد اليها على المسرح هذا الفظ ولكن الفرنسيين لن يستطيعوا احتمال وحوده لحظة واحدة » . . ولكن اذا كان رأى «سيسموند» يتميز بالاعتدال وينتهي الى هذا الاستنتاج الحكيم « ان للقلب الانسساني أكثر من طريق » فسوف تظهر بعده آراء أخسرى أشد جرأة وأوضح تبشيرا بما ســـيقال عن مسرح شكسبير خــلال المرحلة الحاسمة من المعركة الرومانسية . . سوف يضع «تالما» ( المثل الشهير الذي كان نابليون بونابرت معجب به أشد الاعجاب) شكسبير في المكان اللائق به بصراحة قاطعة ، وسوف يلعو في غير مواربة الى انتاج الدراما الحديثة ، كتب في عام ١٨١٨ يقول:

( اتعر فون شكسبير ؟ ٠٠ ان شكسبير هذا خلق ثورة في المسرح « كورني » هو البطولة ، وراسين هو الشعر ، وشكسبير هــو الدراما . . بفضل شكسبير توصلت الى ما أنا فيه . . ان من يريد جديا أن يصبح شاعرا مسرحيا كبيرا فما عليه الا أن بعدل عن التراجيديا ، وأنَّ يتجه الى الدراما ، عليه أن ينسى الفن الفرنسي واليوناني واللاتيني ، وألا يستمع الا الى صوت الطبيعة » . . ومنذ ذلك التاريخ (١٨١٨) وهذا آلممثل الموهوب لا يكف عن ترديد صبحاته • وظل ايمانه بفن شكسبير راسخا حتى مماته • • ويتأثر به من غير شك الشبان الذين سيتزعمون الحركة الرومانسية ٠٠ سوف ينتهى فيكتور هوجو في نظريته عن التاريخ الى ما قرره «تألما» حين قال « شكسير هو الدراما »: سيقسم تاريخ العالم الى ثلاث حقب هي العصور البدائية ، والعصور القديمة ، والعصور الحديثة ، وسيرى أن هذه الحقب تقابلها أنواع أدبية جوهرية ثلاثة هي: الشعر الفنائي والملحمة والدراما ، وسيرمز ألى هذه الأنواع \_ على التوالى \_ بالكتاب المقدس والأشمار الهوميرية (أشمار هوميروس: الالياذة والأوديسا) وانتساج شكسبير . . لقد توفي «تالما» في عام ١٨٢٦ ، أي قبل أن تنتصر الدراماً الحديثة في فرنسا بعدة أعوام ، ولو أنه عاش حتى عام ١٨٣٠ لكان موفقا بالغا ما يريد: لنستمع لحظة الى « الكسندر دوماس » وهو يقول في الجزء الرابع من مذكراته : « . . وفي خضم حياته الفنية المتألقة ( تالما ) كان يطارده أسف دائم أذ لن بقدر له أن يشهد ظهور الدراما الحديثة . . لقد عبرت له أكثر من مرة عن آمالي ، وكان يرد على دائما بقوله : « اسرع ، حاول ان تنتصر على عصرى ٠٠ » ٠

وتتفاعل في بوتقة الفكر الذكريات القديمة عن المسرح الانجليزي والأحكام الجديدة عن شكسبير والآراء المبتسرة التي كانت قد عرقلت تذوق الفرنسيين لفن هذا العبقرى . . ويخرج من كل هذا تفكير جدى في التجديد ، ومحاولات عملية في منح المجتمع المجديد المتطور مسرحا متطورا كذلك . . . و « جانمونتانياك » من أشد الكتاب تحمسا لهذا التطوير ومن أقواهم ايمانا بضرورته ، ومن أسبقهم الى محاولة تحقيقه . . كتب ثلاث مسرحيات هي « شارلكان

في سان جوست » و « شارل الأول ملك انجلترا » و « دسيسة المراهقين» . وقد نشرها في عام ١٨٢٠ في كتاب واحمد ، ولولا المسرحيات تدل على أن صاحبها أبرع في سبر غور قلب الانسان منه في تصوير أفماله ، من هنا نجده تتحدث فيها الى العقول أكثر من تحدثه الى الأعين . على أن المقدمة التي يصدر بها لمسرحياتهذات أهمية لا جدال فيها ، وهي تعتبر بمثابة وثيقة أدبية عن المثل الأعلى الجديد الذي بدأ يلوح في أفق عالم المسرح ، يقول فيها « · · أما وقد هرمنا من جراء تجربتنا الطويلة الشاقة فنحن لم يعد في وسعنا أن نهتم بمؤلفات لا ترتكز. الا على مثل أعلى متفق عليه \* ان اللغة الفخمة التي تميز التراجيديا الشعرية والزخرف البارد والسرد الملحمي ٠٠ كل هذا أدى الى القضاء على تأثير هذه المؤلفات في فرنسا · » ، ويؤكد « جانمونتانياك » حَاجة مُعاصريه الى فن أكثرُ بساطة ، وأقرب الى الطبيعة ورغبتهم في أن يتاح لهم تصديق حقيقة الناس الذين يقدمون اليهم ، وحقيقة الأحداث آلتي تدور أمامهم على المسرح • • ومن أجل هذا يتحتم التنويع في الوجوه ، والمزج الوثيق في الأخلاق بين الميوب والمحاسن ، بل ادخال بعض المتناقضات عند الحاجة •

وتتوالى تباشير الثورة المسرحية ، وينشر « شارل ريموزا » مقالا يبرز فيه قيمة مقدمة « جان مونتانياك » • هذا المقال « الثورة المسرحية » ( ١٨٢٠ ) ، هو بدوره وثيقة أدبية تتضمن انعديد من تلك المبادى التي ستظل مسعة في فرنسا خلال العشر السنوات التالية على الأقل : الثورة المسرحية ضرورة ٠٠ ليحزن أصدقاء الماضي وأنصار العرف ، ولكن ليذعنوا للأمر الواقع ، فان هناك ثورة لا مفر منها تتهدد المسرح ٠٠ نظام الملكية المسرحية القديم قد انهار ، والعقلية الثورية تختمر • الثورة تدنو ٠٠ صحيح ان الروتين يقاوم، وكذلك الأهواء والمصالح الشخصية ، ولكن كل ذلك سيزول ٠٠ ان الجمهوور لا يخفى نفوره من المسرحيات التي تخضع للقواعد التقليدية ٠٠ الخ • ثم يوجه « ريموزا » هذا الانذار الى الكتاب : لتتجاسر العقول النابغة وتصنع بنفسها هذه الثورة والا فستكون

مضطرة الى الخضوع لها ١٠ ليوجد خيال قوى يخمن العصر ، وحينئذ سيستجيب له العصر ، الأمر الذى سيجعل هذا الخيال قادرا على أن يدل الجمهور على ما يبحث عنه دون أن يدرى ١٠ ان العبودية العقلية التى يبدو حاليا انها تعمد الى انواع من المقاومة هى نفسها التى ستقر المجددين وتؤيدهم عما قريب ١٠ ويؤكد « ريموزا » ضرورة احترام الكلاسيكيين الحقيقيين ، والا يذهب المسرح الفرنسى الى حد التحرر المطلق الذى تتميز به المسارح الأجنبية ١٠ وينادى بالتجديد فى العقدة ، وفى تصوير الأفراد ، وفى طريقة الحوار ١٠ ويدعو الى عدم الافراط فى تغيير الديكور ، وفى الاكثار من عدد أشيخاص المسرحية ، حتى لا يؤدى ذلك الى ارهاق الحركة ١٠ ستنقضى عدة أعوام ، وسنجد أن مقنن المدرسة الرومانسيسية ويكتور هوجو \_ يعمد الى مثل ما تتميز به آراء « ريموزا » من اعتدال ٠٠

وفي العامين التاليين ( ١٨٢٢ ـ ١٨٢٣ ) يقع حدثان فنيان هامان في تاريخ شكسبير في فرنسا : أولهما ترجمة لجميع أعمال هذا الكاتب . فلقد اعتزمت مكتبة «لادفوكا» ببارسي اصدار سلسلة لروائع المسارح العالمية ( الألمانية ، والانجليزيَّة والدانمسركية ، والمجرّية ، والاسبانية ، والبولندية ، والسويدية ، والهولندية ، والروسية ، والايطالية والبرتغالية ) ، واستهلت تنفيذ هذا المشروع بنشر مجموعة انتاج شكسبير في ثلاثة عشر مجلدا . . وقد تولى ترجمتها اثنان من كبار المتخصصين في الدراسات الانجليزية هما « فرانسو جیزو » و « امیدیه بیشو » ۰۰ کان «لوتورنس » (بمعاونة شخصين آخرين ، في الجزءين الأولين فحسب ) قد نشر ابتداء من عام ۱۷۷٥ ترجمة « كاملة » لسرح شكسبير صدرها باهداء موجه الى الملك . . وقد أكد في هــذا الآهداء عظمة الكاتب ، وبرر من الوجهتين الفلسفية والأخلاقية تعلقه بمزج أفعال العظماء بحياة من ينتمون الى الطبقة الدنيا ، وندد بالآراء المبتسرة التي كانت تصطبغ بصبغة وطنية مزعومة ، يقول : « • • ان شكسبير يستطيع أن يظهر في أمان في وطن أمثال كورني وراسين وموليبر ، وأن تطالب الفرنسيين بضريبة المجد التي يدين بها كل شعب الى العبقرية والتي كان يمكن أن يبذلها له أمثال هؤلاء الرجال لو أنهم عرفوه ١٠٠نكم

كالرومان تشمهدون آلهة الشعوب الأخرى وهم يدخلون الكابيتول، دون أن تخشوا شيئا على مذابحكم ولا على وطنيتكم » • • ومع ان ترجمة «جيزو» و «بيشو» تختلف اختلافا حـوهرا عن ترجمـة « لوتورنير » فقد حــدا التواضـع بصاحبي الترجمة الجديدة الى أن يزعما انها طبعة حديثة للأخرى معدلة ومنقحة ولكنهما أضافا انهما قاما بتصحيح النصوص بعد أن راجعاها مراجعة دقيقة ، وأنهما أذا كأنا قد خففا من حدة الأشياء الفاضحة التي تحتويها هذه النصوص فلم يمنعها ذلك من تحقيق النص في الحواشي ، ليتسنى للقارئ أن يكون فكرة دقيقة عن أعمال شكسبير ٠٠ والشيء الأهم من هذه الترجمة نفسها هو مقدمتها التي تنصب على حياة الكاتب ؛ ذلك لأنها تسجل شيئين حيويين : المحاولات التي بذلت منذ عرف الفرنسيون شكسبير ، والآمال التي تعقدها عليه حركة التجديد المسرحي ، يقول « جيزو » : « ان الأمر لم يعد متعلقا بمجد شكسبير أو بعبقريته ، اذ لا أحد يجادل الآن فيهما ٠٠ ولكن توجد في الوقت الحاضر مسالة أهم • اننا نتساءل اذا كان نظام شكسبير المسرحي لا يفضل نظام فولتير ٠ » ٠٠ ويتجنب « جيزو » الرد على هذا السؤال ، ويدع الاجابة تتكشف تلقائيا بفضل تحليله الذي يدل على تفهم لأعمال الكاتب ، وملاحظاته عن الفن المسرحي عامة « ريموزا » من قبله ، والتي سيتبناها « ستاندال » و « هوجو » من بعده ، ومؤداها أن « الأدب لا يمكن أن يفر من ثورات الفكر الانساني » ٠٠ اذن فالمسرح الكلاسيكي الفرنسي الذي يوجه منسذ القرن السابع عشر الى الطبقة الارستقراطية المثقفة صار لا يصور في نظر رجال اليوم سوى عادات مصطنعة ، بلغة مصطنعة ٠٠ وهو أن جمد في هذا الطريق فسيضيق مجاله ، ويصاب بالفقر ، ويثير الضبجر ٠٠ ثم ما هو المدلول الحقيقي للمسرح! - « ان يحقق أكبر قسط من الامتاع لجميع أفراد الشعب ، وهو لكي يبلغ هذا الهدف فلابد له من أن يفتح صدره رحيبا لتلك النسمة الشعبية التي كفلت له البقاء يوم ولد ، والتي لا يستطيع بدونها الا أن يذبل • وهنا يتجلى فضل المسرح الشكسبيري الذي لم ينس في أية لحظة من اللحظات أن يتجه آلى جميع أفراد الشعب ، الذى \_ بفضل ما فيه

من ملاحظة دقيقة وحساسية عميقة \_ قد سروارضي الجمهوروالفرد، العقل والقلب » . . ثم يتطرق «جيزو» في بحثه الى الوحدات مشير ا الى الخطأ الذي يكمن في اعتبار أن شكسبير يمنل فنا لا قواعد له « ذلك لأن النظام الذي رسم شكسبير أبعاده ليس \_ كما قيل \_ بمثابة حرية لا قيود لها تسير طوع أهواء الخيال والعبقرية » . . ويتحدث بسخرية عن تلك الوحدآت الشــهيرة التي كنيرا ما تقنع الهدف المرجو من المسرح أو تعجز، عن بلوغه • • وعلى العكس من بعض الكتاب الفرنسيين فان شكسبير قد حافظ على احترامه لوحدة الانطباع الحقيقية ٠٠ ما الضرر من أن العمل المسرحي يتضمن بعض دنايا مادية لا تتمشى مع الواقع اذا كان الشاعر قد تمكن بفضل. أصالة فنه من أن يصون الحقيقة المعنوية ٠٠ واليس من الأفضلأن تقع بين أحداث فصل وآخر من المسرحية فترة تبلغ عدة ساعات أو عدة أيام أو أشهر من أن نشهد تحول العواطف بشكل يستحيل علينا تصديقه ؟ ٠٠ وينتهي « جيزو » الى نتيجة تجمع بين الاعتدال. والقوة : ينبغى أن يعمد الفرنسيون الى الاقتداء لا الى التقليد الأعمى، يقول : « اننا ـ وقد اعترفنا بجوانب النبوغ في فن شكسبير ـ لا ننادى بتأليف مسرحيات تتمشى مع ذوق شكسبير ، بل يجب أن نتخذ من هذا العبقرى مثلا لا نموذجاً . . انه يكون من الخرق أن نهدف الى امتاع جمهور القرن التاسم عشر بأن نقدم اليه الغذاء العقلي الذي كان ملائما لجمهور القرن السادس عشر ١٠٠ أن في أعمال شكسس شخصية واحمدة ماملت معانى من المساغل الذهنية والخلقية ، بينما يزخر هذا الانتاج بالشخصيات الفظة التي تتمين بالسذاجة والعنف أمثال « ماكبث » ، ولو أن شكسبير كان يكتب في عصرنا لانقلبت هذه النسبة » ٠٠ ثم يقرر « جيزو » هذه الحقيقة التي لم تعد تحتمل الشك : «الشيء المؤكد هو أن عهد النظام الكلاسيكي قد ولي وأن نظاما جديدا ينبغي أن يولد ٠٠ ونظـام شكسبير هو الذي يمكن أن يزودنا بالخطط التي يجب أن تنتج العبقرية بمقتضاها ، ٠٠ تلك هي خلاصة المادة التي تخضعها مقدمة ترجمة «جيزو» و «بيشو» لتأمل الأدباء ؛ كثيرون منهم - لا سيما « ستاندال » و « هوجو » ـ سيتشبعون بما تحتويه من آراء ٠٠

ولكن لا ينبغى أن نتوقع أن تحدث تأثيرها بين يوم وليلة في الجمهور ·

أشرنا الى حدثين هامين في ناريخ شكسبير في فرنسا ، أما أولهما فكان هذه الترجمة ، وقد وقع في عام ١٨٢١ . • وأما الثاني فتلاه بعد عام واحد ، وكان عنيفا صَّاخيا ، وأحدث ضجة كادت تودي. به في عاصفة فرنسية من التعصب الوطني ثم انتهت بتدعيم مكانته٠٠ كانت المشاكل الأدبية في فرنسا في ذلك الوقت تتأثر بالاعتبارات السياسية: لم يكن شكسبير يمثل فحسب في نظر الفرنسيين مسرحا يختلف عن مسرحهم وأنما كان « الأحراد » ( البونابرتيون وممثلو تراث ثورة ۱۷۸۹ ) يجدون فيه « الا جنبي » ، «الانجليزي» « حليف المهاجرين الذين عادوا به » ! • • في عام ١٨٢٢ كانت في فرنسا فرقة انجليزية يديرها الممثل « بينلي » ، وتتنقل بين «كاليه» و « بولوني » ، وتعتمد في بقائها على الانجليز الذين يعيشون في هاتین المدینتین ، وهم عدیدون ۰۰ وکان « میرل » – مدیر مسرح « بورت سان مارتان » بباريس قد عاد في ذلك الوقت من رحلة الى انجلترا أولع خلالها بالمسرح الانجليزي فتعاقد معه « بينلي » على أن يتولى تقديم سبت مسرحيات انجليزية في هذا المسرح من هنا شنت بعض الصحف حملة على هذا المشروع ، بينما التزمت موقف الاعتدال صحف أخرى من بينها « لو كونستيتو سيونيل » التي أعلنت انه لا ينبغي أن تغلق الحدود أمام الفن ٠ وفي شهر يوليو طالعت الجمهور اعلانات الفرقة الانجليزية التي كانت تروج لمسرحية عطيل « للذائع الصيت شكسبير » ، تلك المسرحية التي كأن سيتولى تمثيلها « خدام صاحب الجلالة المطبعون » ! • • وقد أثارت هذه العبارات ـ وكانت تقليدية عند الانجليز \_ حفيظة الفرنسيين الذين رأوا فيها تحديا سافرا مهدرا لكرامتهم • وهكذا صدقت نبوءة ذلك الألماني الذي كان يعيش في باريس \_ لويس بوهم \_ والذي كتب حينذاك : « ان من التوقع الا نشهد غيرة عطيل ، وانما غيرة الفرنسيين » . . وأقبل يوم الافتتاح وامتلأت الصالة بالناس : ضحك وصفير وسباب يوجه الى الممثلين • • ثم اذا بالقذائف تنهال على خشبة المسرح بمن عليه : بطاطس وبيض فأسد . . وصمد الممثلون ، ثم خارت عزيمتهم فرأوا ان يختصروا التمثيلية ٠٠ انتقلوا من الفصل الثالث توا الى الفصل

الخامس ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتموه ، اذ حين بلغوا المشهد الذي يخنق عطيل فيه ديدمونة ، اذا بالجمهور يهيج ويموج ، ويطلق هده الصبيحة المستاءة المسعورة : « ليسقط شكسبير ، انه من ضباط ولنجتون ( الجنوال الذي انتصر في معركة واترلو ) ! ، فأغلقت الستار ٠٠ واتفق « مدل » والمثلون الإنجلين على مضاعفة قيمة ايجار المقاعد بغية الحد من عدد العناصر الشعبية المثيرة للصخب، وعلى تجنب تقديم شيء من مسرحيات شكسبير . وبعد بومين استأنفت الفرقة نشاطها بمسرحية « مدرسة النميمة » ( لشريدان ) ، ولكن الأصوات ارتفعت مدوية منذ المشهد الأول : « لا نريد أجانب ، ليسقط الانجليز ، ، وطالب الجمهـور بأن تقـدم اليه مسرحيتـان فرنسيتان ، ولم يفلح « مرل » في ثنيه عن رغبته ، وسرت الحمي في الصالة ، وكانت هذه الصبيحة « الفوز لنا » تنطلق منها منغمة · · وحدث في تلك الليلة بين المتفرجين ورجال الشرطة اشتباك نجم عنه أن جرح عدة أشخاص وأصيبت الصالة بتلف كبير ٠٠ واضطرت الحكومة الى اتخاذ قرار يقضى بالا يستأنف تقديم المسرحيات الانجليزية الا في مسرح خاص بشارع « شانتورين » ٠٠ كان هذا المسرح صغيرا مظلما ، ومع ذلك فقد شهد تمثيل «روميو وجولييت» و «ربتشارد الثالث» و «ماكبث» و (هاملت» فضلا عن مسرحيات لكتاب آخرين غير شكسبير . .

ولم تقف الصحافة موقفا سلبيا من هذه الأحداث وانما تناولتها بالتعليق بطريقة كان من شأنها أن زادت الأمور تعقيدا وضاعفت حنق الجمهور: كتب «الفونس راب» في صحيفة «اليوم» يقول: « أن التقديس الاحمق لغرمائنا الابدين، هذا الميل الشائن الى تقليد الانجليز - الذي عرف قبل الثورة - لا يزال يتملك كثيرا من الناس ٠٠ واني لأود أن يعتبر هذا بمثابة جريمة قذف في الذات الوطنية ، وأن تكون عقوبته الموت ، شانه في ذلك شان الخيانة العظمى . . والواقع أنها لخيانة ، بل اشنع أنواع الخيانات تلكالتي تؤيد دون انقطاع من يحط من قدرنا ، وتثنى على من يرمينا بالوحل ٠ » ٠

وظلت الفرقة الانجليزية تزاول نشاطها في مسرح شارع

«شانتورین» فی هدوء ، ولاحظت صحیفة «جازیت دی فرانس» بارتیاح « ان صسدیق الآداب یستطیع أن یحطی بلذة المقارنة بین

بارتياح « ان صديق الآداب يستطيع أن يحطى بلذة المقارنة بين المسرحين الفرنسى والانجليزى » ، كما أشدات بنبوغ الفنانين الانجليز الله الله الله أرفع مستوى مما كان يظن . . وادى الاستمرار في تقديم مسرحيات انجليزية الى اتاحة الفرصة لجميع الناس ، حتى «الاحرار» منهم لان يتخلصوا من آرائهم المشوهة عن شكسبير ، وهكذا يكتب «ستاندال» : « ان الآنسة «بينلى» بشهادة الجميع ـ تحرز نجاحا مطردا في مسرحية « جولييت » ، وانها تتفوق على الآنسة « ديشينوا » والآنسة « جورج » ، وان فضولنا ليتوق الى أن يراها تمتعنا هذا الشتاء بتمثيل أهم روائع شكسبير » ، ، اذن فتذوق الفرنسيين لشكسبير كان في تزايد مستمر ، بل لقد بدأ يؤثر سلبيا في تذوقهم للانتاج المسرحي الفرنسي المعاصر ، فها هو « ستاندال » يتوقع ـ ان امتد نشاط الفرقة الانجليزية حتى الشتاء ـ ان تبوء بالفشل مسرحيات مواطنيه ، ويقول: « . . . وفي هذه الحال يكون على تمثيليات «جوى» و (أرنو» الابن « دولا فيني» ، و « انسولو » و « جيرو » العفاء! » .



# دوبت چوات (۱)

## تأليف: مولسيسير

ليس من شك في أن « الادارة العامة للثقافة » حين فكرت في اصدار سلسلة « روائع المسرح العالمي » كانت تهدف الى خــــدمة القراء وكتاب المسرح ورجاله على السواء ، أي أن هـــذا الهدف ذو طابعين ثقافيين : همَّا الطابع الأدَّبي ، والطابع المسرحي . فكتبهذه السلسلة لا ترمى فحسب آلي امتاع القارىء ، وانما أيضا إلى اطلاعه على نماذج من المسرحيات العالمية من شانها أن تحضه على عقد المقارنة بين روائع المسرح الغربي وبين ما يقدمه اليه المسرح المحلى ؛ الأمر الذي يخلق أو يصقل لديه ملكة النقد، ويضاعف طموح آماله من أجل نهضتنا المسرحية المعاصرة ٠٠ ثم ان هذه النماذج ـ من ناحيــة أخرى ـ تبصر كتابنا المسرحيين « بالكيف » الذي ننبغي عليهم أن يحاولوا تحقيقه ٠٠ وبديهي أن تنمية ذوق القارىء، وصقل استعداد الموسن فعلا من كتابنا المسرحين يؤديان حتما الى الارتقاء بالمادة التي تقدم الى مسارحنا ٠٠ فمن المؤكد ـ مثلا ـ أن معظم مسرحياتنا الكوميدية الحالية لا تنتمي الى الكوميدا الحقيقية بقدر مآهي مسرحيات هزلية أو Farce كما يقول الفرنسيون · واذا كنا لا نفتقر الى الممثل الناجم فاننا لا نزال فقراء بكتاب المسرم الذين يمكن أن نقول عنهم انهم لا يستخفون بعقول الناس برداءة آلمادة التي يدفعون

 <sup>(</sup>١) تراجعة ادوارد ميخاثيل - مراجعة فتوح نشاطى ونبيل الألفى ( سلسلة « من روائع المسرح العالى » - الناشر : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ) •

بها من أجله الى المسرح ٠٠ سلسلة « روائع المسرح العالمي » اذن تسهم اسهاما فعالا في نهضتنا الأدبية والمسرحية .

لم تكد مسرحية « طرطوف » تمثل أمام لويس الرابع عشر في فصر فرسای ( ۱۲ من ما يو ۱٦٦٤)حتى أثارت حفيظة رجال الدين، كما أغضبت الملكة الأم آن النمساوية ، التي استغلت حاشيتها ضد مولير • وبالرغم من أن الملك كان راضياً عن هذه المسرحية فقد نصح الكاتب « بعدم اغضاب المتدينين » اثر تدخل كبير أساقفة باريس • وحظر تمثيل المسرحية أمام الجمهــــور ، وتعرض موليير لهجوم أحمق ، فوصفه أحد رجال الدين بأنه « شيطان مجســــد یر تدی زی انسان » ، و نادی بحرقه حیا « کجزاء دنیوی ریشمسا يذوق عذاب جهنم » • • وظلت « طرطوف » تعيش في الخفاء : تمثل في قصر شقيق ألملك أو في غيره من قصور بعض أعضاء الأسرة المالكة ٠٠ ثيم مثلت أمام الجمهور باسم جديد «المنافق» ( ٥ من أغسطس ١٦٦٧ ) باذن شفوى منحه الملك قبل سفره لحرب الفلاندر ولكنها حظرت من جديد في اليوم التالي بأمر من رئيس البرلمان لامو انبون Lamoignon الذي قال لموانيير حين ظفر بمقابلته بفضل صديقهما المشترك بوالو Boileau انه يرى أن المسرحية رائعة،ولكن لا يليق بالممثلين أن يلقنوا الناس مبادىء الدين وليس من حق المسرح أن ينشر الانجيل! ولذلك فليس في وسعه أن يأذن باعادة تمثيلها في غيبة الملك ٠٠ وجن جنون موليير وأبي أن يرضخ للأمر

الواقع ، فبعث الى الملك – الذي كان في معركة الفلاندر – برسولين يحملان اليه التماسا جديدا (كان الأول في اغسطس ١٦٦١) ، الا ان قلق لويس الرابع عشر بسبب عنف حملة الهجوم على مولير حدا به الى ارجاء حسم المشكلة ريشما يرجع الى باريس ، ثم فجاة (سبتمبر ١٦٦٨) قرر الملك رفع العظلور عن «طرطوف » فكان استئناف تمثيلها (٥ فبراير ١٦٦٩) نصرا حقيقيا لمولير والمسرح على السواء ، وهكذا استمر كفاح مولير قرابة خمسة أعسوام من أجل مسرحية كل ذنبها أنها تصدت لنفاق من يتظاهرون بالتدين : وقول بوردالو Bourdaloue في خطبة دينية له عن «النفاق » : «ان التدين المحتى والتدين الزائف يتشابهان من حيث الشكل الخارجي ، ولذا فإن التنديد بهذا يسىء حتما الى ذاك » .

والصلة وتيقة بين محنة « طرطوف » وكتابة « دون جوان » بل ان بينهما قرابة معنوية . لقد كادت تلك المحنة أن تقضى عـــلى كيان فرقة مولير ( كانت تسمى « فرقة شقيق الملك » في ذلك الوقت ) فقد كانت اضطرت خلال سنة كاملة الى تمثيل مسرحيتين اتنتين احداهما تراجيديا لراسين • وكان لا بد من تقديم شيء جديد الى الجمهور ٠٠ صحيح كان موليير قد شرع في كتابة « المتزمت » le misonthrope ولكنّ بخطى وئيدة لأنها كانت أقيم من أن يرتجل تتمتها ٠ هنا ألم عليه أعضاء فرقته في الاسراع بكتابة أسمطورة دون جوان بطريقته الخاصة حتى تستطيع هذه الفرقة أن ترسخ في منافستها لفرقة الايطاليين ، وهــــم الذِّين أحرزوا نجاحا فالقـــا بتمثيلها ٠ على أن هناك أسبابا قوية أخرى دفعت موليد الى كتابة دون جوان وأول هذه الأسباب ما شعر به من مرارة عاصـــفة اثر حظر تمثيل « طرطوف » · يقال انه فكر حينذاك في العدول عن الكتابة والتمثيل ، ويقال انه أسدى \_ حينذاك أيضا \_ الى شاب يطمح الى مزاولة مهنة المسرح نصيحته المعروفة التي تهدف الى انتزاع مشروعه من ذهنه : « ربما تظن أن لهذه المهنة مفاتنها ؛ انك مخطىء ٠٠ حقا اننا فبدو مقربين من الأشراف ، ولكنهم يخضعوننا لملذاتهم ٠٠ أما بقية الناس فتنظر الينا نظرتها الى أشخاص ضائعين يشرون احتقارها ٠٠ ، وتفاقمت حال موليد الى حد اليأس ثم استحالت الى ثورة عارمة أراد أن ينفس عنها بثار مزدوج : الانتقام من رجال الدين بمسرحية ظاهرها التكفير عن « اثم » قديم ، باطنها هجاء جديد مقنع ٠٠ والانتقام من الارستقراطيين المتعطلين الذين يأتون جميع الموبقات ، ولا يتورعون عن اغواء زوجات الطبقة البرجوازية وفتياتها ، أمثال كونت دى جيش ، الذى كان لا يكف عن مغازلة زوجته ! ٠

وموضوع « دون جوان » بسيط لا تعقيد فيه ؛ وهو يدور حول أفعال وآراء شاب من الأشراف فاسق ، فظ ، ينكر جميع القيسم الانسانية ويجد لذة في الهرطقة ٠٠ ثم يجد جزاءه المحتوم : حدث فات يوم أن كان في غابة بصحبة خادمه سجاناريل وتقدم من قبسر الحاكم الذي كان قد قتله منذ ستة أشهر ، فانفتح القبر ، وظهسر تمثال الحاكم ؛ واذا بدون جوان يدعوه ـ بدافع من التحدى ـ الى تناول العشاء معه ٠٠ ويحضر التمثال الوليمة ، ثم يدعو الفاسق بدوره ٠٠ ويحضر دون جوان حيث كان ينتظره غضب السماء الحائق على جرائمه : الصاعقة تنزل بعنف مدو ، والبرق يتتابع بشسكل رهيب ، والأرض تنشق لتبتلعه وهو يلتهب بألسنة النيران ٠

وهذا الموضوع مستمد من أسطورة قديمة يرجع أصلها الى مسرحية أسبانية مثلت حوالى عام ١٦٢٠ اسمها « خادع أشبيلية» لتيرسبو دى مولينا واسسمه الحقيقى Gabriel Tallez وقد دخلت هذه الأسطورة ايطاليا بفضل جيلبرتو وسيكونيينى • ثم مثلتها في باريس بنجاح كبير فرقة لوكاتيللي وفي عام ١٦٥٨ نشر المثل الفرنسي Dorimond في ليون اقتباسا من مسرحية جيلبرتو . وفي العام التالي مثل Villiers في مسرح بورجني Bourgogne اقتباسا جديدا ( نشره في عام ١٦٦٠) • • ويبدو أن موليير قد اطلع على سيناريو لوكاتيللي ، ومسرحية سيكونييني ، والمسرحيتين المقتبستين ( عنوائهما واحد هو « وليمة التمثال أو الابن المجرم ) (١) •

<sup>(</sup>١) انظر الدراسة القبمة التي قدم بها لترجمة المسرحية المفنان الموهوب نبيل الألفي ٠

أتم موليير كتابة مسرحيته دون جوان فى أوائل فبراير ١٦٥٥ واستطاع أن يقدمها للجمهور فى ١٥ منفبراير بمسرح الباليه روايال وبلغ بنجاحها انها كانت تغل ايرادا يوميا يبلغ قرابة ألفين من الجنيهات؛ بل ان هذا الايراد وصل ٢٣٩٠ جنيها فى اليدوم الماشر من بدء تمثيلها . الا أنها حركت ضيفائن أعدائه اللبن وفقوا بالرغم من عطف الملك فى انتزاع اذن بحظر تمثيلها بعد أن قدمت خمس عشرة مرة (٢٠ من مارس ١٦٦٥) .

اتهم محام بالبرلمان مولير بالالحاد في كتيب أحرز نجاحاً كبيرا اذ طبع خمس مرات (اسمه: ملاحظات على كوميديا مولير المسماة وليمة التمثال)، وزعم أن المسرح بسببه متمرد على الكنيسة وان مولير يستحق الاعدام (يقال ان باربييه دوكور هو صحاحب ذلك الكتيب). وارتفعت من الكنائس صحيحات رجال الدين الذين نددوا بمسرحية مولير بوصفها مظهرا جديدا لكفره وفطنت الطبقة الارستقراطية الفاسقة المستغلة الى أنها هي الأخرى مقصودة بالهجاء ودلل جميع أعصداء مولير على سوء نيت باختياره سجاناريل مدافعا عن الدين : لأن خادم دون جوان ها تافه العقلية ، ضعيف الحجة ، جبان ؛ يتول أمير كونتى : وان مولير قد عهد بقضية الله الى خادم يطلق لسانه بشتى السفاهات والغريب أن مولير لم يبذل هذه المرة أي جهد من أجل استئناف تمثيسل مسرحيته ؛ لعل شعوره بأنه أشبع رغبته في الانتقام كان كافيا

ولقد شبجع موليير على نشر مسرحيت ما حققته في البداية من نجاح ، فحصل على اذن بطبعها قبل منع تمثيلها بعشرة أيام ؛ الا أن قرار الحظر لم يكن من شأنه أن يطمئن الناشر ، فظلت محفوظة الى أن تكفل ثينو ولاجرانج - بعد وفاة موليير - بطبعها في عام ١٦٨٢ بعد أن حذفا منها أجزاء كثيرة ٠٠ ولم تنشر غبر منقحة الا في عام ١٨١٩ ( نشرها أوجيه ) ، وان كانت قد ظهرت في طبعات مزيفة ببلجيكا ( ١٦٩٢ ) وهولندة ( ١٦٩٤ ، ١٦٩٤ ) ٠

ومسرحية دون جوان عمل فجائي مرتجل: تعجل موليد في كتابتها ، وفي ظروف قاسية : ظروف حياته الزوجيــة ، وظروف

فرقته على السواء · صحيح أنه ينقصها التماسك في بعض أجزائها، ولكنها تضم أجزاء رائعة على كل حال · انها دراسة سيكولوجية عميقة ؛ حتى الشخصيات الثانوية ( مثلا شارلوت وبيرو ) لها من الملامح ما يدل على عمق موليير في تحليل العواطف والانفعالات الانسائية ·

وهو لا يتقيد فيها بالقواعد الكلاسيكية : فيها دراسة شخصيات وفيها مزيج من الكوميديا الجادة والتراجيديا ، فضلا عن أنها لاتخلو من العبارات الهزلية ٠٠ ولم يحدد الكاتب زمن الحوادث التى تدور فيها لينسينا انه لا يلتزم بوحدة الزمان ( ٢٤ ساعة ) كما أنه لإيطبق قاعدة وحدة المكان : نعم أن حوادثها تدور كلها في صقلية ، ولكن في أماكن مختلفة ٠٠ أما وحدة الحركة فهي غير وااضحة المعالم والهدف من هذه المسرحية لا هو امتداح الدين ، ولا هو التنساء على الالحاد ، وانما هو \_ كما قلنا \_ الثأر لمسرحية « طرطوف » التي قاســـــت طؤيلا من عنت المناهضـــين ، من هنــا نجد فيهـا أن موليد \_ على حد قول أحد النقاد \_ قد غمس قلمه في مداد ملتهب ، وأن بعض عباراته تصطبغ على الورق بلون أحمر! اسمع بعض ما يقوله عن النفاق على لسان دون جوان : « أن النفاق رذيلة شائعة ، وجميع الرذائل الشائعة تعتبر فضائل ٠٠ لقد صار النفاق اليوم مزايا عجيبة ٠٠ انه رذيلة ممتازة تكمم بيدها أفواه الناس جميعا وتأمن من العقاب في طمانينة ٠٠ » ٠

لعل القارى، قد أدرك الآن أن مسرحية كهذه من مسرحيات موليير حقيقة فعلا بأن تنقل الى اللغة العربية ؛ ومن أجدر بالترجمة من موليير ! قيام الأستاذ ادوار ميخائيل بها المهمة يستحق اذن الثناء ؛ على أنه كان بودى أن أختتم مقالى بهذه الكلمات؛ الا أننا في نهضة أدبية ومسرحية كبرى كما قلت في مستهل هذا البحث الموجز ، وليس أخطر على النهضات من النفاق ، أو المجاملة وهي بسورها ضرب من النفاق أيضا ان النقد البناء احدى دعامات الانتاج المثمر ، يدل في غير تضليل ، ويوجه في غير هوى ، ويسعى الى التقريب من الكمال ٠٠ ليسمح لى اذن الأستاذ ادوار ميخائيل أن أقول للقراء : ان هذه أن أقول للقراء : ان هذه

الترجمة ليست في المستوى اللائق بموليير · انها نزخر بالاخطاء ، وتنميز في كثير من عباراتها بالركاكة · نعم ان صاحب مسرحية دون جوان لم يكتب دانما باسلوب رصين لأنه لان يعير كل شخصية من شخصياته الأسلوب الذي يلائم ثقافتها ومستواها الاجتماعي ؛ ولكني أشك في أن يكون المترجم قد اقتدى به في هذا المجال ! · وهو لن يزعم أنه توخي في ترجمته أن تجيء صالحة للتمثيل في مسارحنا لأن مؤسسة التأليف والترجمة شيء ، والمسرح شيء آخر · المؤسسة تحرص على الترجمة الأمينة التي تحافظ على سلامة النص ، والمسرح من حقه – أو على الأقل يستطيع – أن يدخل على هذا النص ما تفرضه بيئتنا من تعديلات · · بل حتى هذا اشك في مشروعيته ! ·

المهم هو أننى سأقصر تعليقي على منظر واحد من كل من فصول المسرحية الخمسة :

اولا: (المشهد الأول من الفصل الأول): أن تعبير et L'on» apprend avec lui à devenit honnête homme» ويعلمهم الكرم»! لقد كتبت مسرحية دون جوان في زمن (القرن السابع عشر) كانت فيه لكلمتي honnête homme مدلولات كثم ةً، منها «انسآن فاضل» أو «انسان مجامل» ، لكن لم يكنمن بينهامعنى الكرم على كل حال ٠٠٠ وحين يقول « سنجاناريل » « لجسمان » في الخاصة فيحرف قوله لأن الصداقة العادية لا تكفيه ، وأنَّما هــــو يريد منه أن يقسول: « يا صهديقي العنزيز » . . وعسارة «protestations ardentes» التي ترجمها الأستاذ أدوار: «مظاهرات الحب الملتهبة » ؛ ألا تذكر كلمة « مظاهرات » فيها بالتصفيق والهتاف والصياح ؟! . . ويقول المترجم : « . . ولا استطيع أن أفهم كيف أنه بعد كلُّ هذا الحب ، وبعد كُل هذا التهافت ٠٠٠٠ وكل ما أبداه نحوها من الدفاع » ، ما معنى هذا ؟ وأين وجد كلمة «دفاع» في النص الفرنسي ؟ ٠٠ ونقرأ في النص الفرنسي هذا الحكم الذي يصدره سجاناريل على سيده دون جوان :

«... Don Juan mon Maître, le plus grand scélerat que la terre ait Jamais porté, un enragé, un chien, au diable, un turc, un hérétique ... etc»

ويبدو أن المترجم قد أغفل ترجمة لفظ من turc بدافع من المنوق والمجاملة ، الا أنه قد فاته أن لفظ « تركي » هنا مستعمل في المعنى المجازى ، أي أنه يعبر عن القسوة أو الفظاظة .

ثم هل تبيح اللغة العربية أن يقال « يخلف في وعده » ؟ أو « الني رحلت من قبله » ؟ ٠٠ أو « لقد اعترفت لك بهذا الاعتراف» ؟ وهل يمكن أن نقرآ هذه العبارة : « لم يستطع كما تقول الا أن يجبرها ، على أن تأتى الى هنا جريا وراءه » ٠٠ دون أن نتصور الفير وقد سعت وراء دون جوان علوا ؟ ٠٠ وهل يسمح النحو العربي بأن يقال : « ولكن دعني أقل لك هذا » ؟ ٠٠ وحين يقول سجاناريل ما معناه « ولو قلت لك أسماء من تزوجهن في جهات متفرقة ٠٠ » هل نستطيع أن نفهم في غير التباس ما يعني اذا قرأنا قوله في هذه الترجمة « ولو قلت لك أسماء من تزوجهن في مختلف النواحي » ؟ ثم تعابير كهذه ، أيليق أن ترد في ترجمة لاحدى المسرحيات العالمية ؟ : « ان عواطفه قد تبدلت من جهة دونا الفيرا » • « وهو لا يستخدم الا هذه الطريقة لصيد النساء » • • « علما بأن هذا كله ما هو الا صورة سريعة لشخصيته » •

تانيا: (المشهد الثالث من الفصل الثاني): يصــــفع دون جوان الفلاح بيرو أربع مرات، ولكن الأســــتاذ ادوار ميخائيل يشفق على الخادم المسكين أو يشفق علينا نحن من تصـــور تلك القسوة فيجعل عدد الصفعات اثنتين لا أربع! ويقول بيرو لخطيبته شارلوت:

"J'aime mieux te voir crevée que de te voir à un autre» ومعنى هذا من سياق الحديث أنه يفضل أن تهلك ( أن تموت ) عن أن يراها زوجة لشخص آخر ٢٠٠٠ الا أن مترجم المسرحية يشوه هذا المعنى ، ويذهب في تصوره الى أبعد مما يتصبوره بييرو ١٠٠ انه يحدد بالدقة طريقة الموت التي يجب أن يفضلها بييرو لحطيبته ان هي استجابت لاغواء غيره! ، يقول: « ١٠٠ أفضل أن أراك مشنوقة على أن أراك مع غيرى »! ٠٠ ويقول بييرو لدون جوان الذي يريد على أن أراك مع غيرى »! ٠٠ ويقول بييرو لدون جوان الذي يريد أن يعتدى عليه بالضرب: « أنا لا يهمنى شيء » ، فيرد عليه قائلا . أن يعتدى عليه بالضرب: « أنا لا يهمنى شيء » ، فيرد عليه قائلا . الأستاذ ادوار ميخائيل يترجمها « جرب ذلك »! فماذا عسى بييرو

أن يجرب ؟ ان دون جوان لم يدركه بعد ، وهو \_ كما يقول النص الفرنسي \_ يجرى وراءه للحاق به ·

ثَّالَتُهُ : ( المُشهد الثاني من الفصل الثالث ) : يقول الشحاذ لدون جوان وخادمه وهو يحذرهما من اللصوص المنتشرين في الغابة التي سيمران يها وهما في طريقهما الى المدينة :

«... depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour»

أى منذ عترة واللصوص منتشرون حول هذا المكان ١٠ ما طول هذه الفترة ؟ لا ندرى ١٠ ولكن مترجم المسرحية يتطوع بتحديده\_\_\_ا فيقول : « ١٠ » لأنه يوجد بعض اللصوص قد انتشروا هنا وهناك منذ عشرة أيام » ! هذا التحديد ليس من حق من يحرص على الأمانة في الترجمة ١٠ وبعد أن يتلقى الشحاذ شكر دون جوان على ما أسدى اليه من نصيحة ، يلتمس منه الاحسان

«Si vous vouliez, Monsieur, me secourir de quelque aumône»

ومعنى هذه العبارة ببساطة « هل لك يا سيدى أن تعينني بصدقة » • • ولكن الأستاذ ادوار يترجمها هكذا : « ان أردت يا سيدى أن تساعدنى ببعض الاحسان ؟ » !! • ويترجم تعبير prier Dieu الذي يرد عدة مرات في النص ب « يصلي لتمنح السماء • • • » وكنت أفضل أن تكون الترجمة « أدعو السماء أو أدعو الله • • • • ثم هل يستطيع أن يكتب العبارة التالية أكثر من مرة دون أن يسيء الى اللغة العربية : « أعطيه لك » ؟ • • وينتهى الحديث بين الشحاذ ودون جوان الذي يلمح في الغابة مشاجرة غير متكافئة بين رجل وثلاثة آخرين ، ويختتم مولير هذا المنظر بهذه العبارة بين رجل وثلاثة آخرين ، ويختتم مولير هذا المنظر بهذه العبارة الانتقالية التي يضعها بين قوسين « « « ولكن المترجم يملأ قوسيه ومعناها « ويسرع الى مكان المساجرة » • • ولكن المترجم يملأ قوسيه بكلمة واحدة لا تمهد القارئ للمنظر التالى هي : ( ويخرج ) ! •

وابعا: ( المشهد الأول من الفصل الرابع ) : يقول دون جوان في هذا المشهد القصير :

«...et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue» وينقل الأستاذ ادوار هذا القول بالعبارة التالية : « ٠٠٠ ولعلنا خدعنا في نهار ملبد بالغيوم ، أو لعلنا فوجئنا بشيء من الاضطراب صعد الى رءوسنا فاختلط بالوهم نظرنا » ! أيصلعد الاضطراب الى الرءوس ؟! • أيختلط النظر بالوهم ؟!

خامسا: ( المشهد الثالث من الفصل الخامس: يستعمل المترجم في هذا المشهد كلمة « اعتزال » ترجمة لكلمة « retraite» أكثر من مرة ، وأظن أنه أراد أن يقول « انعزال » لا سيما أنه لا يذكر لنا ما تعتزله الفتاة ، ذلك لأن الأمر يتعلق بدخول فتاة أحد الأديرة ، ويحاول دون جوان أن يتملص من وعده بالزواج من الفير ، ويقول لأخيها :

«et qu'avec elle assurément je ne ferais point mon salut» ولكن الأستاذ ادوار يترجم هذه العبارة ترجمة غامضة ركيكة معا فيقول : « • • واننى لن أحصل على خلاص نفسى طالما كنت معها، ويرد دون كارلوس بقوله :

«Croyez-vous, D. Juan nous éblouir ces belles excuses» أى « وهل تظن يا دون جوان أنك تبهرنا ( أو تقنعنا ) بهذه النرانع الحلابة ؟ » ولكن الأستاذ ادوار أعطانا هذه الترجمة التي جعلتني أنتفض : « وهل تظن انني سأكتفى بمثل هـذه الخطب والمواعظ ؟ » • • ويصر دون جوان على موقفـــه فيقول له دون كارلوس :

 $\alpha$ Vous aurez fait sortir ma soeur d'un couvent pour la laisser ensuite»

أى : « انك تكون قد أخرجت أختى من دير لتهجرها ( لتتخلى عنها ) بعد ذلك » • • ولكن المترجم يتصرف على النحو التالى : «ماذا • • وهل تظن أنك بعد أن أخرجت أختى من الدير ، تستطيع أن تهجرها بعد ذلك ؟ » ! المعنى محرف تحريفا بينا ، وتكرار كلمة « بعد » بسبب ركاكة العبارة . • وركيك أيضا هذا التعبير « ماذا ؟ السماء دائما » الذي يقابل في النص الفرنسي •

Et quoi, toujours le ciel»

( الذي يعنى ببساطة : « انك لا تكف عن ذكر السماء ، ا) ٠٠٠٠ وركيكة كذلك هذه الجملة « ولكن أعلم أنه ليس أنا الذي يريد الممارزة » ٠٠ أما هذه العبارة « أطلب الترضيه من السماء » التي تريد أن تترجم لنا قول دون جوان ندون كارلوس Prenez-Vous « دون عوان ندون كارلوس en au Ciel فيما أرادت ، لأن العبارة المفرنسية تعنى : « عليك أن تحمل السماء هذه المسئولية ؛ أو «عليك أن تلقى التبعة على السماء » ٠

لقد أطلت : ومع ذلك فلم أتناول بالتعلين على الترجمة سوى خمسة مشاهد من السَّبعة والعشرين التي تحتوي عليها المسرحية ٠ ان الترجمة الأمينة التي لا تتقيد « بالحرفية » الا بالقدر الذي يقتضيه احترام فكرة المؤلف لهي نوع من الخلق الفني • وهذا الضرب من ضروب الترجمة هو الذي نحتاج اليه في محاولتنا الاستفادة من النراث الغربي ، ومن المفروض أن يثق القارى، فيمن يترجم له ، وليس من المفروض أن يعكّف كل قارىء على مقارنة كل نص عربي بالنص الأجنبي المترجم ، ولو أن هذا يسير عليه لكان أيسر منه أن يرد المصادر الأصلية دون حاجة الى وساطة المترجم • اڧالترجمة الحقيقية فن كما قلت ، وليس في وسم كل انسان أن يوفق فيها مهما اعتمد على بضعة معاجم ، ذلك لأنّ هناك شيئًا اسمه « روح النص \* ، ولأنَّ اتقان لغة واحدة لا يكفي للقيام بترجمة قوية أمينــة لا تهزأ بعقول القراء • كيف يكون الحال اذن اذا كان المترجم لا يجيد لغة واحدة ؟ انه يشوه أفكار المؤلف وبأسلوب ركيك ٠٠ ولست أقصد بهذا الكلام أن أغمز مترجم مسرحية « دون جوان » لموليير ·· فأنا وان كنت لا أعرفه الا أنني ألمس قدرته على الترجمة الجيدة ان هو أبطأ في انتاجه أولاً ، وحرص على تنقيم أسلوبه بعد ذلك ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ترجمة مسرحية جزيرة العبيد لماريشو

شخصيات السرحية

ايفيقراط الركسكان ايفروزين كليانتيس تويفلان بعض سكان الجزيرة بعض سكان الجزيرة المسرحية تدور في جزيرة العبيد المسرح يصور بعرا وصغورا على احد جانبيه واشجارا وبيوتا على الجانب الآخر •



( يتقدم ايفيقراط على المسرح مصحوبا بارلكان )

ايفيقراط: (بعد أن تنهد): أرلكان!

أرككان : ( في حزامه زجاجة من النبيد ) : سيدي !

ايفيقراط : ماذا سيكون مصيرنا في هذه الجزيرة ؟

اولكان : سوف نصاب بالهزال والضّمور ، ثم نموت جوعا ٠٠ هدا شعورى ، وهذه فصتنا ٠٠

أيفيقواط : اننا وحدنا الذين نجونا من الغرق ٠٠ لقد هلك جميع رفاقنا ٠٠ واني الآن لأغيطهم على مصدرهم ٠٠

الكان: يا للحسرة! لقد غرقوا في البحر ، ونحن نحظى بنفس المتعة!

ايفية واط : آخبرنى ١٠ لفد استطاع بعض رفاقنا \_ حين ارتطمت سفينتنا بالصخور \_ أن يلقوا بانفسهم فى الزورق ١٠ صحيح ان الأمواج غطته ، واننى لا أدرى ما فعلت به ١٠ ولكن ربما كان الحظ قد حالفهم فرسا بهم هذا الزورق فى مكان ما من الجزيرة ١٠ فى رآيى أن نبحث عنهم ٠

ارلكان : هيا بنا · فلست أجد غضاضة في ذلك · · ولكن لنمكن قليلا ريثما نحتسى قدحا من « ماء الحياة » · · لقد أنقذت زجاجتي المسكينة ، ها هي ! · · سأشرب ثلثيها \_ وهـــذا ما يقضى به العدل \_ ثم أعطيك ما يتبقى فيها ·

ايفيقراط : هيه ! علينا ألا نضيع وقتنا أن أتبعنى ، فلا ينبغى أن نترك أية حيلة لمفادرة هذا المكان : اننى اذا لم أفر من هنا فسيقضى على ، ولن يتاح لى أن أرى أثينا من جديد ، فنحن في جزيرة العبيد .

الالكان: أوه! أوه! ما هذا الجنس؟

ايفيقراط : انهم عبيد من اليونان ثاروا على سادتهم ، وأتوا منذ قرن من الزمان للاقامة في هذه الجزيرة ٠٠ وأظن أنهم هم الذين

يحتلونها · أنظر ؛ أن هذه بعض أكواخهم من غير شك · أن من عادتهم \_ يا صديقى ارلكان \_ أن يقتلوا جميع السادة الذين يصادفونهم ، أو أن يستعبدوهم · ·

ارلكان: هيه! ان لكل بلد عاداته ٠٠ هم يقتلون السادة ٠٠ حسنا • \* ولقد سمعت عن هذا ٠٠ ولكن يقال انهم لا يمسون العبيد أمثالي بسوء •

ايفيقراط: هذا صحيح

ارلكان: هيه! من يعش ير ا

ایفیقراط : ولکنی مهدد بصیاع حریتی ، وربما بضیاع حیاسی ۰۰ آلا یکفی هذا یا أرلکان لأن أشفق علی نفسی ؟

ادلكان : ( يمسك بزجاجته ليشرب ) آه ! انى أدثى لك من كل قلبي ٠٠ هذا صدق ! ٠٠

ايفيقراط: اتبعنى اذن ٠

ارلکان: (یصفر) ۰۰۰

ايفيقراط : ماذا اذن ؟ ٠٠ ماذا تريد أن تقول ؟

ارلكان : ( يغنى وهو في حالة شرود ) : تالا تالارا

ايفيقراط : تكلم اذن ٠٠ هل فقدت صوابك ؟ فيم تفكر ؟

ارلكان: (ضاحكا): آه! آه! آه! به يا سيدى ايفيقراط، ما أعجب المغامرة! ٠٠ أقسم لك بأنى أرثى لحالك، ومع ذلك فلست قادرا على أن أمنع نفسى من الضحك ٠

ایفیقراط: (ینطق همسا بالکلمات الأولی حتی لا ترقی الی افن مرلکان): ان هذا الحسیس یستغل موقفی ۰۰ لقد أخطأت اذ أنبأته فی أی مکان نحن ۰۰۰ ان غبطتك لیس لها ما یبررها ۰۰ لنمشی فی هذا الاتجاه ۰۰

ادلكان: ان ساقى لا تقويان على الحراك ٠٠

ايفيقراط: لنتقدم ، اني ألتمس اليك ٠٠

ارتكان : « انى التمس اليك » ، « انى التمس اليك » .! يالك من

ايفيقراط: هيا لنسرع ٠٠ لنكتفى بالمسسير نصف فرسخ على الساحل بحنا عن زورقنا ، فريما عثرنا كذلك على بعض رفاقنا ٠٠ وفي هذه الحال نستطيم أن نبحر معهم ٠٠

ارلكان : ( مازحا ) : يالك من هازل ! مَنْ كُمْ تَتَقَنْ دُوْرُكُ ! . . . كُمْ تَتَقَنْ دُوْرُكُ ! ( ويغني ) :

ياما أحلى الابحار

حين نجدف ونجدف ونجدف

ياما أحلى الابحار

حين نجدف ، مع محبوبه ٠٠

ایفیقراط: (یکظم غیظه): ولکنی لا أفهمك أبدا یا صدیقی ارلکان ۰

ارلكان: يا سيدى العزيز ، ان مجاملاتك تسمحرنى ٠٠ وان من عادتك أن تمنعنى من همذه المجماملات بهراوتك مالا يعدل ما أراه منك الآن ٠٠٠

والهراوة موجودة الآن في النورق! ٠٠

ايفيقراط: هيه! ١٠٠ ألا تعرف اني أحبك ؟

ارلكان: بلى ٠٠ ولكن أدلة صداقتك تهوى دائما على كتفى ، وهذا لا يليق ٠٠ هاك : لتبارك السماء رفاقنا ! ١٠ ان كانوا قد فارقوا الحياة فلأجل طويل ٠٠ أما ان كانوا لا يزالون أحياء فلن يطول بقاؤهم ، وهذا يسليني !

ايفيقراط: ( هنفعلا بعض الشيء ): ولكنى أنا فى حاجة اليهم ٠٠ ارتكان: ( في غير اكتراث ): أوه ! ٠٠ هذا جائز ، فكل له شئونه ٠٠٠ وأنا لا أعوقك ٠٠٠

ايفيقراط: يالك من عبد وقح!

ارلكان: (ضاحكا): آه! انك تتحدث بلغة أثينا ، وهي لغة لم أعد أفهمها ٠٠

ايفيقراط: أتترفع على سيدك ؟ ألم تعد عبدا لى ؟

ادلكان • ( يتقهقر في صراحة ) : انى اعترف بما يشينك : لقد كنت عبدا لك ٠٠ ولكن دعنا من كل هذا ، فانى أعفو عنك ٠٠ ان الناس لا قيمة لهم ٠٠ كنت عبدك في أثينا ١٠ وكنت تعاملني معاملتك لحبوان مسكين ، وتقول : ان ذلك عدل لانه كنت الأقوى ٠٠ ولكن حسنا يا ايفيقراط : سوف تجد هنا من هم أقوى منك ٠٠ سيجعلون منك عبدا بدورك ، وسيقولون لك أيضا ان ذلك عدل ٠٠ وسنرى رأيك في هذه العدالة ٠ سوف تذكر لي احساسك بها ، وأنا أنتظرك هناك وستزيد درايتك بما يباح الحاقة بالآخرين من أذى ! ٠٠ ان وستزيد درايتك بما يباح الحاقة بالآخرين من أذى ! ٠٠ ان لفنوا نفس الدرس الذي تتلقاه ٠٠ وداعا يا صديقي ١٠ ان ذاهب لألقى رفاقي وهم سادتك ٠٠٠ ( يبتعد ) ٠٠

# ايفيقراط: ( يدفعه اليأس الى الجرى وراءه شاهرا سيفه ):

أيتها السماء العادلة! هل يمكن أن يكون هناك انسان أتعس منى ؟ وأن يلقى من الاهانة أكثر مما ألقى ؟! ١٠ أيها التعس ، انك لا تستحق الحياة ١٠٠٠

ادلكان : مهالا ٠٠ لقد تضاءلت قواك ، اذ لم أعد أطيعك ، فحذار ٠٠

### المشهد الثاني

تريفلان: (يقبل ومعه خمسة أو ستة من سكان الجزيرة ، وسيدة وتابعتها ٠٠ ويسرعون جميعا نحو ايفيةراط الذي يحمسل سيفه في يده ) ٠

تريفلان : (يأمر رجاله بالقبض على ايفيقراط وبتجريده من سلاحه) : لا تتحرك ، ماذا تنوى أن تفعل ؟

ايفيقراط: أريد أن أعاقب عبدى على وقاحته ٠

تريفلان: عبدك ؟ انك مخطىء ، وسوف نعلمك كيف تهدب

( ينتزع السيف من ايفيقراط ويدفع به الى ادلكان) : خد هذا السيف يا رفيقي ، انه لك ٠٠

ادلكان: لتسبغ السماء عليك الصحة يا رفيفي الشجاع!

تريفلان : ما اسمك ؟

ارلكان: أهو اسمى الذي تسأل عنه ؟

ت**ريفلان :** حقا

ادلكان: أنا ليس لى اسم يا رفيقى

قريفلان : ماذا اذن ؟ ليس لك اسم ؟

ادلكان: لا ، يا رفيةى ٠٠ ليس لى سوى كنى أطلقها على : أحيانا يناديني بأرلكان ، وأحيانا أخرى يقول لى « هيه » ! ٠٠

تريفالان : هيه ! هذا اللفظ لا كلفة فيه ٠٠ ان مثل هذه المغالاة تدلني على هؤلاء السادة ٠٠ وهو ، ما اسمه ؟

ارلكان: آه! يا للشيطان! ان له اسما هو الشريف ايفيقواط و تويفلان: حسنا ٠٠ فلتتبادلا الآن اسميكما : كن آنت بدورك الشريف ايفيقراط لتسم نفسك أرلكان او « هيه » ٠٠

ارلكان: (يقفز من الفرح ويوجه الكلام الى سيده): أوه! أوه! كم سنمعن في الضحك أيها الشريف هيه! ·

تريفلان: ( موجها الكلام الى ارلكان ): لتذكر يا صديقى العزيز وأنت تستعير اسمه انك لم تمنح اياه ارضاء لزهوك بقدر ما منحته لمعاقبته على غطرسته ٠

ارلكان: نعم ، نعم ٠٠ لنعاقب ، لنعاقب !

ايفيقراط: ( ناظرا الى أرلكان ): أيها الصعلوك!

ارتكان : تكلم اذن يا صديقى الطيب ٠٠ ها هى جساره جديدة تلحق به ، فهل هذا مباح له ؟

تربفلان: ( موجها كلامه الى أرثكان ): انه فى هذه اللحطة يستطيع أن يقول كل ما يريد ٠٠٠ ( ثم موجها كلامه الى ايفيقراط ): ان مغامرتك يا أرلكان تحن فى نفسسك ٠٠ وأنت تشعر بالغضب نحو ايفيقراط ونحونا ٠٠ لا تنحرج! هون على نفسك باعنف أنواع الانفعال ٠٠ انعته وايانا بالتعاسة ، فكل شيء مباح لك الآن! ٠٠ ولكن عليك \_ حين تمر هذه اللحظة الا تنسي أنك أرلكان ، وان هـذا هو ايفيقراط ؛ وانك بالنسبة اليه ما كان هو بالنسبة اليك ٠٠٠ هـذه هي قوانيننا ؛ ومهمتى فى هذه الجمهورية أن أكفل لها الاحترام فى هذه المقاطعة ٠٠٠

ارلكان : آه ! ما أجمل هذه المهمة !

ايفيقواط : أصبح أنا عبدا لهذا التعس ؟!

تريفلان: فقد كان فعلا عبدا لك ٠٠

ارلكان : واحسرتاه ! ما عليه الا أن يكون مطيعا ، وأنا أبذل له المتعى أنواع الرقة ٠٠

ایفیقراط : انك تمنحنی الحریة فی أن أقول له كل ما یرضینی ٠٠ ولكن ذلك لا يكفی : : فليؤت لی بعصا ٠٠

ارلكان : يا رفيقى ، انه يريد أن يكلم ظهرى ! ٠٠ وأنا أضعه فى حماية الجمهورية ! ٠٠

تريفلان: لا تخش شيئا ٠

النيس: ( موجهة كلامها الى تريفلان): سيدى ، اننى أمة أما الأخرى ، ومن نفس السفينة ٠٠٠ التمس اليك ألا تنسانى٠٠ تريفلان: لا يا بنيتى الجميلة٠٠ لقد فطنت الى حالك من ثيابك، وكنت قد هممت بأن أحدثك فيما يتعلق بك حين أبصرته ممسكا بسيفه ٠٠٠ دعينى الآن أتم ما اعتزمت قوله ٠٠ ارلكان٠٠!

أولكان : ( ظانا أن أحدا يناديه ) : هيه ! ١٠٠ انى أذكر الآن بأنى أدعى ايفيقراط ٠

تريفلان : ( يواصل حديثه ) : حاولى أن تهدئى من روعك ، فأنت تعرفين من غير شك من نحن ؟

**ارلكان:** أوه! انهم قوم ظرفاء · ·

كليانتيس: وعاقلون ٠٠

تريفلان : لا تقاطعوني يا أبنائي ٠٠ انني أعتقد اذن أنكم تعرفون من نحن ١٠٠ ان آباءنا حين استشاطوا غضبا بسبب فظاظة سادتهم غادروا اليونان وأتوا ليقيموا هنا ٠٠ ولقد دفعهم غيظهم مما كان قد لحق بهم من أهانات سادتهم إلى جعل أول قانون لهم يقضى بقتل جميع السادة الذين تقودهم الصدقة أو الغرق الى جزيرتهم ، وتبعا لذلك برد الحرية الى جميع العبيد : ان الرغبة في الثأر هي التي أملت هذا القانون ٠٠٠ وبعد مضى عشرين سنة ألغى هذا القانون باسم الصواب ، وسين قانون غيره أقل عنفا ٠٠ اننا لم نعد نثار لأنفسينا منكم ، وانسا نحن نقومكم ٠٠ لم تعد حياتكم هي التي نطاردها ، وانما نحن نسعى للقضاء على ما في قلوبكم من فظاظة ٠٠٠ نحن نقذف بكم في العبودية لنجعلكم تحسون بما فيها من آلام ، ونستذلكم لتجدوا في صلفنا ما يحثكم على لوم أنفسكم على أنكم كنتم مثلنا ٠٠ سوف يدوم استعبادكم \_ أو على الأصبح تعليمكم الانسانية \_ ثلاثة أعوام يطلق في نهايتها سراحكم أن رضي سادتكم عما تكونون قد حققتم من تقدم ٠٠٠ واذاً لم تستقم حالكم احتجزناكم بدافع من الشفقة على التعساء الجدد الذين يمكن أن يقعوا فريسة لكم في مكان آخر ٠٠ وبدافع من طيبة قلوبنا سنزوج كلا منكم من احدى مواطناتنا ٠٠٠ هذه هي قوانينا في هذا الشأن ٠٠ عليكم أن تستفيدوا من صرامتها التي تهدف الى الخير ، وأن تشكروا القدر الذي قادكم الى هنا ٠٠ انه يضعكم بين أيدينا أيها القساة الحائرون المتغطرسيون ٠٠ ها أنتم في موقف

لا تحسدون عليه ٠٠ ونحن نشرع فى معالجتكم ، فأنتم مرضانا أكثر منكم عبيد لنا ، ونحن لا نمنح انفسنا سوى ثلاثة أعوام لنجعل منكم أناسا أصحاء ، أى أنسانيين ، عقلاء ، كرماء طوال حياتكم ٠

ارلكان : وكل هذا بغير مقابل ٠٠ دون أن ننظف بطونكم بالمقاقير المسهلة ، أو أن نسيل من أجسامكم الدماء ٠٠ فهل في وسع انسان أن يحصل على الصحة بثمن أبخس ؟

تريفلان: ثم حدار أن تحداولوا الفرار من هده الأماكن ، اذ أن محاولة ذلك ستبوء بالفشل ، وستسىء الى مصيركم ٠٠ عليكم ان تبدءوا اسلوب حياتكم الجديدة متذرعين بالصبر .

ادلكان : ما دام لصالحه فماذا يمكن أن يقال ؟

تريفلان : ( يوجه كلامه الى العبيد ) : أما أنتم يا أبنائى ، يا من صرتم مواطنين أحرارا ٠٠ فسيسكن ايفيقراط فى هذا الكوخ مع أرلكان الجديد ٠٠ وستسكن هذه الفتاة الجميلة فى الكوخ الآخر ٠٠٠ وعليكم أن يستبدل كل منكم بثيابه ثياب الآخر ٠٠٠ هذا أمر ٠٠٠

(ويقول الأرتكان): انتقل الآن الى البيت المجاور لتأكل ان كان لديك رغبة فى الطعام ٠٠ وأنا أنبئك \_ فضيلا عن ذلك \_ أنك منحت ثمانية أيام تستطيع خلالها أن تسعد بتغير حالك ٠٠ وحين تنتهى هذه الفترة سيعهد اليك \_ ككل الناس \_ بعمل يلائمك ٠٠ هيا ، انى أنتظرك هنا ١٠٠ (ويوجه كلاهه الى سكان الجزيرة):

أما أنتم فعليكم ألا تبرحوا هذا المكان ٠

( يغادر أرلكان الكان وهو ينحنى تحية ثكليانتيس ٠

#### الشهد الثالث

تريفلان - كليانتيس (الأمة) - ايفروزين (السيدة) تريفلان: آه، يا مواطنتي ٠٠ فأنا أعتبر جزيرتنا منذ الآن وطنا لك ٠٠ ما اسمك ؟

كليانتيس : ( محيية ) : اسمى كليانتيس ، واسمها ايفروزين · تويفلان : كليانتيس ؛ · · لنسمح بذلك ! · · ·

كليائنيس : ولى كذلك أسماء مستعارة ، فهل يروقك أن تعرفها ؟ تريفلان : بكل تأكيد · ما هي هذه الأسماء المستعارة ؟

كليانتيس : لدى قائمة بها : فأنا بلهاء ، مثيرة للسخرية ، حمقاء ، مغفلة ·

ايفروزين: (وهي تتنهد): يا لك من وقحة!

كليانتيس : أنظر ، أنظر ، فهذا اسم آخر نسيت أن أذكره ٠٠ تريفلان : حقا انها تفاجئك وأنت متلبسة ٠٠ في بلدك يا ايفروزين أطلق الناس الشتائم على من لا يعاقبونهم اذا شتموا ٠٠

ايفروزين : وا أسفاه ! بماذا اذن تريدني أن أرد عليها في هذه المغامرة التي أوجد فيها !

کلیانتیسی: أه! یا سیدة ، لم یعد الرد علی بالسهولة بمکان ، فی الماضی لم یکن هناك شیء أیسر من ذلك ، فقد كان التعامل مع أناس مساكین ، مل كان هناك ما یحتم اتباع أسللیب مفرطة فی اللیاقة ؟ : « افعلی هسندا ، انی آرید ذلك ، اسكتی أیتها الحمقاء ، ، و كان الأمر ینتهی عند ذلك الحد الما الآن فلا بد من التعقل فی القول ، وهذه اغة غریبة علی سیدتی سلوف تتعلمها علی مر الزمن ، ، ینبغی أن نتذرع بالصبر : وسوف تبعلمها علی مر الزمن ، ، ینبغی أن تعلیمها فی وقت قصیر ، ،

تريفلان : ( يوجه كلامه الى كليانتيس ) : عليك بالاعتدال باايفروزين . • • ( ثم يوجه كلامه الى ايفروزين ) : وأنت يا كليانتيس ،

لا تستسلمی أبدا لألمك ٠٠ اننی لا أستطیع تغییر قوانینا ، وانت لیس فی مقدورك أن تتحری منها ٠٠ ولقد أوضحت لكم الى أى حد هی محمودة وخیرة بالنسبة الیكم ٠٠٠

کلیانتیس : هیم ! لقد کانت تخدعنی لو أنها لم تکن علی مـا هی علیه ۰۰

تريفلان: ولكن ما دمت تنتمين الى جنس ضعيف بطبيعته ، الأمر الذى جعلك تذعنين بسرعة تفوق سرعة الرجال لأمثلة الترفع والاحتقار والقسوة التى أعطاها الناس فى بلادكم بمعاملتهم لأقرانهم ، فان كل ما استطيع أن أفعله من أجلك هو أن التمس من ايفروزين أن تزن بروح طيبة جميع ما يلحق بك من اساءاتها لتجىء مجردة من الاجحاف •

کلیانتیس: أوه! هاك: آن كل ما تقوله یتجاوز حدود مداركی ، ولست أفهم منه شیئا ٠٠ لن أبالی بالوســائل ، وسازن الأمور بذلك المقیاس الذی كانت هی تزنها به ٠٠ وسوف نتلقی النتیجة كیفما تجیء ٠٠

تريفلان : مهلا ۱۰ لا تعمدي أبدا الى الثار ٠

كليانتيس: ولكنك يا صديقى الطيب تتكلم فى نهاية الأمر عن جنسها ١٠ ان لديها سيئة الضعف ، وانى مثلها ، فليس فى فضيلة القوة ١٠٠ واذا كان من الواجب على أن أغتفر كل ما آبدت نحوى من تصرفات سيئة ، فمن المحتم عليها اذن أن تعذرنى على ما أضمر لها من حقد ، ذلك لأنى امرأة مثلها ١٠٠ ولكن من منا صاحبة الأمر والنهى ؟ السبت أنا السيدة فى هاذه المرة ؟ اذن فلتبدأ هى باغتفال المنتنى ١٠٠ وسوف أغتفر لها بعد ذلك ما فعلته لى ١٠٠٠ عليها أن تنتظر!

ايفروزين: ( موجهة الكلام الى تريفلان ) : ياله من حديث ! ألا بد من أن تعرضنى لسماعه ؟

كليانتيس : تحمليه يا سيدتى فانه ثمرة أفعالك .

تريفلان : هيا يا ايفروزين ، عليك بالاعتدال ٠

کلیانتیس: ماذا تریدنی أن أقول لك ؟ ألا تری أن أجدی وسیلة یقضی الانسان بها علی غضبه هی أن یرضیه ؟ ۱۰ انسا نصبح متعادلتین حین أكون قد اشتبكت معها وأنا علی سجیتی اثنتی عشرة مرة فقط ۱۰ هذا أمر لا بد منه لی ۰

تريفلان: (يوجه كلامه الى ايفروزين على حده): يجب أن يأخذ هذا الأمر مجراه ١٠ لكن هونى على نفسك ، فسوف ينتهى كل شيء في وقت أقرب مما تظنين ١٠ (ويوجه كلامه الى كليائتيس): أود يا ايفروزين أن تتخلصي من ضغينتك وأنا أحثك على هذا بدافع من صداقتي لك ١٠ ولنبدأ الآن في دراسة شخصيتها: ان من الضروري أن تصوريها لي أمامها لتتيحى لها أن تعرف نفسها ، وأن تحمر خجلا من عيوبها ـ ان كانت لديها عيوب ـ وأن تصلح من أمرها ١٠ ونحن نصدر في ذلك عن نوايا طيبة كما ترين ١٠ هيا ، لنبدأ ٠

کلیانتیس: أود! ما أروع هذه الفكرة! هیا، فانی علی أهبسة الاستعداد ٠٠ سلنی ١٠٠ انی أشد ما أكون استجابة لفكرتك ایفروزین: (بصوت خفیض): التمس منك یا سیدی أن تأذن لی بالانسحاب، حتی لا أسمع ما ستقول ٠

تريفلان : ان هذا يا سيدتى العزيزة \_ ويا للأسف \_ ليس الا من أجلك ٠٠ ينبغى عليك أن تكونى حاضرة ٠

کلیانتیس: تریشی ، تریشی ، فلن یدوم طویلا اشعارك بالخزی • تریفلان: المتغطرسة ، المتكلفة ، المدللة • • هذا هو تقریبا ما سأبدا بسؤالك عنه • • فهل هی كذلك ؟

کلیانتیس: تسألنی ان کانت متغطرسیة ، متکلفة ، مدللة ؟ • هیه ! ها هی سیدتی العزیزة ، ان هدا یشبهها کوجهها • ایفروزین: آلا یکفی هذا یا سیدی ؟

تريفلان: إه! انى أهنئك على ما يسبب لك هذا من حرج ١٠٠ انك تحسين ، وهنا علامة طيبة أستبشر بها من أجل المستقبل ٠٠ وكننا لم نتجاوز بعد الخطوط العريضة ، فلنعمد الآن الى التفصيل بعض الشيء ٠٠٠ في أي شيء منها مشالا في رأيك - تبرز العبوب التي نتحدث عنها ؟

كليانتيس : ماذا ؟ ٠٠ في كل شيء فيها ، وفي كل زمان ومكان٠٠ لقد طلبت اليك أن تسألني ٠٠ ولكن من اين نبدا ؟ لست أدرى ، فالأمر يختلط على ٠٠ هناك أشياء عديدة ، ولقيد شاهدت منها الكثير ، ولاحظت شتى الأنواع ، الأمر الذي يبلبل تفكيري ٠٠ سيدتي تصمت ، سيدتي تتكلم ، أنها تنظر ، أنها حزينة ، انها مسرورة ، الصحمت ، ألكلمات ، الحزن ، السرور : كل هذه الأنياء سواء لا تتفاوت الا من حيث ألوانها ٠٠ انها الدلال الشرتار ، أو الذي ينم عن غيرة ، أو الذي ينير العجب ٠٠ ها هي سيدتي التي لا تظهر دائما الا متغطرسة مدللة ، أو بهاتين الرذيلتين معا ٠٠ هـــــذه هي الحقيقة ، وهذا ما أبدأ به ٠٠ لا شيء غير هذا ٠

ايفروزين: لست أستطيع أن أتحمل ما أسمع ·

تريفلان : بل تريش ، فليس هذا سوى بداية ٠

كليانتيس: سيدتى تستيقظ: هل سعدت بنوم مريع ؟ هـل أضفى عليها اننوم جمالا ؟ هل تشعر بحيوية وصـفاء في عينيها ؟ ٠٠ هيا سريعا الى السلاح ، سوف تقضى يوما مجيدا ٠٠ ألبسونى الملابس المناسبة ٠٠ سوف تستقبل سـيدتى ضيوفا اليوم ٠٠ سـوف تذهب الى المسرح ، للتنزه ، الى « الصالونات » ١٠ ان وجهها يمكن أن يكون معبرا ، يمكن أن يصون ضوء النهار ٠٠ سوف يسر من يراه ٠ لا ينقصه الا أن يرفه عنه في عزم ١٠ انه في حالة طيبة ، لا خوف اذن من شي٠٠٠

تريفلان: انها تحلل هذا بطريقة لا بأس بها ٠٠

كليائتيس : أما اذا لم تكن سيدتي قد نامت نوما مريحا ٠ « أه ! آتوني بمرآة ٠٠ هنا أناقد ألت الى هذه الحال ٠٠ ليس جسمي على ما كنت أبغى أن يكون ، ٠٠ ومع ذلك فهي تنظر الى وجهها في المرآة من جميع الزوايا ، ولكن لا شيء يروقها ٠٠ عينان ذا بلتان ، وبشرة تنم عن أرهاق ٠٠ لقد انتهى الأمر : يجب ان يحجب هذا الوجه ، سيوف تظل بملابسها العادية لأن سيدنى لن تستقبل أحدا اليوم ، ولا حتى في الصباح ان استطاعت ذلك ، اذن سيكون جو الغرفة معتما على الأقل ومع ذلك تقبل مجموعة من الضيوف ، ويدخلون : ماذا سيكون رأيهم في وجه سيدتي ؟ سوف يظنون أنها تفقد جمالها ٠٠ فهل ستتيم لأصدقائها الطيبين لذة هذا الاستنتاج ؟ ٠٠ لا ، يا سيدتي ؟ ٧٠ - سـيئة للغاية يا سيدتي ، لقد فقدت القدرة على النوم ١٠٠ انني لم أغمض عيني منذ تُمانية أيام ٠٠٠ وأنا لا أُجِرَةً على الظهور خشية أن يثير شكلي الخوف » •• وهذا معناه : « أَيُّهَا السادة ، عليكم أن تتصوروا أن هذا الوجه ليس وجهى ! ٠٠ لا تنظروا الى ، بل امهلوا مشاهدتي الى وقت آخر · · لا تحكموا على اليوم · · انتظروا ريشما أنام · · · · كنت أسمم كل هذا ، فنحن معشر العبيد نمتاز على سادتنا بالنظرة الثَّاقبة ١٠ أوه! انهم بالنسبة الينا أناس مساكين ٠

تريفلان : ( موجها كلامه الى ايفروزين ) : نشىجمى يا سيدتى · · استفيدى من هذا التصوير ، فهو فيما يبدو لى تصوير أمين ·

ايفروزين: لست أدرى الى أية مرحلة وصلت ·

كليانتيس: لقد قطعت ثلثى الشوط ، وسوف أتم حديثى بشرط ألا تسأمى كلامى ·

تريفلان : أكملي ، أكملي ، ان سيدتي ستقوى على تحميل تتمة حديثك .

كليائيس: هل تتذكرين أمسية كنت فيها بصحبة ذلك الفارس الوسيم ؟ كنت في الغرفة ، وكنتما تتحدثان بصوت خفيض ١٠٠ الا أن سمعي مرهف ٠٠ لقد كنت تريدين أن تظفري

باعجابه دون آن يظهر عليك ذلك ٠٠ وكنت تتحدثين عن امرأة يراها في كثير من الأحيان ٠٠ تقولين : « هذه المرأة نظيفة عيناها صغيرنان ، وان كان ذلك لا يمنع من كونهما على تدر كبير من الجمال ، ٠٠ وهنا كنت تفتحين عينيك ، وتتصنعين الأهمية ، وتومئين برأسبك ، وتتدللين ، وتظهرين حيوية بالغة ٠٠ وكنت أضحك ٠٠ ومع ذلك فقد أصبت التوفيق ، اذ وقع الفارس في نسباكك ، قدم اليك قلبه ، فقلت له : « الى آنا تقدم قلبك ؟ » ٠٠ - « نعم يا سيدتي ، اليك أنت ، الى أنا تقدم قلبك ؟ » ٠٠ - « نعم يا سيدتي ، اليك أنت ، الى أجمل من في هسذا الوجود » - « استمر أيها المرح ، استمر » ٠٠ قلت له هذا وأنت تنزعين قفازيك بحجة أنك استمر » ٠٠ قلت له هذا وأنت تنزعين قفازيك بحجة أنك شاهدها ، وأمسكها ، وقبلها ، الأمر الذي جمله يصرح بأنه شاهدها ، وأمسكها ، وقبلها ، الأمر الذي جمله يصرح بأنه طلبتهما ؛ • وكان هذا التصريح هو القفسازان آللذان كنت قد طلبتهما ! ٠٠ وبعد ، فهل أنا على حق ؟

تريفلان: (يوجه كلامه الى ايقروذين) حقيقة انها على صواب · كليانتيس: أصغ ، أصغ ، فهل هناك ما هو أمتع من ذلك ٠٠ حدث ذات يوم أن كانت تستطيع أن تسمعنى في وقت خيل اليها فيه أنى لا أفطن الى سماعها ٠٠ كنت أتحدث عنها قائلة : « أوه ! أما عن هذا فيجب أن نعترف بأن سيدتى من أجمل نسا، الدنيا ٠٠ » لقد أكسبتنى هذه الكلمة القصيرة كل أنواع الرقة خلال ثمانية أيام ! ٠٠

وحدث فى مرة آخرى أن تلت ان سيدتى امرأة راجعة العقل : أوه ! ان هذا القول لم يآت بأى أثر ، ولقد كان ذلك من الخير ، فقد كان قولى صادرا عن تملق ! • •

ايفروزين: سيدى ، لن أمكث هنا الا اذا أكرهت على البقاء ٠٠ انى لا أستطيع أن أتحمل أكثر مما تحملت حتى الآن ٠٠

تريفلان : اذن فلنكتف الآن بهذا القدر .

كليانتيس: كنت سأتحدث عن النشوة المتكلفة التي كانت تظهر عليها كلما شمت أدنى نوع من العطور ١٠٠ انها لا تعرف أننى وضعت ذات يوم دون علمها بعض الزهور بجانب السرير

لأقف على ما سيحدث ذلك من أثر ٠٠ لقد انتظرت عبشها حدوث تلك النشوة ٠٠ وفي اليوم التالى كانت بين مجموعه من الناس ، ووقع بصرها فجأة على زهرة : « كراك » ، لقد حلت النشوة !!

تریفلان : کفی یا ایفروزین ۰۰ والآن تنزهی بعض الوقت غــــیر بعید عنا ، اذ لدی شیء أرید آن أقوله لها ۰۰ سوف تلحق بك بعد ذلك ۰۰

كليانتيس: (وهي تغادر المكان): أوصها بأن تكون على الأقسل طيعة .. وداعا يا صديفنا الطيب .. اني سعيدة بأن سريت عنك ٠٠ سوف أصف لك في مناسبة آخرى كيف آنها في كثير من الأحيان تستعيض عن الثياب الجميلة بملابس البيت آلخفيفة التي تبرز مفاتن جسمها ١٠ ان هذه الملابس مظهر آخر من مظاهر تبرجها ٠٠ قد يقال ان المرأة التي ترتدى مثل هذه الملابس لا تعنى بالظهور! ٠٠ فليخدع غيرى بمثل هذا! ٠٠ فان مثل هذه المرأة تحصر نفسها في « كورسيه » يثير الشبق ، وتظهر فيه على سجيتها ، ولسان حالها يقول للناس: « أنظروا الى مفاتني ، انها لى » ، كما تريد أن تقول لهم : « انظروا الى ما البس ٠٠ ياللبساطة ! ان سلوكي لا تكلف فيه » !! ٠٠

# تريفلان : لقد رجوتك أن تتركينا ·

كليانتيس: انى خارجة ٠٠ وبعد قليل سنستانف حديثنا الذى سيكون مشوقا الى اقصى حد ، فسوف ترى أيضا كيف تدخل سيدتى مقصورة بالمسرح فى مغالاة وتصنع للعظمة يقترنان بمظهر يوهم بأنها شاردة لا تصدر عن عمد ، ذلك لأن التربية الراقية هى التى تلقن هذا النوع من الكبرياء! ٠٠ سوف ترى أنها \_ وهى فى مقصورتها \_ تلقى بنظرة تنم عن الازدراء وعدم الاكتراك على النساء الأخريات ممن لا تعرفهن ، اللائى يجلسن الى جانبها ١٠٠ الى اللقاء يا صديقنا الطيب ، انى ذاهبة الى فندقنا ٠٠

### المشبهد الرابع

تريفلان: ان هذا الموقف قد أتعبيك بعض الشيء ، ولكن ذلك لن يضعرك بأية حال ·

ايفروزين: انكم أناس همجيون!

تويفلان : نحن أناس أشراف يعلمونكم ، هذا كل ما في الأمر · · بقى عليك أن تقومي باجراء طفيف ·

ايفروزين: أما زالت هناك اجراءات ؟

تريفلان: انه اجراء تافه للغياية ٠٠ على أن أعد تقريرا عن كل ما سمعت وكل ما سأسمع منك من اجابات ٠٠ هل تقرين بكل ما نسب اليك منذ حين من مشياعر التدلل ومظاهر تصنع الكرامة ؟

ايفرورين: أنا أقر ؟! • كيف ؟ أيمكن تصديق هذه المزاعم ؟

توریفلان: أوه! حذار ، فانها قابلة جدا للتصدیق ۰۰ وانت ان اعترفت بها فسیسهم ذلك فی تحسین مصیرك ۰۰ وأنا أكتفی بهذا القول ۰۰ أن الامل معقود علی أن تتعرفی علی نفسدك لیحدو بك هذا الی التفكیر فی یوم من الأیام فی كل مظاهر هذا العته الذی یجعل الانسان لا یحب الا ذاته ، والذی الهی قلبك الطیب عن عدد لایحصی من اللفتات المحمودة . . أمااذا لم تعتر فی بما قالته فسننظر الیك علیانه لاأمل فی اصلاحك، الأمر الذی یؤدی الی تأخیر اعتاقك ۰۰ تدبری اذن الأمر استشیری نفسك ۰۰

ايفروزين : اعتاقى ؟! ٠٠ هيه ؟ هل لى أن أعقد الأمل على ذلك ؟ تريفلان : نعم ، انى أضمن لك هذا بالشروط التي أقولها لك ٠٠

ايفروزين: عما قريب؟

تويفلان : بدون شك ٠٠

ایفروزین: سیدی ، تصرف اذن کأننی اعترفت بکل شیء! -

تريفلان : ماذا ؟! تشيرين على بالكذب ؟!

ايغرودين: حقا يا لغرابة الشروط! أن هذا يثيرني ٠

تريفلان: ان فيها بعض الاذلال ، ولكنها خيرة للغاية ١٠ اعزمي ، فان ثمن الحقيقة سيكون حرية وشيكة ١٠ هيا ، عليك الا تشبهي الصورة التي أعطيت عنك ٠

ايفروزين : ولكن ٠٠

تريفلان : ماذا ؟

ایغروزین : یوجد بعض الحق فی هذا الجزء أو ذاك عما قبل ٠٠ تریفلان : «هذا الجزء أو ذاك » ؟! لیس هذا حسابنا • هلستعترفین بجمیع الحقائق ؟ ٠٠ هل بالغت فیما قالت ؟ ٠٠ ألم تقل سوى ما ینبغی قوله ؟ اسرعی ، فلدی اعباء آخری ٠٠

ايفرودين : أتحتم آجابة دقيقة كل الدقة ؟

تريفلان : هيه ! نعم يا سيدتي ، وما كل هذا الا لصالحك .

ايفرودين : اننى شابة ٠٠

تريفلان : أنا لا أسالك عن سنك ٠

ايفروزين: اننى من مستوى معين ٠٠ ويطيب لى أن أثير الاعجاب ٠٠

تريفلان : وهذا هو ألشىء الذى يدل على أن الصورة التي أعطيت · عنك تشبهك ·

ايفروزين: أظن أن هذا صحيح

تريفلان: هيه ! هذا ماكنا نريد أن نعرفه . . انك ترين أن هذه الصورة مثيرة للسخرية ٠٠ اليس كذلك ؟

ايفروزين: لا مفر من الاعتراف بذلك •

قريفلان : حسنا جدا ! ۱۰ اننى مغتبط آيتها السيدة العزيزة ۱۰ اذهبى لتلحقى بكليانتيس ۱۰ انى آرد اليها اسمها الحقيقى ليكون فى ذلك ضمان لك بانى ساوفى بوعدى ۱۰ لا يجب أن

ينفذ صبرك ، انك ان أظهرت بعض السلاسة في الانقياد فستحين اللحظة المرجوة ·

ايفروزين : اني أعتمد على ثقتى فيك ٠

#### المشبهد الخامس

## أركان وايفيقراط ( بعد أن غيرا ملابسهما ) ـ تويفلان •

أرئكان: « تيرلان » ۱۰ « تيرلان » ، « تيرلانتين » ! « تيرلانتون » القد الني جذلان يا رفيقي ۱۰ نبيذ الجمهورية رائع ۱۰ لقد احتسيت كل قدحي ، فمنذ صرت سيدا وأنا أشعر بعطش شديد يدفعني الى أن أحتسى بعد قليل قدحا آخر ۱۰ لتحفظ السماء الكروم ، وزراعها ، ومن يقطفون العنب ، ومخازن النبيذ في جمهوريتنا العجيبة ! ۱۰

تريفلان: حسنا! ٠٠ ىك أن تبتهج يا رفيقى ٠٠ أأنت راض عى ارلكان؟

ارلكان : نعم ۱۰۰ انه انسان طيب ۱۰ سوف أصنع منه شيئا ۱۰۰ انه يبدى استياءه أحيانا ولكنى حظرت عليه ذلك كى لا أتهمه بالعصيان ۱۰۰ كما أمرته بأن يكون مغتبطا ۱۰۰ ( يمسك بيد سيده ويرقص ) : تالارا را لا لا ۱۰۰

تريفلان : انك سعدني أنا نفسي

ارلكان: أوه ! انني حين أشعر بالابتهاج أكون معتدل المزاج ·

تريفلان: هذا حسن جدا ۱۰۰ اننی جد سعید اذ أدرك أنك راض عن . آرلكان ۱۰۰ آنت فیما یبدو لم تجد فیه ما یدعوك الی كثیر من الشكوی فی بلده ؟!

ارلكان: هيه! أهناك؟ ٠٠ لقد كنت في كثير من الأحيان أضمر له شر الشيطان، فقد كان لا يطاق في كثير من الظروف ٠٠ ولكن ما أسعدني في هذه اللحظة! ٠٠ لقد كفر عن جميع آثامه واستحق مني البراءة ٠٠

تريفلان : اني أحب فيك هذا الخلق ، وأنت تمس شيغاف قلبي ،

وأعنى أنك لن تغتر في تقدير ما ألت اليه من نعمة ٠٠ ولن تسبب له أدني ألم ، أليس كذلك ؟

الله عن انسان مسكين ! ، لربما أبعت لنفسى شيئا من الغطرسة في تصرفي ازاءه الأني سيده ، وهذا كل ما في الأمر .

تويفلان : لأنك سيده ! ٠٠ انك على حق ٠٠

ادلكان: نعم ٠٠ فحين يكون الانسان سيدا لا يستطيع الا أن يندمج فى دوره فى غير كلفة ٠٠ وان عدم الكلفة يؤدى أحيانا بالرجل الفاضل الى الاتيان ببعض السفاهات ٠

تریفلان: آه! ما علینا ۱۰۰ انی ادرك جیدا آنك لست شریرا ۱۰ ادرکان: وا اسفاه! اننی لست سوی متمرد ۰۰

تریفلان: ( موجها کلامه الی ایفیقراط ): لایروعك ما سأقوله ... ( ویوجه الکلام الی أرلکان ): أخبرنی: کیف كان یتصرف هناك ؟ هل كان یعتور مزاجه وخلقه عیب ما ؟

ارتكان: (ضاحكا): آه يا رفيقي! ٠٠ ان بك خبثا ١٠٠ انك تسأل عن مهزلة ٠

تريفلان : هذا الخلق مسل اذن ؟

ارتكان : انها وذمتي مهزلة ٠٠

تريفلان: ما علينا ٠٠ سوف نضحك عليها ٠

ارلكان: (موجها كلامه الى ايفيقراط): أتعدني يا ارلكان بأن تضحك عليها أنت الآخر ؟

ایفیقراط : ( بصوت منخفض ) : آترید أن تصلیل الی حد اثارت الیأس فی نفسی ۰۰ ماذا ستقول له ؟

أرلكان: دعنى أفعل ٠٠ سأطلب منك العفو بعد أن أهينك ٠ تريفلان: ان الأمر هين ٠٠ ولقد طلبت من الفتـساة التي رأيتماها نفس الشيء فيما يتعلق بسيدتها ٠

أولكان: لنؤكد أن كل ما ذكرته لك كان من قبيل العته الذي يثير الاشفاق ٠٠ كان أنواعا من البؤس ٠

تريفلان: هذا أيضا صحيح •

ادلكان: هاك اذن: انى آسوق اليك مثل ما قدمت ، فليس فى هذا الشاب المسكين أكثر من ذلك : طيش وبؤس ، هذا كل ما فيه معتلم اليس فى ذلك اثمال تستحق العرض لا ١٠٠ ان فى طبيعته طيشا ، فضلا عن أنه يتكلفه كذلك ٥٠ هكذا تحبه النساء ١٠٠ انه مسرف فى كل شىء ، مقتر حين ينبغى أن يكون كريما وكريم حين يجب أن يكون مقترا ٥٠ يحسن الاقتراض ، ويسىء الدفع ٥٠ يشينه أن يكون عاقلا ويشرفه أن يكون معتوها ٥٠ به نزعة الى السخرية من خيرة القوم ، ونزعة الى الادعاء ٥٠ ما أكثر عشيقاته اللائي لا يعرفهن ١٠٠ ها هو الرجل الذي أعرفه : فهل يستحق منى أن أصوره ١٠٠ ها ويوجه الكلام الى ايفيقراط) : لا ، لن أفعل هذا يا صديقى ، فلاتخش شيئا ٠

تريفلان: هـــذا الوصــف السريع يكفينى ٠٠ ( يوجه الكلام الى اليفيقراط): ما عليك الآن الا أن تعترف اعترافاً صادقاً بما قيل عنك ٠ قيل عنك ٠

ايفيقراط: أنا ؟

تويفلان: أنت نفسك ٠٠ لقد فعلت مثل هذه السيدة التي كانتهنا مئذ حين ١٠ أنها تسيقط أن تدلك على ما حدا بها الى الاعتراف ١٠ صدقنى: أن فيما أدعوك اليه كل المخير لك ٠ الفقواط: كل الخبر ؟ ١٠ أن كان الأمر كذلك فأن فيه شيئا

ایقیقراط : کل الحیر ۲۰۰۱ ان کال الا یمکن أن یناسبنی الی حد ما ۰

ارتكان: بل عليك أن تقبل الوضع كاملا فهو يلائمك كل الملاءمة ·

تريفلان : أنا لا أقبل أى حل وسط •

ايفيقراط: أتريد منى أن أعترف بما يثير السخرية ؟ ٠٠٠ الكان: ماذا يضير في ذلك ما دام قد صدر عنك ؟

تريفلان: أليس لديك شيء آخر تقوله لي ؟

ایفیقراط: هل لك اذن أن تكتفی منی بنصف ما ترید ، لتقیلنی من عثر تی ؟

تريفلان: لتقل كل شيء ٠

ايفيقراط: لك على هذا ٠٠ ( ارلكان يغرق في القدحك ) ٠

تريفلان : لقد أحسنت صنعا ٠٠ لن تخسر بهذا شيئا ٠٠ وداعا . • مسوف تبلغك أنبائي عما قريب ٠

#### المشهد السادس

کلیانتیس ـ ایفیقراط ـ آرلکان ـ ایفروزین ٠

کلمانتیس: هل لی یا سیدی ایفیقراط أن أسالك عما یكون قد اضحكك یا تری ؟

ادلكان : انى أضحك من تابعى ارلكان الذى اعتـــرف بأنه كان موضوعا للسخرية •

كليانتيس : هذا يدهشني اذ أن عليه سيماء رجل عاقل · اذا أردت أن ترى امرأة مدللة باعترافها فلتنظر الى تابعتى ·

ارلكان: (ينظر اليها) • عجبا ! ان هذا الوجه ينطق بخبث متأصل • • ولكن لنتحدث في أمور أخرى يا آنستى الجميلة • • ماذا

سنفعل في هذه الساعة التي نشعر فيها بالابتهاج ؟ ٠٠ كليانتيس : هيه ! ياله من حديث شائق !

اولتكان : أنى أخشى أن يجلب لك النعاس • • لقد بدأت أنا أتناب ، ولو حدثتك عن حبى لك لكان ذلك أكثر ترفيها •

كليانتيس: حسانا ١٠ لتفعل ١٠ تنهد من أجلى ١٠ آسع للظفر بقلبى ١٠ خذه أن استطعت ١٠ لن أحول بينك وبين الحصول عليه ١٠ ولتجد في ذلك ١٠ هانذا ١٠٠ أنى أنتظرك ١٠ ولكن

ليكن أسلوبك فى الكلام فخما ما دمنا قد صرنا أسيادا ٠٠ لنبدأ بأدب كما تفعل الطبقة الارستقراطية ! ٠٠

ارلكان: نعم بالتأكيد، وسوف نواصل بأحسن ما بدأنا .

كليانتيس: أرى أن تطلب احضار بعض المقاعد لنروح عن أنفسنا ونحن جالسان ، والأصغى الى الكلمات الرقيقة التي ستوجهها الى ٠٠ ينبغى أن نستمتع بالحال التي ألنا اليها ، وأن نسعد بما فيها من لذة ٠

ارلكان : ان رغبتك بمثابة أمر لى ٠٠ ( يوجه الكلام الى ايفيقراط ) : هيسا يا ارلكان : احضر سريعا كرسييا لى ومقعدا مريحا للسيدة ٠٠٠

ایفیقراط : آیمکن آن تستخدمنی فی آمر کهذا ؟ ادلکان : الجمهوریة تمنحنی هذا الحق •

كليانتيس: اسمع ، اسمع : من الخير أن نسرى عن أنفسنا بهذه الطريقة ٠٠ وعليك خلال الحديث أن تسيطرد في مهارة بحيث تجعله ينصب على ما أوحت اليك به عيناى من ميل نحوى ، فانى أذكرك من جديد بأننا أناس مهذبون ، لا تنس ذلك ٠٠ هيا ٠٠ لنتصرف كما يتصرف الاشراف ٠٠ لا تدخر أية تحية أو احترام اذائى ، فان الأمر لم يعد يتعلق بما اعتاد الخدم فيما بينهم من عدم التكلف ٠

ارلكان : وأنت ، لا تهملي أية وسيلة من وسائل الاغراء · تشجعي فما ذلك الا لنهزأ بسيدينا · · هل سنستبقيهما معنا ؟

كليانتيس: ما في ذلك صعوبة ٠٠ أفي وسعنا أن تستغني عنهما ؟ . . . انهما تابعانا ٠٠ كل ما عليهما هو أن يبتعدا عنا ٠

ارلكان: ( موجها كلامه الى ايفيقراط): لتبتعدا عنا عشر خطوات • • ( ايفيقراط وأيفزوزين يبتعدان وهما يأتيسان بحركات تعبر عما يشعران به من دهشسة وألم ـ تنظر كليانتيس الى ايفيقراط وهو يبتعد ، كما ينظر ارلكان الى ايفروزين ) •

ادلكان : ( يتجول هو وكليانتيس على المسرح ) : أتلاحظين يا سيدتي ضوء النهار ؟

كليانتيس: ان الجو أجمل ما يكون ٠٠ ان هذا اليوم يعتبر يوما رقيقا ٠٠

ارلكان : يوما رقيقا ؟ اذن فأنا أشبهه يا سيدتى ٠

كليانتيس: كيف ؟ أأنت تشبهه ؟

أرلكان: ( موجها كلامه الى ايفيقراط ): ياالهى ! كيف لايكون الانسان رقيقا حين ينفرد بالنظر الى ملاحتك؟ (وبعد أن ينطق

بهذه العبارة يقفر من الفرح) : أوه! أوه! أوه! أوه! أوه! ...

کلیانتیس: لتکف عن هذا المدیح لأنه یزعجنا · · (تواصل کلامها): کنت أعرف آن ملاحتی ستؤثر فیك · انك یا سیدی ظریف رقیق · · أنت تتنزه معی ، وتعبر لی عن مساعر حلوة · · ولکن حسبنا هذا · · انی أعفیك من کلمات الثناء ·

ارلكان: أما أنا فأشكرك على هذا الاعفاء ٠

- كليانتيس: ستقول لى انك تحبنى ، وأنا أفطن الى ذلك جيدا ٠٠ قلها يا سيدى ، قلها ٠٠ فأنا لحسن الحظ لا أصدق شيئا من هذا ١٠٠ انك ظريف ، ولكن فى تكلف ٠٠ ثم أنك لن تقنعنى ٠٠
- ادلكان: ( يمسك بلراعها ويستوقفها ، ويجثو على دكبتيه ): أيتحتم على يا سيدتى أن أركع أمامك لأقنعك بحبى وبصدق عواطفي !
- كليانتيس: لقد بدأ الأمر يصير جادا ٠٠ دعنى ، فانى أبغض المشاكل ٠٠ انهض ٠٠ يا للحمية ! ٠٠ ألا بد من أن أقول لك أنى أحبك ؟ . . ألا استطيع التعبير عن ذلك بوسليلة أسم ؟ ٠٠ أن هذا ألام عجيب ! ٠٠
- آرلكان: (يضحك وهو جاث على ركبتيه): آه! آه! ١٠٠ ان الأمور تسير في بطء ١٠ نحن مهرجان مثل أسيادنا ، ولكننا أرجح منهم عقلا \*

كليانتيس: أوه ! ٠٠ أنت تضحك ، وبذلك تفسد كل شيء ٠٠

أرلكان: آه! آه! أقسم انك ظريفة ، وانى ظسريف أنا الآخس . . أتعرفين جيدا فيم أفكر ؟

كليانتيس: ماذا ؟ ٠٠

ادلكان: أولا ، أنت لا تحبينني ، اللهم الا بدافع من دلالك ، شأنك في ذلك شأن الطبقة الراقية ·

كليانتيس: لست أحبك بعد ٠٠ وما كان ينقصني ســـوى كلمة واحدة ، حين قاطعتني ٠٠ وأنت ، أتحبني ؟

أرلكان : كنت أوشك ان أحبك حين راودتنى فكرة : ما رأيك في في تابعي ارلكان ؟

كليانتيس : انه يقع في نفسي موقع الاسمستحسان الكبير ٠٠ ولكن ماذا تقول عن تابعتي ؟

أدالكان: انها مخادعة!

كليانتيس: اني أستشف فكرتك ٠

اللكان : هاك اذن هذه الفكرة : أن تحبى الكان ، وأن أحب تابعتك . . وفي وسعنا جدا نحن الاثنين أن نبلغ هدفنا . .

كليانتيس: ان هـنه الفكرة الخيالية تروق لى ، فالواقع انهمـا يحسنان صنعا بأن يغرم كل من سيدينا بتابعه ·

اللكان : أنهما لم يحبـــا أبدا من هم في رجاحة عقلينا · · ونحن بالنسبة اليهما فرصتان نادرتان ·

كليانتيس: حسنا ١٠ عليك بأن توحى الى ادلكان بالتعلق بى ١٠ أشعره بالفائدة التي يجنيها من ذلك في حالته الراهنة ١٠ انه ان تزوجني فسيتخلص توا من الاستعباد ١٠ وهـــذا شيء ميسور في نهاية الأمر ١٠ انني لم أكن في الأيام الأخيرةسوى أمة ، ولكن هأنذى الآن سيدة وفي موقف موات كغيرى من السيدات ١٠ والصدفة هي التي أدادت ذلك ١٠ أليســت الصدفة هي التي تدبر كل شيء ٢٠٠ أي غضاضة في ذلك ٢ ألمدن وجهى ينم عن سمو بشهادة جميع الناس ١٠ وتهي ينم عن سمو بشهادة جميع الناس ١٠ وتعهى ينم عن سمو بشهادة بحميع الناس ١٠ وتعهد الناس ١٠ وتعهد وتعه

أرتكان : والله لولا أنني أحب تابعتك المزعومة أكثر قليلا من حبى لك لتزوجتك • • حثيها على أن تحب شخصى الضعيف الذي هو ــ كما ترين ــ غير منفر •

کلیانتیس: سوف تکون راضیا ۱۰ سانادی کلیانتیس لاقول لها کلمة واحدة ۱۰ ابتعد قلیلا ثم عد بعد ذلک ۱۰ وعلیك آن تندخل من أجلی لدی ارلکان ۱ اذ یتحتم علیه آن یخطو هو الخطوة الأولی ۱ فأن هسده المبادرة یفرضها جنسی و کرامتی واللماقة ۱۰

الرلكان: آه! انك ان شئت فلن يمانع في ذلك ، لأنهم في الطبقة الراقية ليسوا متصنعين الى ذلك الحد ٠٠ وربما استطعت في غير تكلف تخصيه بكلمة لا ابهام فيها تصدر عنك عرضا لنشيجيعه . . اذ أن النظام يقضى بأنك أرفع مرتبة منه ٠

كليانتيس: هذا تفكير صائب ٠٠ حقا ان وضعي الراهن قد يجعله يجد من الضعة أن يخضعني لشكليات لم تعد تناسبني ٠٠ أنا أفهم هذا جيدا ، ومع ذلك فلا بأس من أن تحدثه عني ومن ناحيتي ساقول شيئا لكليانتيس ١٠ ابتعد عني لحظة ٠ الكليان عليك أن تثنى على فضائلي ١٠ انسبي الى منها ما يجعلني التصرف بالمثل فيما يتعلق بك ٠

كليانتيس : دعنى افعل ٠٠ ( تنادى ايفروزين ) : كليانتيس ٠٠

## المشهد السابع

كليانتيس ـ ايفروزين ( تأتى متباطئة ) ٠

کلیانتیس: تقدمی ، و تعودی آن تکونی مسرعة ، فأنا لا أستطیع الانتظار •

ايفروزين: ما الأسر ا

كليانتيس: تعالى هنا وأصغى الى ٠٠ هناك رجل فأضل عبر لى منذ حن عن حبه لك ٠٠ أنه ايفيقراط ؟

ايفروزين: أي ايفيقراط ا

كَلِيانْتَيْسَ : أَى اَيْفَيقُراط ؟ أيوجد هنا اثنانَ يحملان هذا الاسم ؟ • انه ذلك الذي غادرني منذ قليل •

ايفروزين : هيه ! ماذا يريدني أن أفعل بحبه ؟

كليانتيس: هيه! ماذا فعلت بحب هؤلاء الذين أحبوك ؟ . ها أنت تبدين كشيرا من الطيش! ٠٠ أهي كُلمية « حب » التي تفزعك ؟ ٠٠ انك تعرفين هذا الحب جيدا ، فأنت لم تنظري حتى الآن الى الناس الا لتثيريه فيهم ٠٠ عيناك الجميلتان لم تفعلا غير هذا ٠٠ فهل هما يستصغران أن يوقعا السيد ايفيقراطَ في حبائلك ؟ ٠٠ انه لن ينحني وهو يحييك ٠٠ولن تجدى في مظهره ما يثير السخرية أو ينم عن طيش ، فهــو ليس بالطائش ، ولا بالمازح ؛ ولا بالغسسادر ؛ ولا بالأهوج اللطيف . . انه ليس شيئًا من كل هذا ، فالواقع أنه يفتقر بسيطًا في تصرفاته ٠٠ ليس لديه روح التكلف ٠٠ سـوف يقول لك أنه يحبك لأنه محب فعلا ٠٠ ثم انه طيب القلب : وهذا هو كل ما في الأمر • وهذا يثير الاكتثاب! ولا يمكن التفاخر به أ • ولَّكنك راجحة العقل ، وأنا أرشحك له ، فسوف يسعدك هنا ، وسوف تدفعك رقتك الى تقدير حبه الذي سيؤثر في نفسك ٠٠ آتسمعين ؟ ٠٠ رجائي أن تنفذي رغیاتی ، بل تصوری آنی آمرك ۰۰

ايفروزين: أين أنا ؟ ٠٠ ومتى سينتهى هذا ؟ (تشرد) ٠

### المشبهد الثامن

ارلکان ـ ایفروذین ( یأتی ارلکان ویحیی کلیانتیس التی تخرج ـ یشد ایفروزین من کمها ) ۰

ايفروزين : ماذا تريد منى ا

ادلكان: (ضاحكا): هيه! هيه! هيه! ألم تحدثك عنى؟

ايفروزين: دعني ، ارجوك ٠٠ ارلكان : هيه ! « لا » ٠٠ « لا » ١٠٠ انظرى الى في عيني لتخمني

ما یجول فی ذهنی · ایفروزین : هیه ! فکر کما ترید ·

ارلكان: أتستمعين الى قليلا ؟

ايفروزين: لا ٠٠

ارلكان : ذلك أننى لم أقل بعد شيئا ٠٠

ايغروزين : ( وقد نفد صبرها ) : آه !

ارتكان : لا تكذبي ٠٠ لقد نقلت اليك عواطفي نحوك ٠ ليس هناك ما هو أكثر من ذلك استدرارا لعر فانك .

**ايفروزين:** يا للحال!

ارتكان : انك تجدين في بعض البلاَهة ٠٠ أليس كذلك ؟ ولكن هذه الحال عابرة ، فانا أحبك ولا أدرى كيف أعبر لك عن حبى ٠

ايفروزين : أنت ؟!

ارتكان : أقسم لك أن نعم ٠٠ أي شيء أحسن من هذا أستطيع أن أفعله ؟ ١٠ انك رائعة الجميال ! • يجب اذن أن امنحك قلبي ، وهذا كما لو استوليت عليه أنت نفسك ٠٠

أيفروزين : ها هي الطامة بالنسسة الي .

ادلكان : ( ناظرا الى يديها ) : يا لليدين الفاتنتين ! . يا للاصابع الصغيرة الجميلة ! ٠٠ كم أكون سعيدا بهذا ! ٠٠ يقينا أنَّ قلبي الصغير يمكن أن يستمتع به ٠٠ أيتها الملكة ، ان بي رقة لا تفطئين اليها ٠٠ لو أنك أحسنت الى برقة شـــبيهة - أوه! - لفقدت صوابي ٠٠

ايفروزين: لقد فقدته منذ الآن ! ٠٠

الرلكان: لن أفقد من هذا الصواب بقدر ما تستحقين ٠

ايفروزين: لست جديرة بغير الشفقة يا بني ٠٠

ارتكان: حسنا ، حسنا ! لمن تقولين هسدا ؟ انك جديرة بجميع المراتب التي لا يمكن تصورها ١٠٠ لا يعدلك المبراطور ولا أنا ١٠٠ ولكن هأنا حيث لا يوجد المبراطور ١٠٠ ان عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة ٠٠

ايفروزين: ادلكان ٠٠ يبدو لى أنك لست سيى الطوية ٠

ارلكان : أوه ! لم يعد يجدى مثل هذا القول ٠٠ فلسست الاحملا وديعا ٠

ايفروزين: لتراع تعاسستى

**ارلكان :** كان بودى أن أجثو أمامها ! • •

ايفروزين: لا تضطهد تعسة لانك تقدر على اضطهادها دون خشية عقداب ١٠٠ انظر الى ما آلت اليه ، وهو على نقيض ما كنت فيه ١٠٠ واذا كنت لا تحترم المكانة التي كنت أحتلها في المجتمع ، ولا أصلى ، ولا تربيتي ، فلعل ما أعانيه الآن من محن وعبودية وآلام يجعلك ترق لحالى ١٠٠ في وسيعك أن تهينني حسبما تريد ، فأنا بلا موئل ولا دفاع ١٠٠ لا ملجأ لي سوى يأسى ١٠٠ انني في حاجة ائي اشفاق الناس على ، بل في حاجة ائي اشفاق الناس على ، بل في حاجة ائي اشفاق الناس على ، بل في حاجة الى اشسفاقك أنت يا ارلكان ١٠٠ ها هي حالى : الإ تراها بائسة ؟ ١٠٠ لقد صرت حرا وسعيدا ١٠٠ أفلابد أن يجعل هذا منك شريوا ؟ ١٠٠ ليس في مقدوري ان أضيف شيئا الى ما قلت ١٠٠ آذيتك في يوم من الأيام ، فلا تضاعف ما أشعر به من ألم ١٠٠

( تخرج )

ادلكان: (خائر العزيمة ، وذراعاه متراخيتان ؛ وكانه لا حراك له): لقد فقدت النطق .

## المشهد التاسع

### ايفيقراط \_ ارتكان

ایفیقراط: انباتنی کلیانتیس انك ترید آن تتحدث الی ، ماذا ترید منی ؟ ۰۰ هل لدیك اهانات جدیدة تبغی توجیهها الی ؟ ۰۰

ارتكان: ها هو شخص آخر سيطلب الى أن اشعق عليه! ١٠٠ ليس لدى يا صديقى شيء أقوله لك سيوى أن آميرك بأن تحب ايفروزين الجديدة ١٠٠ هذا كل ما في الأمر ١٠٠ يا لعجائب الطبيعة!

ايفيقراط : أتستطيع أن تطلب هذا منى يا ارلكان ؟

ارلكان: هيه ! أقسم بالله أنى أستطيع ذلك ما دمت أطلبه فعلا ٠٠ ايفيقراط: لقد كنتم قد وعدتمونى بان ينتهى استعبادى فى أجل قريب ، لكنكم تضللوننى ! ٠٠ خقا لقد قضى على ٠٠ اننى أحتضر ٠ ارلكان ٠٠ وسوف تفقد عما قريب هذا السيد التعس الذى لم يكن يظن أنك قادر على ارتكاب هذه الفواحش التي ألحقتها يه ٠٠

ايڤيقراط : سوف تعاقبك الآلهة يا ارلكان ··

ارتكان: هيه! على أى شيء تريد منها أن تعاقبنى ؟ ١٠ ألأننى تعذبت طوال حياتي ؟ ٢٠٠

ایفیقرط: علی جسارتك وازرائك بسیدك ۱۰ اعترف آلیك بأننی ما تألمت لشیء قدر تألمی من هذا ۱۰ لقد ولدت وربیت معی فی بیت والدی ۱۰ ولا یزال أبوك یعیش فی ذلك البیت ۱۰ ولقد أوصاك عند رحیلك باداء واجبك ۱۰ بل اننی آنا نفسی اصطفیتك بدافع من شعوری بالصداقة نحوك لترافقنی فی رحلتی ۱۰ كنت أحسب آنك تكن لی الحب فتعلقت بك ۱۰

ارلكان: ( وهو يبكي ): هيه! من يقول لك انى لم أعد أحبك ؟ ايفيقراط: تحبني وتكيل لى شتى الاهانات ؟!

ارلكان: ذلك لأنك أهزأ بك بعض الشيء ٠٠ أيمنع هـــذا من أن أحبك ؟ ٠٠ أما أنت فقد كنت تقول لى أنك تحبنى في حين أنك كنت تأمر بضربى ٠٠ فهل ضربات السياط أشرف من لذعات السخرية ؟

ايفيقراط : اعترف لك بأنى كنت أسىء معاملتك بلا مبرر في بعض الاحمان ٠٠

ارلكان: هذه هي الحقيقة ٠

ايفيقراط: ولكن ما أكثر الأفعال الطيبة التي عالجت بها تصرفاتي · الكان : ليس لى علم بما تزعم · ·

ايفيقراط: ثم ألم يكن لزاما على أن أصلح ما فيك من عيوب ؟

ارلكان: اننى عانيت من عيوبك أكثر مما قاسيت أنت من عيوبى • ولقد كان أكبر عيوبى هو سوء طبعك ، وتسلطك ؛ وازدرؤك لعبدك المسكين •

ایفیقراط: اذهب ، فلست الا جاحدا ۰۰ بدلا من أن تغیثنی هنا و تشاطرنی حزنی ۰۰ بدلا من أن تقدم الی رفاقك مثالا للتعلق كان يمكن أن یؤثر فی نفوسهم ، وربما حضهم علی الاقلاع عن عادتهم أو علی اطلاق سراحی ۰۰ ، كما كان یمكن أن یثیر فی نفسی أعمق مشاعر الاعتراف بالجمیل ۰۰!

أولكان: أنت على حق يا صديقى ١٠ انك هنا تدلنى من جديد على واجبى ازاوك ١٠ ولكنك لم تكن أبدا تدرك واجبك ازائى حين كنا فى أثينا ١٠ تريد أن أشاطرك حزنك ، بينما أنت لم تشاطرنى حزنى فى أى وقت من الأوقات ١٠ ولكن هاك : على أن أكون أحسن منك طوية ، فلقد طال عهدى بالعذاب أكثر منك ، وأنا عسرف معنى الألم ١٠ لقد ضربتنى بدافع من الصداقة كما تزعم ، وأنا أغفر لك ١٠ ولقد سسخرت منك

من قبيل المزاح ، فلتحسن بذلك الظن ، ولتستفد منه ٠٠ سوف أتوسيط من أجلك لدى رفاقى ، وألتمس اليهم أن يفرجوا عنك ، فاذأ ما أبوا أن يحققوا رغبتى فسيأبقى على صداقتك ازائى ، ولن تواتنى الشجاعة أبدا على أن أسعد على حسابك ٠

ايفيقراط: (يدنو من ارتكان): يا صديقى ارتكان ، اننى بعد ما سمعت لأدعو السماء أن تمنحنى فى يوم من الأيام فرحة التعبير لك عما تثيره فى نفسى نحوك من عواطف ٠٠ اذهب يا بنى العزيز ، لتنس أنك كنت عبدا لى ، وسدوف أذكر دائما اننى لم أكن أهلا لأن أكون سيدا لك ٠

آولكان: لا تقل هذا يا رئيسى . . لو اننى كنت فى مكانك فربما لم أكن أفضـــل منك ٠٠ اننى أنا الذى على أن أطلب اليك الصفح عن سوء خدمتى لك دائما ٠٠ حين كان يعوزك الصواب كنت أنا المسئول عن ذلك ٠

ايفيقراط: ( يعانقه ): أن كرمك يملاني خجلا ٠

ارتكان : يا رئيسي المسكين ، ما آلذ أن يفعل الانسان الخير ٠٠ ( ثم يخلع عن سيده ملابسه المستعارة ) ٠٠

ايفيقراط: ماذا تفعل يا صديقى العزيز ؟

ادلكان: رد الى ثيابى ٠٠ واسترد ثيابك فلست جديرا بحملها ٠٠ . ايفيقراط: لست قادرا على أن أمسك عبراتى ٠٠ أفعل أنت ما تشاء ٠

#### المشبهد العاشر

کلیانتیس - ایفروزین - ایفیقراط - ارلکان کلیانتیس : ( تدخل مع ایفروزین التی تبکی ) : دعینی ، فلست کلیانتیس : ( و تدنو من ارلکان ) : ادری ما افعل بهال النحیب . . ( و تدنو من ارلکان ) :

ما معنی هذا یا سیدی ایفیقراط ؟ ۰۰ لماذا عدت الی ارتداء ثیابك ؟

اولكان: (برقة): لأنها أصغر من أن تناسب سيدى ، وأكبر من أن تناسبني! • • ( يقبل ركبتي سيده ) •

كليانتيس: فسر لى اذن ما أرى ٠٠ يبدو آنك كنت تلتمس منه العفو ؟!

**ارلكان :** عقابا لنفسى على وقاحاتى •

كليانتيس: ولكن ما مصير مشروعنا ؟

ارلكان: انى أريد أن أكون رجل خير ٠٠ أليس هـــذا مشروعا جميلا ؟ كلانا نادم على ما اقترف من حماقات ٠٠ لتنـــدمى بدورك على حماقاتك ٠٠ وسوف تندم السيدة ايفروزين على حماقاتها ٠٠ وليحيا الشرف بعد ذلك ! ٠٠

سوف نندم نحن الاربعة ندما يجعلنا نمعن في البكاء ٠٠

ایفروزین: آه یا عزیزی کلیانتیس! ، یا لها من قدوة لك! ایفیقراط: بل قولى: یا لها من قدوة لنا ۱۰ أنك یا ســــیدتی تریننی مشیعا بها ۱۰۰

كليانتيس: آه! حقا ، ها نحن قد انتهينا الى قدواتكم الحسنة ٠٠ ها هم مواطنون لنا يحتقروننا فى المجتمع ، ويتغطرسون ، ويسيئون معاملتنا ، وينظرون الينا وكاننا بعض ديدان الأرض ٠٠ ثم يسعدون ايما سلحادة اذ يدركون أننا أناس أشرف منهم مائة مرة ١٠ أف! ما آرذل أن يكون كل ما اكتسبه الانسان من فضل هو الذهب والفضة والمناصب! ١٠٠ لقد كان هذا يصنع من أى كان شخصاً مجيدا!

الام كنتما تصيران أو كان هذا كل فضلنا عليكما ؟ ٠٠ اعترفوا : ألم تكونا قد أخذتما بجريرة أعمالكما ؟ ٠٠ انسا نعفو عنكما ٠٠ فماذا يجدر بكل منكما وقد ظفرتما بهسذا الكرم ؟ أنباني من فضلكما ٠٠ أن يكون غنيا ؟ ـ لا ٠٠ نبيلا؟ ـ لا ٠٠ من كبار الأشراف ؟ ـ أبدا ٠ لقد كانت لديكمسا جميع هذه المزايا ، فهل رفعت من قدركما ؟ ٠٠ ماذا يجب

اذن ؟ ٠٠٠ آه! لقد وصلنا: يجب أن يكون طيب القلب ، فاضلا ، عاقلا ٠٠ هذا هو ماينبغي ، ما يستحق التقدير ، ما يرفع الشأن ، ما يجعل انسانا آكبر منزلة من غيره ٠٠ آسمعان آيها السيدان ؟ يا من تنتميان الى آفاضل القوم ؟ ها هي الصفات التي تعطي بها القدوات الحسنة التي تطلبانها والتي تتجاوزكما ٠٠ وممن تطلبانها ؟ ــ نمن أناس مساكين دابتما على اهانتهم واساءة معاملتهم واهاقهم ، بالرغم من ثراثكما ، والذين رثوا لحالكما بالرغم من عوزهم ٠٠ لكما أن تغبطا نفسيكما في هذه الساعة ! ٠٠ أظهرا بعظهر النبلاء ، فلكما هـذا الحق ! ٠٠ اذهبا ، ان وجهيكما ينبغي أن يحمرا

ورلكان: هيا يا صديقتى ، لنكن أناسا طيبين فى غير أسف ، ولنفعل ألخير دون أن نقرنه بالاهانه ١٠ ان بهما حسرة على ما اقترفا من أثام ، وفى هذا ما يجعلهما متساويين معنا ، ذلك لأن الندم دليل على الخير ، والانسان الخير فى مندل ما نحن فيه من رقى ١٠ تقدمى يا سيدة ايفروزين : اننانصفح عنك ١٠ ما هى تبكى ١٠ ان ضغينتنا تزول ، وهذا يحل مشكلتك ٠

كليانتيس: نعم أنا أبكى ، فما ننقصنى طيبة القلب ٠٠ أيفرودين: ( فى لهجة حزينة ): يا عزيزتى كليانتيس ، لقد غاليت في سلطاني عليك ٠٠ وأنا أعترف بذلك ٠٠

كليانتيس: واحسرتاه! كيف أقدمت على هذا ؟ ١٠ ولكن سيبق السيف العزل ١٠ انى أرتضى نسيان كل شيء، ولتفعلى أنت بدورك ما تشائين ١٠ اذا كنت قد عذبتنى فأنت الخاسرة ١٠ أما أنا فلست أريد أن أندم مثلك: آنى أرد اليك حريتك، وان ظهرت سفينة بعد قليل فسأرحل معك ١٠ هذا هو كل ما شئت أن أسببه لك من ألم ١٠ أما أن عدت الى الاساءة الى فلن تقع على مسئولية اساءتك ١٠

ارلكان : ( يوجه كلامه الى كليانتيس ) : عليك أن تجثى على ركبتيك لتكونى أفضل منها ٠٠

ايفروذين: ان تقديرى لصنيعك يكاد يعجيزنى عن الكلام ٠٠ لا تتحدثى بعد الآن عن عبيوديتك ، ولا تفكرى الا في أن تقتسمي معى كل ما منحتني الآلهية من نعم ، ان عدنا الى أثينا ٠

## المشهد الحادي عشر تريفلان وجميع الشخصيات

تريفلان : ماذا أرى لا تبكون يا أبنائي !لا وتتعانقون !لا

ارلكان: آه! أنك لا ترى شيئا ، نحن جديرون بالاعجاب ٠٠ نحن ملوك وملكات ٠٠ لقد انتهينا الى عقد الصلح بيننا ، ولقد قومت الفضيلة كل شيء ٠٠ لسنا الآن في حاجة الا الى سفينة وملاح لنرحل ٠٠ انكم منحتمونا ما كنا نسعى اليه ، فأنتم فضلاء مثلنا ٠٠

تريفلان : وانت يا كليانتيس ، أتشاطرين هذا الشعور ٪

كليانتيس: (وهي تقبل يد سيدتها): ليس لدى قول أضيفه، فأنت تشهد كل شيء بنفسك ·

ارلكان: ( يمسك هو الآخر يد سيده ليقبلها ): ها هي كلمتي الأخيرة أنا الآخر ١٠٠ انها تعدل عبارات كثيرة ١

تريفلان: انكما تسحرانى ٠٠ لتعانقانى آنا آيضك يا ابنى فهذا ما كنت اتوقعه منكما ٠٠ ولو أنكما لم تنتهيا الى هذه النتيجة لعاقبناكما على حبكما للثأر مثلما عاقبناهما على شراستهما ٠٠ وأنت يا ايفروزين ، انى أراكما متأثرين ماذن فلست فى حاجة الى أن أذيد شيئا على ما لقنتكمك هذه المخاطرة من دروس ٠٠ لقد كنتما سيديهما فتصرفتما فى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

غير حكمة ٠٠ ثم صارا هما سيديكما فعفوا عنكما ١٠ ليكن هذا موضوع تفكيركما ١٠ ان الفرق بين الطبقات ليس سوى امتحان تفرضه علينا السماء ١٠ ولن اطيل في ها ١٠ سترحلون بعد يومين عائدين الى أتينا ١٠ والآن ليحال السرور والفرح محل الأحزان التي شاعرتما بها ١ احتفالا بانفع يوم في حياتكما ١٠



# فهرس

| الصفحة |     |     |       |     |        | الموضوع |        |      |                        |
|--------|-----|-----|-------|-----|--------|---------|--------|------|------------------------|
| ٣      | • • |     |       |     |        |         | • •    |      | مقدمة                  |
| ٩      | • • |     | ••    | `   |        | ليير    | ح مو   | مسر  | وسائل الاضحاك في ه     |
| 77     |     |     |       |     |        |         |        |      | ألبخيــل               |
| 54     |     |     |       |     |        |         | • •    |      | النسساء العالمات       |
| ٨١     |     |     |       |     |        |         |        |      | الخبرافات              |
| 1.0    |     |     |       | کیة | للاسيأ | لم الك  | المدرس | يء ا | موقف بوالو من مبادي    |
| 115    |     |     | ١.    |     |        |         |        |      | فن الشعر               |
| 140    |     |     |       | '   |        |         |        |      | لعبة الحب والمصادفة    |
| 171    |     |     | ·     |     |        |         |        |      | الليـــالى             |
| 1.1    |     |     |       |     |        |         |        |      | ديوان حكمة             |
| 777    | • • |     |       |     | • •    |         | • •    | • •  | حاديث الاثنين          |
| 401    |     | • • | • •   |     | كاء    | والب    | الحب   | ة ا  | مارسلين فالمور شاعر    |
| 479    |     |     |       |     |        |         |        | ٠.   | أزهار الشر ٠٠          |
| 787    |     | . , |       |     |        |         |        |      | مقطوعات شعرية          |
| 798    |     |     |       |     |        | ية      | الطلب  |      | جيوم أيو لينير شــــا: |
| 4.1    |     |     |       |     |        |         | ·      | _    | المتحذلقات المضحكات    |
| ٣.9    |     |     |       |     |        |         |        |      | جزيرة العبيب           |
| 410    |     |     |       |     |        |         | • •    |      | جان آنوی               |
| 271    |     | ب   | للشبه |     |        | سنة     |        | بة   | حول الثورة الرومانس    |
| 449    |     |     |       | ٠,  |        |         |        |      | شكسبير والفرنسيون      |
| 404    |     |     |       | .,  |        |         |        |      | دون جوان               |
| 470    |     |     |       |     |        | ( .     | العبية | # .J | ترجية مسحية الحاد      |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٢/٦٣١٩



## الهيئة العامة للكتاب



التامِرة - بيزوت